# قلب الجزيرة العربية

سجل الأسفار والاستكشاف

الطبعة الثانية

ترجمة وتقديم: صبرى مدمد حسن مراجسسعة: رءوف عبسساس الجزء الثاني

2/608



القسم الأكبر من هذا الكتاب يغطى الفترة من شهر يونيو من عام 1918 الميلادى إلى شهر أغسطس من العام نفسه، باستثناء رسالتين كتبهما فيلبى فى فترة متأخرة، فى عام 1921-1922 الميلادى.

وترجع الأهمية البالغة لتلك الرسائل إلى أنها ترسم - من ناحية - صورة حية لفراسة فيلبى ونفاذ بصيرة بريطانيا في مطلع علاقتها بابن سعود، وتعد - من ناحية ثانية - قبسات نورانية قيمة من إلمام فيلبى إلماماً وثيقاً ودقيقاً بالشئون العربية، كما توضح - من ناحية ثالثة - رأيه الشخصى والصريح في أولئك الناس الذين تعرفهم تعرفاً جيداً ووثيقاً، هذه الرسائل تكشف عن رغبة متقدة داخل فيلبى في استكشاف المناطق المجهولة، وإبراز مشاعر الود داخل فيلبى في استكشاف المناطق المجهولة، وإبراز مشاعر الود داخل فيلبى في استكشاف المناطق المجهولة، وإبراز مشاعر الود داخل فيلبى على الولاء التي كان يكنها لابن سعود. أهم من كل ذلك أن تلك الرسائل ترسم صورة مبهرة للسعودية في بداية تأسيسها، ومع ذلك يظل كتاب "قلب الجزيرة العربية" موضوع هذا العرض بمثابة خجر الزاوية من بين كل أعمال وكتابات فيلبى.

تصميم الغلاف عبد العزيز السماح

# قلب الجزيرة العربية

(سجل الأسفار والاستكشاف) الجزء الثاني

# المركز القومي للترجمة

إشراف: جابر عصفور

- العدد: ۲۰۸ / ۲
- قلب الجزيرة العربية (سجل الأسفار والاستكشاف) الجزء الثاني
  - هاری سینت فیلبی
  - صبری محمد حسن
    - رءوف عباس
  - ~ الطبعة الثانية ٢٠٠٩

## هذه ترجمة كتاب:

The Heart of Arabia A Record of Travel & Exploration By: H. ST. Philby Volume 2

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة ،

شارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة . ت: ٢٥٤٥٢٢ – ٢٧٥٤٥٢٢ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٢ El-Gabalaya St., Opera House, El-Gezira, Cairo

c.Mail:egyptcouncil@yahoo.com Tel.: 27354524 - 27354526 Fax: 27354554

# قلب الجزيرة العربية

(سجل الأسفار والاستكشاف) الجزء الثاني

تألیــــــف: هاری سینت فیلبــــی
ترجمــــة: صبری محمد حسـن
مراجعـــة: رءوف عبــــاس



#### بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشنون الفنية

فيلبي، هارى سينت، ١٨٨٥ – ١٩٦٠. قلب الجزيرة العربية: سجل الأسفار والاستكشاف ج٢، تأليف: هارى سينت فيلبى؛ ترجمة: صبرى محمد حسن؛ مراجعة: رءوف عباس. ط٢ – القاهرة، المركز القومى للترجمة، ٢٠٠٩

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

۳۸۸ ص؛ ۲۶ سم

۱- شبه الجزيرة العربية - وصف ورحلات
 ۲- الحرب العالمية الأولى ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸
 أ- حسن، صبرى محمد (مترجم)
 ب- عباس، دوف (مراجع)

ب- عباس، رءوف (مراجع) ج- العنوان

910, 7. . 1

رِقَم الإيداع: ٢٠٠٩/٩٢٨٢ الترقيم الدولي: 0 - 188 – 479 – 977 -978

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز .

# الحتويات

| تقديم الجزء الثاني من الترجمة               | 7   |
|---------------------------------------------|-----|
| القصل الثامن : الخرج                        | 11  |
| ١- مع مجرى وادى حنيفة                       | 11  |
| ٢- شمالي الفرج                              | 33  |
| ٣- جنوبي الضرج                              | 55  |
| الغصل التاسع: الأفلاج                       | 81  |
| \ − الوصــول                                | 81  |
| ٢- الأفلاج الحديثة                          | 87  |
| ٣- الأفلاج القديمة                          | 104 |
| ٤- أفلاج العصور الوسيطة                     | 125 |
| ٥– على حافة الربع الخالي                    | 131 |
| ٦- وليام جليفورد بالجريف في الجزيرة العربية | 140 |
| القصل العاشر: وادى الدواسر                  | 187 |
| ۱ً عتبة الوادي                              | 187 |
| ٧– السُّلَيِّل                              | 192 |
| ٣- الرحلة الأخيرة                           | 204 |

| 216 | ٤ – واحة الوادي                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 252 | ه - الجنوب                                            |
| 269 | القميل المادي عشر: حاجز هضبة الطويق                   |
| 269 | ١- وسط روافد وادى الدواسر                             |
| 279 | ٢- منابع المقرن                                       |
| 286 | ٣ مرتفعات الأفلاج                                     |
| 320 | ٤- منطقة الفراع                                       |
| 335 | ه- حدود جبل العُليًّا                                 |
| 357 | ملاحق الكتاب:                                         |
| 359 | الملحق رقم (١) مقتطفات من تقرير عن مجموعة من الحفريات |
| 362 | اللحق رقم (٢) قائمة المصطلحات العربية                 |
| 373 | الملحق رقم (٣) قائمة الصور                            |
| 381 |                                                       |

## فهرس الملاحق

- (١) مقتطفات من تقرير عن مجموعة من الحفريات .
- (٢) قائمة بالمصطلحات العربية التي وردت في الكتاب.

#### (٣) قائمة الصور:

- ١ ليلي، عاصمه الأقلاج.
- ٢ عين سامحة، واحد من البحيرات السحيقة في الخرج.
- ٣ بقايا اليمامة، هي والتلال الرملية التي تكاد تلامس حزام النخيل.
  - ٤ العقير جبتى ، المخازن والمبناء.
    - ه حطام فرزان وبقاياها.
  - ٦ البحيرة الكبرى في أم الجبل في الأفلاج.
  - ٧ خزان مقران، وجمال الدواسر تشرب منه.
    - ٨ هجرة الحنيش في واحة السليل.
      - ٩ قرية تمرة في وادى الدواسر.

#### (٤) الخرائط:

جنوبي نجد: الطرق فيما بين الرياض ووادى الدواسر. من واقع مسح قام به فيلبي.

وسط الجزيرة العربية: الطريق من الخليج الفارسي إلى البحر الأحمر. من واقع مسح قام به فيلبي.

## تقديم الجزء الثاني من الترجمة(٠)

يشتمل هذا الجزء الثاني على أربعة فصول ، هي: الفصل الثامن الخرج ، والتاسع الأفلاج ، والعاشر وادى الدواسر ، والحادى عشر حاجز هضبة الطُّويَّق .

وينهى فيلبى هذا الجزء الثانى بملحق ، عبارة عن مقتطفات من تقرير أعده ر. ب . نيوتن ، من المتحف البريطانى ، عن مجموعة من الحفريات جرى الحصول عليها من وسط الجزيرة العربية (جبل طُويَق) ، ويضيف ملحقًا آخر بالمصطلحات والكلمات والتعبيرات العربية التى وردت فى الكتاب . وإمعانًا من فيلبى فى تأكيد الحقائق التى أوردها يعزز هذا الجزء الثانى بتسع صور التقطها هو شخصيًا لبعض الأماكن والمعالم التى تخدم موضوع كتابه القيم .

لم يغب عن بال فيلبى أن يعزز ذلك المجلد بخارطتين ! إحداهما لجنوب نجد ، وتبين الطرق والمسارات فيما بين الرياض ووادى الدواسر ، وذلك من واقع المسح الذي قام به فيلبى شخصيًا ، والخارطة الثانية لوسط الجزيرة العربية ، وفيها يبين الطريق الذي سلكه من الخليج العربي إلى البحر الأحمر ، وذلك أيضًا من واقع المسح الذي قام به فيلبى شخصيًا. وإمعانًا أيضًا من فيلبى في نسب الفضل إلى أهله ، أقر في تصدير المجلد بأن أساتذة وفنتيً الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية هم الذين ساعدوه على الوصول بخرائطه إلى الشكل الذي هي عليه في الكتاب .

#### صبری محمد حسن

(\*) هذا التقديم مقتبس من مقدمة الترجمة في الجزء الأول . ولمزيد من المتابعة : راجع التصدير ومقدمات المؤلف في الجزء الأول. (التحرير)

#### الفصل الثامن

#### الخرج

#### ۱ – مع مجری وادی حنیفة

الصحة المعتلة، التي نتجت عن الأخطار والإرهاق اللذين تحملهما يوتي Doughty<sup>(١)</sup> بجلد شديد، هما اللذان أجيراه على التنازل عن إغراء شديد، عندما اقترحوا عليه بجدية كاملة، أنه إذا كان يجول بخاطره أن يطيل تجواله في الجزيرة العربية، فإن ذلك التجوال بفضل أن يكون في اتجاه الجنوب ناحية كل من وادى بيشة و وادى الدواسر، وأنه سيكون مسلحًا بإذن كتابي بضمان سلامة وصوله، صادر عن حسين باشا – الذي كان شريفًا ، وأميرًا على مكة في تلك الأيام - كان ذلك منذ حوالي أربعين عامًا، أي منذ أن زاد فضول المتحمسين الجغرافيين إلى معرفة طبيعة الجزء الجنوبي, من الجزيرة العربية، ولكن لم يبذل أي جهد جاد أو ناجح لاستكشاف أسرار الجنوب، إلى أن جاء عام ١٩١٧ الميلادي، إذ شاهدت عن بعد في أثناء الرحلة التي قمت بها من الرياض إلى الطائف، من منطقة سهل السبيع، ذلك الجزء الجبلي الذي يطلقون عليه اسم "هضب" Hadhb الدواسر، والذي قالوا لي عنه إنه يطل على وادى الدواسر من جهة الشمال. كنت قد أعددت العدة في ذهني للعودة من الطائف سالكًا في ذلك طريقًا جنوبيا من الطريق المعتاد الذي سار فيه كلُّ من دوتي وهيوير Huber وتناولاه بالوصف، أو إن شئت فقل الطريق الرئيسي من القصيم إلى الحجاز؛ وقد زاد منظر تلكم الجيال العجيب من تصميمي على العودة سالكًا طريقًا جنوبيا، وعندما وصلنا الطائف كان رفاقي قد تم الاتفاق فيما بينهم وبيني على أن تكون عودتنا من طريق تربة Turaba

ووادى رانية Ranya إلى وادى النواسر، ثم من وادى النواسر عن طريق السليل Ranya ومنطقة الأفلاج إلى الرياض. على كل حال، لم أحسب حسابًا لمضيفى. ولم أجد فى الحسين بن على، شريف مكة وأول ملك من ملوك الحجاز، ذلك الحليف المقيم لبريطانيا العظمى، والذى وجدته هو مجرد شىء قليل من تلك الكياسة المعتدلة، التى أعرب دوتى عن إعجابه بها فى سميً سالف الذكر. ولما كان الملك قد وبخنى على جرأتى فى المرور عبر الأراضى المقدسة ذات مرة، ونظرًا لاحتجاجى الشديد دون جدوى، على تصميم الملك على منعى من فعل ذلك مرة ثانية فى الاتجاه العكسى، وجدتنى مضطرًا إلى ركوب الباخرة من جدة، وأنا فى أشد الأسف على الفرصة التى ضاعت منى فى ظل تلك الظروف التى أثارت شخصى وأثارت انزعاجى، ورحت أخطط لمشروع زيارتى تلك الظروف التى أثارت شخصى وأثارت انزعاجى، ورحت أخطط لمشروع زيارتى الجنوب إذا ما أصبحت تلك الزيارة أمرًا ممكنًا.

بناء على ما تقدم جئت إلى ابن سعود في مخيمه في شوكي وكلي أمل ألا أجده محيطًا تمامًا للنتبجة التي أسفرت عنها مفاوضاتي مم الشريف حسين، الأمر الذي قد يجعله يقترح علىُّ العودة إلى البصرة على وجه السرعة، وفي أفضل الأحوال، إذا ما وافق ابن سعود على بدء العمليات العسكزية ضد ابن الرشيد، وتلك فرصة لتنفيذ الخطة التي كنت قد وضعتها لزيارة الجنوب، على أن تكون تلك الزيارة في ضوء ما يمكن أن تسفر عنه تلك العلميات العسكرية التي ستدور في الشمال. وهنا أخذت الجهل بعين اعتباري ووضعته في حسباني، وعلى الرغم من عدم رضا ابن سعود عن مقدار المساعدة التي رأت الحكومة البريطانية أنه يستحقها فإنه وافق على القيام بدوره في تلك الخطة، مستهدفًا من ذلك فقط إثبات أن بريطانيا العظمي لن تقدِّر الخدمات، التي يمكن أن يقدمها ابن سعود لقضية الطفاء، حق قدرها. وبعد التوصل إلى ذلك القرار، لم يكن صعبًا إشعال جذوة الحماس لدى العرب كلهم للقيام بالعمليات شبه العسكرية، ولكن العربي متلكئ بطبيعته – وابن سعود ليس استثناءً من تلك القاعدة العامة – إذ طلب المزيد من الوقت كي يتمكن من مراجعة خططه والتأكد منها. وكان من الضروري قبل كل شيء ألا يظهر ابن سعود أمام شعبه وكأنه ينفذ اقتراحاتي. ولذلك اقترح على ابن سعود العودة إلى البصرة أو الكويت، وأن أتركه وحده يطور خطته وعملياته على انفراد؛ ولم يعطني ابن سعود وعدًا ببدء العمليات الحقيقية والفعلية قبل حلول شهر رمضان،

وكنا لا نزال في بداية شهر رجب؛ هذا يعنى عودتي بعد شهرين للوقوف على ما أسفرت عنه أعماله.

سبق أن أوضحت مدى معارضتى ذلك الاقتراح غير المستساغ الذي يقضى بعودتي إلى الساحل(٢)، وكيف استطعت إقناع ابن سعود بالموافقة على تمضية الفترة الزمنية، التي يتعيِّن قضاؤها قبل بدء العمليات، في زيارة أقوم بها إلى الجنوب. وكنا قد توصلنا إلى ذلك الاتفاق في اليوم الثاني عشر من شهر أبريل في مخيم ابن سعود في شعب شوكي، كان ربيم الجزيرة العربية يسر الخاطر وسط منخفضات هضبة عارمة المتدرجة، ولكنى كنت واثقًا من محدودية أيام الربيع، وراح ذهني يتخيل مناظر صيف مرمق شديد الحرارة في الجنوب الذي أوشكت على زيارته. كنت أتعجل الرحيل كى أغتنم الأسابيع القليلة المتبقية من ذلك الطقس البراد الجميل. وفي إحدى المناسبات استجمعت شجاعتي واقترحت على ابن سعود أن سفرى إلى الرياض لا مبرر له، وأن من المناسب جدا أن أسارع بالقيام بتلك الزيارة على وجه السرعة، قدر المستطاع. ولكن ابن سعود واجهني برفض قاطع؛ إذ كانت لديه أسباب جيدة، وأوضح لي ابن سعود، الأسباب الداعية إلى مرافقته إلى العاصمة ثم أبدأ منها سفرى إلى الجنوب. وعلى أى حال، فإن الإبل أن تكون جاهزة قبل أن يعود أتباعه ومعهم الأدوات اللازمة إلى الرياض؛ ولم يكن أمامي سوى الصبر على تلك التمضية القاسية لذلك الفصل المعتدل بهذه الطريقة، هذا في الوقت الذي دفعتني الغريزة فيه - أكثر من أي من الدلائل الإيجابية الأخرى - إلى الشك في أن ابن سعود ربما ندم على تلك الصفقة أو ذلك الاتفاق الذى أبرمه في لحظة من لحظات كرمه. وشكِّي هذا لم يكن خاطئًا تمامًا؛ فقد وصلنا الرياض في اليوم التاسع عشر من شهر أبريل، وراحت الأيام تمر عليٌّ دون أن أرى علامات واضحة على الاستعداد القيام بالرحلة المنتظرة. وهنا بدأت أتحرى بحذر من خلال القصر، أي من إبراهيم، ومن الجنيفي ، ومن القصيبي، وكذلك من العبيد المعينين لخدمتي، بل وفي واقع الأمر، من كل ركن يمكن أن أستخلص منه المعلومات المطلوبة. بدأت أتحرى من تلك المصادر كلها المعلومات المطلوبة، دون الإساءة إليها أو جعلها تقف على قلقى واستعجالي. وها هي الإبل بعد أن عادت من معسكر التدريب، أعيدت من جديد لتجديد طاقاتها، منذ يومين أو ثلاثة، في مراعي الربيع. ومما لا شك فيه، أنه جرى اختيار أفضل تلك الإبل القيام بالرحلة الموعودة؛ وما على سوى أن أصبر قليلاً حتى تعود تلك الإبل. ومع ذلك لم يكن هناك من يستطيع أن يؤكد لى أن الأوامر قد صدرت بالفعل، بل أصبح واضحًا لى أن تلك الأوامر لم يصدرها ابن سعود بعد. وفى إحدى المناسبات، وعندما نزلت ضيفًا على تركى الشرب القهوة، تحدثنا عن الزيارة المرتقبة وأنها جرى عمل الترتيبات اللازمة لها، ومما لا شك فيه أن ابن سعود وصلته أصداء تحرياتي العجلة عن طريق أولئك الذين أسريت إليهم بها، وانصرف شهر مايو بعد شهر أبريل دون ظهور أية إشارة من الإشارات المشجعة، وهنا عزمت على البت في الأمر على الفور.

كانت الخطوة الأولى تتمثل في معالجة الموضوع مع ابن سعود نفسه، وفي نهاية لقاء من لقاءاتنا المسائية سألت ابن سعود سؤالاً عابرًا حول ما إذا كان يذكر ذلك الاتفاق الذي سبق أن اتفقنا عليه، ورد الرجل بأنه مازال يذكر ذلك الاتفاق جيدًا، وذكرته بأن الصيف سوف يدخل علينا خلال فترة قصيرة. وردُّ عليُّ ابن سعود قائلاً: أنا أذكر كل شيء، وأنا لم أنس شيئًا بعد، ولكن ما يدور في ذهني هو أنك "سوف تعانى الكثير من المتاعب في هذا الفصل من العام، أليس من الأفضل أن نرجئ ذلك المشمروع إلى منا بعد المسيف وأرسلك إلى أي مكان تريده؟ يضاف إلى ذلك، أن مشكلات الحصار القائمة في الكويت تجعلني أتطلع إلى وجودك إلى جواري كي أستشيرك، ولكن إذا كنت تود زيارة الجنوب، بطبيعة الحال، فليس هناك ما يحول دون ذلك، إضافة إلى أن الإبل جاهزة للقيام بتلك الرحلة". ورددت عليه قائلاً: "حسن، وبعدها تقرر لى القيام بالرحلة، ولم أشغل بالى بعد ذلك بالأمر، اعتقادًا منى أن لديك مجموعة من الأمور المتسلسلة، وأنك سوف تبلغني عندما تكتمل الترتيبات التي يجرى اتخاذها. وفيما يتعلق باضطرابات الكويت، فقد انتهى الأمر وأصبح مستقرًا تمامًا وان تطرأ هناك أية متاعب جديدة. لقد سبق أن وعدتك وقطعت عهدًا بذلك، ولكن، أيها الحكيم، يبدو لي أنك ربما لا تود لي القيام بتلك الرحلة. فإذا كان الأمر كذلك، صارحني وسوف أتفهم كل شيء، هذا على الرغم من تطلعي إلى القيام بتلك الرحلة طبقًا لما سبق الاتفاق عليه. ولارتباط الأمر بالوعد وكلمة الشرف وافق ابن سعود على قيامي بالرحلة مع تأكيد غير قاطع من جانبه مفاده أن اعتبارات راحتى هي التي أخرته عن

اتضاد المزيد من الإجراءات حول ذلك الموضوع، ثم جرى بعد ذلك الإرسال في طلب حضور الإبل على الفور.

وفي اليوم الرابع عشر من شهر مايو، صحوت في الصباح لأكتشف عدم حبوث أي تقدم في الموضوع، ورأيت إبراهيم بمظهره المعتاد الذي ألفته مم استقبالي صباح كل يوم، ورأني هِو أيضًا في أسوأ حالاتي النفسية. والعربي الذي سرعان ما ينسي أحداث الماضى السيئة، يشعر دائمًا بالتفاؤل بالمستقبل، هذا العربي ينهار يأسًا بفعل أعباء متاعب الحاضر، لذا فقد انسحب إبراهيم سريعًا أمام وابل الشتائم والسباب الذي انهال منى على أسلوبه البطيء. وبعد ذلك بلحظات قليلة، ظهر تامي، الذي كان دومًا من الزوار المقبولين، مدافعًا عن تفهم أفضل لموقف إبراهيم. وهنا وجدتنى أشكو له عيوب صديقه، وشرحت لتامي أنني منذ عودتي للإقامة بينهم حاولت نسيان ذلك الانطباع السيئ الذي تكون لدي عن إبراهيم في أثناء الرحلة التي قمنا بها إلى الساحل الغربي، كما شرحت له أيضًا كيف كنت أواجه النفاق والتستر عند كل منعطف من المنعطفات - على الرغم من عنادي وإصراري - وذلك من باب المعارضة لكل فكرة من أفكاري. ورجوته أن يبذل قصاري جهده من أجل ضمان الإسراع في تنفيذ مطالبي قدر المستطاع، وطلبت منه أيضًا أن يتخذ من الترتيبات مع إبراهيم ما يعينه على تنفيذ المهمة الموكلة إليه على وجه السرعة. وبعد محاولة فاشلة لإقناعي بأنني أسأت فهم الموضوع رحل تامي عنى مستاءً ليظهر إبراهيم بعده بفترة قصيرة جدا. واستقبلته بصمت متبلد حاوات به إخفاء انفعالاتي إحساسًا مني أن اللحظة الحرجة باتت وشيكة، وأن تحويل مشروعي إلى واقم مادي يعتمد على محاولات التقارب وإعادة الود والصداقة بكل أشكالها قد رفض رفضًا باتًا. وانقطع ذلك الصمت الطويل بمجىء عطا الله الذي سنائني عن إمكانية تناول طعام الإفطار، وريدت عليه بأني لن أتناول طعام الإفطار، وهنا جلس العبد مع إبراهيم ليحوِّل جوعى إلى خضوع. تظاهرت بأني مستغرق تمامًا مع كتاب من الكتب، ثم انسحب عطا الله بعد حوالي نصف الساعة، وعند الساعة الحادية عشرة والنصف كانت قدرتي على التحمل قد دامت مدة ساعتين، ووقف إبراهيم وهبو يتنهِّد بشدة وخرج من الغرفة، وهو يجرجر وراءه ملايسه الفضفاضة، وقراب (جراب) سيفه، وهو مجروح الكبرياء. ومع ذلك حدث أن وضعت قدرتي على الاحتمال موضع الاختبار، عندما أطل ابن مسلم على غرفتى ووجهه يحمل تعبيرًا غريبًا وهو يطلب منى تحديد موعد تقديم طعام الإفطار، ورددت عليه قائلاً: "ليس اليوم"، أن لينسحب الرجل بعد ذلك.

وعند الساعة الواحدة ظهر إبراهيم للمرة الثالثة وكأن شيئًا لم يكن. قال إبراهيم: ابن سعود يرسل لك تحياته، ويأمرنى أن أبلغك أن الإبل جاهزة ورددت عليه قائلاً: حسن، الأرجح أننا سنبدأ رحلتنا خلال عشرة أيام . قلت هذا الكلام وأنا أحاول إخفاء أية علامة يمكن أن توحى بنجاح مناورتى. قال إبراهيم: "أنت تسخر منى، ولكن أكرر إن الإبل جاهزة ومستعدة". وهنا قلت له: "حسن إذن، وأنا جاهز أيضًا؛ فلنبدأ رحلتنا باكرًا مع طلوع الفجر". ورد على إبراهيم قائلاً: "هذا مستحيل؛ هناك استعدادات كثيرة لابد من إنجازها". ورددت عليه قائلاً: "حسن، يا إبراهيم، إذن دعنا من الكلام عن هذا الأمر بعد ذلك، هاأنت ترى أنى جاهز ومستعد، وإذا ما استعدت الإبل وأصبحت الأمر بعد ذلك، هاأنت ترى أنى جاهز ومستعد، وإذا ما استعدت الإبل وأصبحت جاهزة فما عليك إلا أن تبلغنى بذلك؛ وعندها سأكون جاهزًا للركوب". وبناء على ذلك اتفقنا على أن نبدأ تحركنا في اليوم السادس من شهر مايو، وأمضينا الفترة المتبقية على الرحيل ببعض الاستعدادات والتجهيزات. وشاهدنا الإبل المخصصة للقيام بالرحلة وهي تقف أمام القصر تزمجر وتتأوه في يأس واضح، وفي مساء اليوم الخامس من شهر مايو، كما هبت أخر عواصف الربيع بزمجرتها وبرقها، قبل الرياح الجنوبية شهر مايو، كما هبت أخر عواصف الربيع بزمجرتها وبرقها، قبل الرياح الجنوبية الغربية على الجزء الخلفي الواسع من الطويق في اتجاه الشمال.

وفى اليوم المحدد استيقظت مع الفجر وسرعان ما أصبحت جاهزًا لبدء الرحلة، غير أن الاستعدادات النهائية الرحلة حتمت علينا شيئًا قليلاً من التأخير الذى انتهزته فى تناول طعام الإفطار، فضلاً عن ثلاث مقابلات التوديع قبل سفرى، اثنتان منها مع ابن سعود نفسه والثالثة مع أحمد بن ثنيان، وكانت فحوى تلك المقابلات الثلاث واحدة. قال ابن سعود موجهًا كلامه إلى: "ستبدأ الرحلة إلى الجنوب ، الرحلة الأولى لأول واحد من نوعك يزور تلك الأجزاء من البلاد ، توكل على الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، ليس هناك ما يخيفك أو سيخيفك حيثما ذهبت وأينما حللت في ممتلكاتي. العظمة اله ، وكلمتي مجابة ومسموعة حيثما ذهبت ، وفي كل مكان ستذهب إليه سيرحب الناس بك نيابة عنى . أنت تعلم أنني عينت لك إبراهيم الذي تعرفه منذ زمن بعيد ليكون مسئولاً نيابة عنى . أنت تعلم أنني عينت لك إبراهيم الذي تعرفه منذ زمن بعيد ليكون مسئولاً

عن الجماعة المرافقة لك. اترك له التصرف في الأمور كلها واستمع إلى إرشاداته ، وهذا هو ابن جلهم Milham الذي ليس له مثيل في فهم شئون الجنوب وأهل الجنوب أيضًا. بين يدى الله أولاً ثم بين أيدى هذين الاثنين ، يجب ترك كل الأمور المتعلقة بمغامرتك. يمكنك أن تتجول حيث تشاء، في الأفلاج، وفي السليل Sulaiyil، وفي وادى الدواسر، ولكن إيًاك وتخطى حدود وادى الداوسر، نظرًا لأن الأرض في تلك المنطقة ليس فيها أمن أو أمان، أخيرًا، تحاشى الفرع AIFara، وعلى الرغم من أنها من ممتلكاتي، وعلى الرغم من أن أهلها يدينون لي بالطاعة والولاء، فإن أهل الحوطة -Hau ويتحرشون بالغير. اتركهم على جانب ولا تحاول الاقتراب منهم. إلى اللقاء والسلام ويتحرشون بالغير. اتركهم على جانب ولا تحاول الاقتراب منهم. إلى اللقاء والسلام عليك." وأردف أحمد ابن ثنيان قائلاً: "أهل الفراع، هل سمعت ذلك الذي قاله ابن سعود عنهم ؟ الواقع أن ما قاله هو الحق وهو الواقع أيضًا، إنهم ثيران ولا يفهمون أو يتفاهمون، لا تحاول الاقتراب منهم."

وبزلت إلى بوابة القصر، وكلمات مضيفاى تدوى فى أذنى وتحذرنى من سكان الحوطة القساة الغلاظ، ثم ركبت راحلتى مع رفاقى الموجودين فى فناء القصر، الذى خرجنا منه إلى الشارع المؤدى إلى البوابة الشمالية الشرقية فى المدينة. وعند البوابة اتجهنا جنوبًا ثم شرقًا ورحنا نسير فى مجرى سيل الشمسية الرملى وتجاوزنا المقابر الملكية ثم تجاوزنا أيضًا حزام النخيل إلى أن وصلنا إلى سطح سلسلة جبال دريبات الخيل ، التى سرنا بحذائها فى اتجاه الجنوب إلى أن تجاوزنا منفوحة Manfuha الخينة العظيمة التى جرى تخريبها، والتى كانت تحمل ذلك الاسم فى يوم من الأيام، ثم تجاوزنا قرية المصاناع Masana التى تقع إلى الوراء منا وسط النخيل، إلى أن وصلنا إلى ببت مزعال الفائة الملايقي الكبير المسور والذى يقع فى الركن الجنوبي أن وصلنا إلى ببت مزعال Miz'al الريفى الكبير المسور والذى يقع فى الركن الجنوبي من الواحة. وفى هذه المنطقة بيدأ سيل الشمسية فى الاتحاد مع وادى حنيفة العظيم، الذى يخرج عن مجراه الصخرى ليمر خلال هضبة الطويق فى منطقة الباطن المنفل الذى يخرج عن مجراه الصخرى ليمر خلال هضبة الطويق فى منطقة الباطن على شكل وبالتصديد فى الجزء الشمالى الشرقى من تلك النقطة، لينساب بعد ذلك على شكل واد يبلغ اتساعة ميلاً، متجهاً إلى الجنوب الشرقى فيما بين صخرة الطويق المنخفضة واد يعرف عند واد يبلغ اتساعة ميلاً، متجهاً إلى الجنوب الشرقى فيما بين صخرة الطويق المنخفضة على الجانب الأيمن ومنحرر دريبات الخيل السهل على الجانب الأيمن ومنحرد دريبات الخيل السهل على الجانب الأيسر الذى يعرف عند هذه النقطة باسم حشاة الداكنة Hishat al Dakina

عند هذه المرحلة, كنا في منتصف وادى حنيفة تمامًا، شبكة متداخلة من القنوات الزلطية الصغيرة، بدأت تتداخل وتتحد مكونة مجرى سيل واحد على بعد مسافة نصف ميل أسفل الحطام المنسى وجذوع النخيل المتحللة في منطقة جزاع 'diza'، التي تعد علامة مميزة من علامات عهد مملكة اليمامة القديمة التي كانت تشتهر بالنخيل. هذه الملكة التي كانت قرية وواحة مزدهرة في يوم من الأيام، يقال إن الأتراك، سووا تلك الملكة بالأرض، منذ قرن من الزمان، عندما حاول إبراهيم باشا إقامة سلطة له في نجد. يضاف إلى ذلك، أن اليمامة، كانت خلال الأيام الأخيرة مسرحًا لصراع دام بين أبناء (اللك) فيصل، دار بينهم حول تولى عرشه بعد وفاته، وبعد حياة مفعمة بجهد حقيقى الحيلولة دون تصارع طباعهم المتنافرة، وفشل الجهود المبذولة لاحتواء أحقادهم الدفينة، ذلك الغليان الذي سجله بالجريف Palgrave بدقة بالغة مشيرًا إلى مسار الأحداث المستقبلي، وذلك خلال كتابه عن أسفاره في الجزيرة العربية(٣). وعلى ذلك، فإن جزاع 'Jiza، يذكرها الناس على أنها واحدة من ميادين القتال الكثيرة، التي تحارب فيها كل من عبد الله وسعود طلبًا لعرش السيادة على الأراضي الوهابية، الأمر الذي جُعلهما يخسران تلك الأراضى ويسيطر عليها مغتصب أجنبي من جبل شمر، استطاع إدخال إمبراطورية فيصل ضمن ممتلكاته إلى أن جرى استرداد تلك الإمبراطورية في مطلع القرن العشرين على يدى ولد صغير لابن أصغر من أبناء الملك، لم يلعب أي دور في الصراع الذي دار بين شقيقيه الكبيرين. فقد مات عبد الله ، ولد فيصل، بلا خلف، أما سعود فقد ترك من خلفه أبناءً وأحفادًا، راحوا يحقدون على حظ الفرع الأصغر الأفضل، بل وصل بهم حقدهم أحيانًا حد الصراع مع ذلك الجيل على الجائزة الموعودة، وتاريخ جزاع 'Jiza القديم لا يُعرف منه شيء على وجه اليقين، ولكن الموروث الغامض غير الواضح أن جزاع كانت في الماضي خيطًا مستمرًا أو سلسلة مستمرة من القرى والواحات الزاهرة التي كانت تمتد بلا انقطاع بطول حوض وادى حنيفة وذلك بدءًا من العيينة Áyaina قلب العارض إلى اليمامة Yamama في الخرج، إلى أن جرى تخريب ذلك الوادى عن طريق أسراب الجراد من ناحية ومرض الطاعون من الناحية الأخرى، واختفت مستوطناته التي بلغت كثافتها السكانية - في وقت من الأوقات - حدُّ نشر خبر مولد طفل واحد من أعيان العيينة في مدينه اليمامة، في مساء

ذلك اليوم الذي وقع فيه ذلك الميلاد، عن طريق تناقل ذلك الخير مشافهة من منزل إلى أخر في كل أنحاء الوادي عبر تلك المسافة، التي يقطعها المراسل السريع، في ظل الظروف الراهنة، في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام. هذا هو ما تردده الأساطير التي تعيد إلى الأذهان ذكريات منارات (مأذن) الكوس Kos أيام الهند المغولسة Mughal ، تلك المأذن التي شيدت - إذا ما صدقنا القصة - كي تنذر سيدات الحريم الإمبراطوري في لاهور في الوقت المناسب بموعد تقديم العشاء للإمبراطور في دلهي، وذلك مخافة أن تسئن إلى قواعد الإيتكيت، التي كانت تحتم عليهن عدم تناول الطعام قبل مليكهن وزوجهن. ومما لا شك فيه، أن هناك شيئًا من الحقيقة في الاقتناع العام الذي مفاده أن الوادى القفر الحالي شهد في الماضي غير السحيق اردهارًا كبيرًا، ولكن غياب الانقاض والحطام - اللهم باستثناء بعض الأنقاض في بعض الأماكن القليلة جدا والمبعثرة في مساحات واسعة - هو الذي يجعلنا لا نقبل الموروث الحالي الذي مفاده أن العقاب الإلهي لليمامة الوثنية على خطاياها جاء على شكل وياء مرضى وأسراب الجراد. أما فيما يتعلق بالبحث عن أسباب خراب الوادي وقحولته الحالية فيجب البحث عنها في اتجاه واحد فقط من اتجاهين: إما أن تكون المستوطنات الحالية هي وحقول الأنقاض مواقع المستوطنات القديمة كلها، أو واحات أخرى كانت موجودة من قبل ولكنها اندثرت وعفى عليها زمان النسيان؛ وإن ذلك حدث نتيجة الجفاف الذي حاق بالمنطقة نظرًا لغياب الأمطار الموسمية عنها فترة طويلة أو مرور فيضان سريع مدمر بتلك المنطقة. وكل اتجاه أو نظرية، من هذين الاتجاهين، أو إن شئت فقل النظريتين ، له ما يبرره. وأنقاض شجرة أبو قبس Shajara Qubas) في وادي العمارية تدل على تصحر وتحلل واحة خالية تمامًا من الماء. ومع ذلك، فإن قصة ازدهار مملكة اليمامة في الزمن القديم لا يمكن إغفالها – نظرًا لأن اكتشاف حفريات الآبار، في السنوات الأخيرة، والتي اندفنت ونسيها الناس في أجزاء مختلفة من الوادي - كلها تعد دلائل على وجود مستوطنات في ذلك المكان في الزمن الماضي، ولكن أنقاض تلك المستوطنات وبقاياها ليست موجودة. وإذا ما أخذنا بعين اعتبارنا مسالة الحذر الذي يجب أن نتوخاه في مثل هذه الحالة، فأنا أميل إلى تصديق نظرية الفيضان المدمر، نظرًا لأنه أمر ممكن الحدوث، بل وجرى تسجيله في بعض الحالات القليلة، وذلك عندما عجزت

أحواض الأنهار الجافة والضيقة في الجزيرة العربية، التي اعتادت على تصريف مياه الأمطار العادية، عن استيعاب وابل (المطر الغزير جدا) خرافي وغير طبيعي بالمرة والفيضان الذي يكون من هذا القبيل يعد أمرًا نادر الحدوث في الجزيرة العربية، وبخاصة في منطقة جبل طويًّق Twaiq، ولكنه عندما يحدث فإنه يكفي، كما تقول الأسطورة، لمحو إمبراطورية بكاملها.

وتتميز النقطة التى تتجمع عندها قنوات الوادى مكونة حوضنًا أو مجرى واحدًا بنمو مجموعة من أشجار الحور القزمة سريعة النمو، ثم ينساب المجرى الراحد بعد ذلك منحنيًا إلى اليمين صوب حوض دائري، ينضم إليه فرعان آخران هما: شعب دكنة Dakina من جهة اليسيار وشعب باقرة Baqra من منحدر الطويق الهين في الجهة اليمني. ويوجد في هذه المنطقة بعض البيوت الريفية الكبيرة المقامة وسط حقول القمح، وتلك البيوت مملوكة لقبيلتي السبيع 'Subai والسهول Suhul ، اللتين تمتد أرضاهما شرقًا من وادى حنيفة ممتدة عبر مراعى الجبيل Jubail، وعارمة، والدهناء. وقيل لى هنا أيضًا، إن ابن سعود حاول مؤخرًا محاولة باعت بالفشل عندما حاول إقامة مستوطنة من مستوطنات الإخوان في هذه المنطقة. ثم توقفنا وقفة قصيرة هنا، عند منتصف النهار، على ضفتى شعب باقرة الصخرتين، وذلك بعد أن قطعنا مسافة ثمانية أميال بدءًا من نقطة البداية. وعن اليمين وعن اليسار كانت تمتد سهوب كلية رمادية اللون تبعث الملل في النفوس، وتنجدر وهي قادمة من جانبي الوادي نحو الأعلى؛ وها هي حافة الجبيل Jubail الحادة تيرز من خلف سلسلة جبال داكنة Dakina الوعرة ، هذا هو المنظر الذي شاهده بالجريف Palgrave، من المدخل الشمالي الغربي للرياض، والذي ضخمه عندما قال: "التلال الزرقاء، سلسلة جبال اليمامة المنخفضة والمسننة<sup>(٥)</sup>" .

وبعد أن تجاوزنا بروزًا صخريا ضيقًا من بروزات منحدر الطويق دخلنا من جديد الوادى في المنطقة أسفل دكنة، وكان ذلك بعد استئناف مسيرنا في فترة العصر، وبعد مرورنا خلال غابة كثيفة من أشجار الحور، الذي يطلقون عليها هنا اسم الغاف Ghaf، وصلنا أرض الضفة اليسرى المرتفعة وصعدنا إليها، نظرًا لأن أحجارها الجيرية تأكلت إلى ما يشبه درج السلم الذي يسهل ارتقاؤه. وبقى طريقنا الذي كنا نسير فيه بعيدًا

تمامًا عن قناة العاصفة فترة من الوقت، كما كنا نلقى نظرات خاطفة على مسار تلك القناة بين الحين والآخر، وهى تشق لنفسها طريقًا خلال وهاد ضيقة عميقة، وبعد ذلك انضم مسار الطريق الذى كنا نسير فيه إلى مسار طريق قناة العاصفة بعد أن سرنا مسافة ميلين في طريق منخفض بجوار مضيق حفنة Hifna، الذى هو عبارة عن شق عميق يقع بين صخور تأكلت بفعل الطقس ويصل ارتفاعها إلى ثمانية وأربعين قدمًا وتتخلله فجوات تشبه الكهوف لتجعله يبدو مثل قرص العسل بفتحاته الكثيرة.

ومن تلك النقطة سلكنا طريق مجرى السيل المتعرج، خلال موة عميقة تنمو فيها أشجار الحور بشكل كثيف، وكذلك أشجار السنط، وأشجار الأثل، ويتردد عرض تلك الهوة بين ٣٠ و ١٠٠ ياردة بين الصخرة والتي تليها، والتي وصل ارتفاع كل صخرة منها في البداية إلى حوالى خمسين قدمًا أخذت تتزايد بعد ذلك طوال عملية الهبوط. وهذا خط مزدوج من الأعشاب الطافية يعطى مؤشرًا للارتفاع الذي وصله فيضان العام السابق، وقد فاض مجرى وادى حنيفة سبع مرات خلال موسمى الفيضان في الشتاء و الربيع من ذلك العام؛ وفي إحدى المناسبات وصل حجم ذلك السيل إلى ما يزيد على مياه مجموعة من الأبيار تضم سبعة أبيار هي مجموعة أبيار قلبان حفنة Qulban Hifna، التي قال عنها بناة أحجارها إنها تبلغ من المتانة حدًا تستطيع معه مقاومة الفيضان أو السيل. وها هي أحجار تلك الأبيار وقد تناثرت على مسافة ميل أو أكثر من القناة الزملية. ولاحظت هنا وهناك بعض الخلجان الضحلة - لاحظت حوالى أحد عشر خليجًا(٦) فيما بين مدخل هوة حفنة والحائر Hair - التي كانت تقاطع انتظام الصخور على الضفتين، اللتين كانت تنزل المنحدرات الجاملة للمياه منهما إلى الوادى. وتلك مبان قليلة خربة، من الواضح أنها كانت أبراجًا المراقبة في الأزمان السالفة، وتقف شامخة فوق الجرف العالية، وفي المنعطف الأخير من الوادي وقبل الحائر Hair مباشرة يوجد حطام تسعة أبيار يطلقون عليها اسم عرير Árair، والتي لقيت مصير أبيار حفئة.

وقبل الساعة السادسة مساءً بقليل وصلنا الحائر Hair وصاحبت وصولنا زخة مطر دامت فترة قصيرة بعد مسير قطعنا خلاله حوالى ستة عشر ميلاً بدءًا من مدينة الرياض. ومدينه الحائر تقع فى حوض قطره حوالى مائتى ياردة عند ملتقى قناتين

مهمتين بالوادى، الذي يغير مساره فجأة ليتجه من الجنوب إلى الشرق - والقناتان المذكورتان هما شعب الحاة al Ha وشعب البعيجة Ba'aija - الذي ينساب إلى الحوض الأوسط قادمًا من الغرب ومن أقصى الجنوب الغربي بين صحور متحدرة. هذان الشعبان - الأول على وجه اليقين والثاني أيضًا على وجه التأكيد، إذا ما صدقت الشواهد المحلية - عبارة عن هوتين عميقتين تسيران عبر حاجز الطويق العظيم من الغرب إلى الشرق، ورأساهما موجودتان في خليج الطويق الصخرى الموجود في جرفه الغربي، الذي تقع فيه مستوطنات الغطغط، والمزاحمية، وبقية تلك المستوطنات، والذي تنصرف فيه مياه صرف كل من المحمل Mahmal والعارض عن طريق وادى البوتن Butin . أو إن شئت فقل: وإدى ضرمة Dhruma . والصخور المحيطة بذلك الجرف يتردد ارتفاعها بين ١٥٠ أو ٢٠٠ قدم، وأعلى جزء في تلك الصخور هو ذلك الجزء الذي يصل بين مصبى الشعبين. وتحت ذلك الجرف، توجد قرية الحائر Hair الصغيرة المقسمة إلى قسمين غير متساويين يفصل بينهما شريط ضيق من الأرض. وهناك أربعة من أبراج المراقبة فوق قمة ذلك المكان، منها ثلاثة أبراج تقع فوق قرية الحائر مباشرة، أما البرج الرابع فيقع فوق الزاوية الناتجة عن التقاء الضفة اليسيري من شعب الحاة al Ha مع ضفة الوادي اليمني عند التقائهما معًا. ومن الواضح أن تلك الأبراج بطل استعمالها في الأغراض التي شيدت من أجلها؛ وأمن ابن سعود وسلامه يعمان البلاد كلها، يضاف إلى ذلك، أن ظهور شخص غريب عند الأفق لم يعد أهل المنطقة يحسبونه إشارة إلى غن مسلح .

والقسم الرئيسى من قرية الحائر، أو إن شئت فقل: القسم القريب من مصب شعب الحاة الله الله مربع وتصل مساحته إلى حوالى مائة ياردة، ويحيط به سور منخفض ومقوس بشكل كبير؛ ويشتمل ذلك القسم على حوالى سبعين أو ثمانين كوخًا بنيت من اللَّبن، يبرز من بينها منزل الأمير المحلى، وهو مبنى طويل مستطيل الشكل وكذلك مسجد صغير، له رواق ذو أعمدة عند مدخله، وبه عقود من صميم العمارة الوهابية في كل أنحاء البلاد. وسور ذلك القسم خال من زينات البوابة العامة، ومكسر غلى بعد مسافات على شكل فجوات صغيرة غير منتظمة، يدخل الضروريون منها ويخرجون من وإلى أكواخهم. أما القسم الثاني فهو عبارة عن تجمع يضم خمسة ويخرجون من وإلى أكواخهم. أما القسم الثاني فهو عبارة عن تجمع يضم خمسة

وعشرين كوخًا عديمة الشكل وبلا سور أيضًا ، أو إن شئت فقل: إن هذا القسم الثانى ليس سوى مجرد ملحق القرية الأصلية. والقسمان يقعان فى عكس اتجاه الصخرة ليكونا فى الظل بعيدًا عن شمس الظهيرة وشمس فترة العصر.

ويوجد أمام القرية شريط ضيق من أراضى القمح، ويمتد مسافة طويلة بطول شعب الحاة al Ha، الذي شاهدنا فيه، في صبيحة اليوم التالي لوصولنا، نساء القرية وهن تغربان أكوام الشعير المدروس. لم يكن موسم الحصاد في الرياض متقدمًا على نظيره في الحائر بفترة زمنية طويلة، إذ إلى ما قبل مغادرتنا الرباض بفترة قصيرة كانت عملية الحصاد تسير على قدم وساق. وفيما عدا ذلك فإن قناة العواصف الرملية تبرز على بعد مسافة قصيرة أسفل الجائر، في اتجاه المنطقة التي نصبنا فيها خيامنا، مكونة بذلك غابة كثيفة من النخيل، وأشجار الحور، وأشجار الأثل. وأشجار السنط أيضًا، التي تملأ منطقة الحوض كلها، وتزحف بصورة غير منتظمة إلى مسافة قصيرة إلى أعالي شعبي الحاة al Ha والبعيجة Baáija ، كما تزحف تلك الغابة بصورة كثيفة في اتجاه مصب وادى حنيفة. وقد أسفر البحث والتفتيش الدقيقان وسط تلك الخضرة المدارية الوفيرة والغزيرة عن وجود غدير مياه كبير يتراوح عرضه ما بين ثلاثين وأربعين ياردة، في حين يصل طوله إلى حوالي ١٠٠ ياردة، ويصل عمقه إلى حوالي قدم واحد، وماؤه صاف مثل البللور، وما يزال جاريًا، إذا رأيت عند نهاية المجرى عند المصب نهرًا صغيرًا جاريًا، كان يتحول إلى بحيرات ضحلة على بعد مسافات متساوية ، يصل عمق البحيرة الواحدة منها إلى عدة بوصات، ويستمر ذلك المجرى الصغير على ذلك الحال بلا انقطاع مسافة ميل واحد في اتجاه المصب لينتهي إلى بركة عميقة صغيرة أو إن شئت فقل؛ غدير صغير عند بداية المنطقة التي يطلقون عليها اسم العافجة Al Áfja . هذا الغدير، الذي يخدم سكان الحائر ، باعتباره خزان للمياه طوال القسم الأكبر من فصل الصيف - يقول الناس هنا إن ذلك الخزان يحتفظ بالماء إلى مجيء الأمطار في العام التالي – يتغير ماؤه ويمثلئ بالماء من حديد بفضل فيضيانات وإدير حنيفة. ومن حول ضفاف ذلك الغدير كانت تفوح رائحة طبية من بشائر فصل الصيف، وكانت تلك الرائحة الطيبة تنبعث من الأعشاب العطرية الموجودة في الأسفل وأشجار الحور الكثيفة في الأعلى؛ وتشهد تلك المنطقة طنينًا كبيرًا صادرًا عن الحشرات التي

تعيش فيها، ويقف الإنسان عليها عندما يتسلل خلال تلك الغابات الكثيفة؛ الأهم من ذلك، إننى سمعت أثناء الليل أغنية البعوض المشئومة تتردد أكثر من مرة خلال الليل.

والحائر مستوطنة بدوية بمعنى الكلمة، وهي من نوعية مستوطنة الخورمة Khurma - أي أنها مستوطنة من النوع النادر، إن لم يكن موجودًا أصلاً في وسط نجد، على الرغم من شيوع ذلك النوع من المستوطنات، كما أن تلك المستوطنة تحظى بنوع من الهيمنة والسيطرة، كما سيتضح ذلك لنا من سياق القصة، التي سنروبها عن مناطق الجنوب وبخامية في كل من خبير Khaibar وتيمة V)Taima في الشمال. والسكان في القسم الأكبر من تلك المستوطنات هم من الزنوج، الذين معظمهم أحرار، ومن أصول أفريقية حقيقية على الرغم من حياتهم العربية المتواصلة على امتداد أجيال كثيرة، ولا يوجد بين هؤلاء الزنوج سوى قلة قليلة من رجال العشائر الذين فضلوا المشاريم الزراعية والاستقرار على الحياة الرعوبة بكل متاعبها ومغامراتها غير المضمونة. والأرض في هذه المنطقة مملوكة لرجال القبائل، سواء أكانوا من المستوطنين أم المترحلين دون تقرقة، وأن يكون لكل رجل نصيب طبقًا لقانون الوراثة، أما العبيد، كما يسميهم الناس هنا، على الرغم من أن تلك التسمية قد فقدت مغزاها ومعناها الحقيقي عند تطبيقها عليهم، فهم ليسوا سوى فالحين يفلحون الأرض، أو إن شئت فقل الكداديد Kaddadid<sup>(^)</sup>، وهم يحرثون، الأرض ويزرعونها لصالح الآخرين، وطلبًا للحصول على حصة المستأجر من الإنتاج. ويجب التنويه هنا، إلى أن تلك الحصة لا تحسب إلا على التمور فقط هي والقمح، أما الحاصلات الأخرى مثل الخضروات، والبرسيم الحجازى ، وكذلك الفواكه فيجرى إعطاؤهم أو تسويتها بما يخدم مصلحة المستأجر، باعتبار ذلك حافزًا ومكافأة لذلك المستأجر على الجهود الإضافية التي يبذلها، وعمله بجد وعن طيب خاطر في تلك البيارات التي تحتاج خصوبتها إلى ذلك العمل ، وهذا الجهد في الجزيرة العربية التي تعانى من شح الماء. وفي الحائر نجد اختلافًا طفيفًا عن ذلك النظام، والسبب في ذلك أن سكان الحائر كلهم من الزنوج، بما في ذلك أمير الحائر نفسه، ويبلغ عدد سكان الصائر حوالي ٤٠٠ نسمة، في حين نجد أن ملاك الأرض البدو الرحل، كلهم وبلا استثناء، يجوبون المراعى الصحراوية مع قطعانهم ويزورون عاصمتهم القبلية في وقت

حصاد التمور فقط، لتحصيل مستحقاتهم، ولقضاء شهر رمضان، الذي ثبت على مدار السنين الماضية بل والسنين القادمة، أنه يجيء في وقت من عام يخلو من الأمطار. وعندما عدنا إلى الحائر في رحلة العودة، كان ذلك في منتصف شهر رمضان<sup>(۱)</sup>، كان البدو يتجمعون استعدادًا لزيارتهم السنوية. ولعل السبب وراء عدم إقامة أولئك البدو إقامة دائمة في تلك المنطقة يتمثل في المناخ الذي لا بد أن يكون غير صحى وغير مناسب في ذلك الوادى الضيق الذي تحيط به الصخور من كل جانب، تطوق شريط الماء الذي يكفي الجزيرة العربية، ولكنه يتعرض لأشعة الشمس الحارقة.

هؤلاء البدو هم من قبيلتي السبيع والسهول Suhul، وهاتان العشيرتان كانت لهما ذات يوم أهمية كبيرة في المنطقة الوسطى من الجزيرة العربية، ولكن تلك الأهمية قلت وانحسرت إلى حد ما، وجرى طردهما في اتجاه الشرق أمام الاندفاع الذي جاء من الغرب متمثلاً في قبيلتي قحطان وعتيبة، وخسر السهول تمامًا مواطئ أقدامهم في تلك المستنقعات في كل أنحاء بلاد الحمرة Al Hamra الجبلية، التي لا يمثلهم فيها حاليًا، كما سبق أن أرضحت، سوى قله قليلة منهم استقرت في الرويضة واستوطنتها، إضافة إلى بعض الكفور (الهجر) القليلة جدا التي تعتمد على الرويضة Ruwaidha . أما بقية القبيلة فتعيش حاليًا في خط يقع إلى الشرق من وادى حنيفة، وفي تحالف وثيق مع السبيع، رفاقهم في الضرَّاء. ومعروف أن السبيع استطاعوا مقاومة الغزو القحطاني إلى حد أنهم نجحوا في الاحتفاظ بمساحة كبيرة من أراضيهم في الغرب، من بينها وادى السبيع ووادى رانية، اللذين مازالوا يحتفظون بهما، ولكن القسم من السبيع الذي لم يستطع الصمود في وجه الغزو القحطاني في المنطقة الوسطى فقد جرى اجتياحهم وطردهم في اتجاه الشرق مع السهول. وبناء على ذلك، فإن السبيع في الوقت الراهن مقسمون تمامًا - بفعل رقعة صحراوية مترامية الأطراف - إلى قسمين: أحدهما شرقى والآخر غربي. وقد تناولت القسم الغربي عندما تحدثت عن الخورمة (<sup>1)</sup>Khurma وعن مراعى السبيع الموجودة حولها؛ والحد الغربي للقسم الأول من السبيع هو وادى حنيفة بدءًا من الرياض إلى الحائر Hair أو مع مجرى السيل في الحائر، وهي المنطقة التي تتفرع عندها تلك الحدود لتتجه شرقًا عبر منخفضات الجبيل (الجبيلة) وعارمة لتصل إلى رمال الدهناء Dahana ثم إلى سهوب الضمان خلف الدهناء. والتقدير المحلى، يقدر عدد سكان القسم الشرقى من السبيع بحوالى ٣٠٠ خيمة ، ويقدر عدد سكان السهول بحوالى ٢٥٠ خيمة، الأمر الذى يجعلنا نخرج من تلك الأرقام بحوالى ١٥٠٠ نسمة من السهول. وهؤلاء السكان من السبيع وحوالى ١٢٥٠ نسمة من السهول. وهؤلاء السكان من السبيع والسهول لهم حقوق مكتسبة تقادمية في مسقى المياهية Miyahiyya في عارمة.

وسكان الحائر الأحرار المستقرين أفظاظ فيما يتعلق بمسألة الكرم والضيافة، وقد تأكدت لنا سمعتهم هذه عندما تجاهلوا رحلتنا القصيرة التي قمنا بها إلى بلادهم. وأنا لم أندم على ذلك، نظرًا لأن اليوم الأول من الرحلة، بعد أن تسترخى العضلات بفعل سلاسة الحياة العصرية، تستاء على حد سواء من الأماكن الصعبة على سرج الجمل ومن التمايح الذي ينتج عن حركة الإبل، اللذين يسببان التعب والإرهاق، وبخاصة عندما يسير الإنسان ساعات طويلة خلال جو حار للغاية. وهنا وجدتني أجنح إلى الراحة بعد أن أصابني صداع خفيف كان ينذر بالحمّى، ولكنهم أغروني بالخروج من خيمتى لتناول العشاء، وهنا وجدت أن كبسة الأرز ولحم الضان الذي يتصاعد منه البخار ، تشدني إليها وتنتزع الحمى من داخلى، لأعود إلى خيمتى بعد ذلك وأنا غارق في بحر من العرق.

وفى فجر اليوم التالى هبت ريح شمالية عاتية وهى تنثر حبات الرمل فى كل أنحاء الوادى فى حين كانت السماء مكفهرة، عندما استأنفنا مسيرنا عبر الواحة وبطول المجرى المائى الصغير إلى أن وصلنا إلى أبعد بركة Pool فيه، حيث ملأنا قرب الماء، وواصلنا مسيرنا فى اتجاه الشرق أسفل الوادى، الذى يصل عرضه هنا إلى حوالى وواصلنا مسيرنا فى اتجاه الشرق أسفل الرتفاعها إلى أربعين قدمًا. وشاهدنا هنا حوالى خمسة عشر بئرًا تنتشر على مسافة ميل واحد، ويطلقون على كل هذه الأبيار اسم واحد هو الأفج Al Afje الذى يمر خلاله شعب سليم Sulaim قادمًا من الجانب الأيسر. وبعد ذلك بميل واحد تقريبًا، أو إن شئت فقل وبعد ثلاثة أميال بطول مجرى الصائر بدأ المنظر يتغير إلى حد ما؛ إذ بدأ الوادى يتجه صوب الجنوب الشرقى، وزاد الساعة ليصل إلى حوالى ميل وتتخلله الكثبان الرملية المنخفضة، كما تنتشر فيه أشجار الأثل، التى شاهدنا بينها جماع الحطب التابعين لابن سعود وهم يقومون بقطع الأخشاب وتحميلها على ظهور الإبل لتنقلها من أجل الوفاء باحتياجات المطبخ الملكى

من الحطب والأخشاب. وهذه هى ضفة الوادى اليمنى التى لم تعد تتكون بعد من الصخور، تنحدر انحدارًا هيئًا مبتعدة عن الوادى متجهة إلى سلسلة جبال منخفضة من جبال الطويق التى يطلقون عليها اسم عريمة Araima؛ أما عن شمالنا فما تزال ضفة الوادى واضحة ومحددة، فهى هنا عبارة عن سلسلة جبلية منخفضة تقف وراءها سلسلة أخرى أعلى منها قليلاً، وهذه هى البدايات الأولى لسلسلة جبال الزويليات Zuwailiyat، التى تمتد موازية للوادى على امتداد أميال عدة. وهنا عند المنحنى يدخل الوادى شعب الرمانتين Rummanatain الذى سمى بذلك الاسم لوجود رابية في سلسلة جبال الزويليات لها حلمتان تشبهان حلمتى الصدر، ويهبط الشعب من تلك الرابية مشكلاً الطريق السريم الذى يستعمله المسافرون إلى الأحساء Hasa وإلى الساحل.

ومشينا على ذلك الحال مسافة ثلاثة أميال، بدأت تتزايد خلالها كميات الرمال في الوادي، كما كثرت به أيضًا أشجار سنط جيدة النمو بنوعيها الطلح وأشجار الصمغ التي تزايدت أعدادها إلى أن غطت على أشجار الأثل. وعند تلك النقطة تحاشينا في الوادي عن طريق الصعود على منحدر الضغة اليسرى المنخفض، ثم سرنا حول الحافة الخارجية اسلسلة جبال الزويليات إلى أن وصلنا إلى الارتفاع المخروطي الرئيسي الذي يطلقون عليه اسم السوق Al Suq؛ واعتبارًا من ذلك الارتفاع المخروطي، يطلق على سلسلة الجيال اسم طوال السوق Tawal Al Suq . وواصلنا مسيرنا إلى ما يزيد على أربعة أميال مشيناها على طول الوتر الناشئ عن انحناء الوادي انحناءً خفيفًا إلى ما` بعد ضفته البعيدة حيث توجد سلسلتي جبال سدير Sudair والدويرة Duwaira ؛ ويبرز من سلسلة جبال سدير رابيتان: إحداهما تسمى أم عنيق Mmm Ánaiq والثانية أم رغيبة Mmm Rughaiba، في حين الكوم الرملي مخروطي الشكل، الذي يسمونه نقاع المطوع Niqá Mutawwá عند سفح سلسلة جبال الدويرة. ثم دخلنا الوادي من جديد، وسرنا فيه مسافة ثلاثة أميال، وعندما تركنا الوادي لنواصل مسرنا في اتجاه الشرق، صعدنا فوق ضفته الرملية اليمنى ونصبنا خيامنا طلبًا لاستراحة الظهيرة فيما بين بعض الكثبان المواجهة اسلسلة جبال الدويرة في بعض أجزائها وتطمسها وتغطيها في بعض الأجزاء الأخرى؛ ومن فوق قمة تلك الكتبان الرملية أتبحت لي فرصة مشاهدة المنظر الذي كان يحيط بي ، امتداد موحش من السلاسل الجبلية القفرة المنخفضية،

التي تطبق، من الجانبين وبصورة متدرجة،على مجرى وادى حنيفة الواسع غير محدد المعالم، قادمة من ضفتيه، وتمتد ناحية الجنوب الشرقى على مرمى البصر. وعن يسارنا شاهدنا سلسلة جدال الروبليات التي اتصلت بسلسلة جيال طوال السوق Tawal Suq، ومن خلف سلسلة جبال طوال السوق، كانت توجد سلسلة جبال أشقر المراغة Ashqar Maragha ، التي يوجد بها شعب يسمونه المراغة، ينساب نازلاً إلى وادى حنيفة من بين سلسلتى جبال الزويليات وأشقار المراغة. وفي الخلف شاهدنا أيضًا حافة الجبيل Jubail واضحة المعالم، وهي تحرس الجناح الشرقي من وادى السُّليّ Sulaly ، الذي توجد نقطة اتصاله بوادي حنيفة على بعد أميال عدة. وعلى الجانب الأيمن شاهدنا مجموعة من سلاسل الجبال، التي تفصلها عن بعضها وديان ضحلة واسعة، وتمتد من الشمال إلى الجنوب: سلسلة جبال حفيرة Hufaira، وسلسلة جبال السويدة Suwaida وسلسلة جبال فرزان Firzan التي تنتهي بربوتين منخفضتين مخروطيتين، تشكلان مدخل الخرج. وكانت الكثبان الرملية التي أقمنا فيها مخيم وقفة الظهيرة قد بدأت على امتداد ميل واحد أو ميلين في اتجاه أعالي مجرى الوادي بدءًا من منطقة المخيم التي تقع في المنطقة المحيطة بنقاع المطوِّع Niqà Mutawwà، وواصلت امتدادها بطول مجرى الوادي على شكل سلسلة متصلة من الكثبان الرملية، التي كانت ترتفع حينًا، وتنخفض حينًا آخر إلى ما يشبه الارتفاع القليل وفق سطح الأرض، أو على شكل كتبان رملية في مجرى الوادى نفسه، أو في حين رابع على شكل أكوام من الرمال على ضعفة الوادى اليمني، إلى أن تصل إلى حدود الخرج.

كنت خلال مسير الصباح قد أحرزت تقدمًا في إعداد قائمة فكرية أو إن شئت فقل جردًا فكريًا بالمرافقين لى من رحلة الجنوب، الذين بدأت شخصياتهم تتفرد متميزة عن جماهير الرياض – وبخاصة بعد مغادرتهم لها – بصفتهم مرافقين. فقد أصبح كل من إبراهيم وناجى شخصيتين أساسيتين في حكايتى؛ وهما وحدهما اللذان كانا معى من بين كل أولئك الذين رافقوني إلى جدة، شأنهم في ذلك شأن سعيد القحطاني الذي انطلق نحونا مهرولاً وبصورة مفاجئة ليعبر لنا عن تحياته الودية عندما تجاوزنا بوابة المدينة في قناة الشمسية، والذي وعد ، بعد دعوتي له، بأن يلحق بنا في الحائر قادمًا من محل إقامته في المزاحمية Muzahimiyya، التي كان متجهًا إليها، ومع ذلك، فشل

سعيد رغمًا عنه في البرِّ بالوعد الذي قطعه على نفسه. وهذا رويشد، أو إن شئت فقل أخر حسانة، كما يسميه أصدقاؤه باعتبار أن تلك لمسة من لمسات الإعجاب والمحبة لأخته، بدأ يحتل مكان سعد اليميني، مثلما قدر له أن يحتل مكانه إبراهيم، دون أن تكون فيه ميزة تؤهله لذلك. لقد ظهر رويشد في هذه القصة(١٠) وسوف يظهر فيها مرارًا بعد ذلك. وهذا هو سعد بن جهام Jiham، دوين doyen الجماعة، يحتل مرتبة متأخرة، وأثبت وجوده حول نار المخيم وبخاصة في أثناء الليل، وذلك على العكس من مسير النهار وبخاصة في وقت الظهيرة. وهذا محمد، واحد من الدواسر، شاب مبتسم، ولكنه كسول ومتراخ، يبدو أنهم انتزعوه من بين ذراعي عروسه الأولى، التي تزوجها مؤخرًا وتتمتع بجمال فائق، واذلك فهو شارد الذهن دومًا، ومنزعج تمامًا لغيابه فترة طويلة عن بيته الجديد، الذي عرفت من خلال حديثه معى في الأيام الأولى أنه (بيته الجديد) يتجول مع البدو على حدود الخرج - على بعد مسافة قريبة - وهذا نصير Nasir، وإحد من العتبان ، وهذا عبيد Óbaid واحد من القحاطين، يرافقانا تحسبًا من وقوعنا في أيدى جماعات تنتمي إلى القبيلتين اللتين ينتميان إليهما، ومعروف أن نصيرًا كان من الذين رافقوا النقيب شكسبير. ونصير هو ولد طلق Talaq، الذي رافق هو و تامي شكسبير في رحلته من الرياض إلى بريدة في عام ١٩١٤ الميلادي، وبالتالي أنقذاه من مواجهة سيئة وعنيفة مع واحدة من جماعات الغزو في قبيلة عتيبة.

كانت جماعتنا مكونة من اثنين وعشرين شخصًا بما فيهم أنا شخصيًا، وكانت مقسمه إلى قسمين – قسم المرافقة وقسم الخدمات. وأنا است بحاجة إلى الحديث هنا عن قسم الخدمات حديثًا مفصلاً، نظرًا لأن ذلك القسم لم يكن لى اتصال كبير به فى أثناء المسير، كما أن تحركات ذلك القسم كانت تعطى له يومًا بيوم وبأقصى سرعة ممكنة. أما فيما يتعلق بقسم المصاحبة فيكفى ما قلته عنه حاليًا على سبيل التقديم ، ولقد حذفت من ذلك القسم أسماء ثلاثة أعضاء يستحقون التنويه عنهم بطريقة خاصة وهم عبد الرزَّاق Ábdulrazzaq واحد من الأفسراد العاملين فى البلاط الملكى ، ومن عبد الرزَّاق Abdulrazzaq واحد من الأفسراد العاملين فى البلاط الملكى ، ومن المتمرسين ، نوعية رائعة من الزنوج الخلَّص ، طويل الساقين ، وغليظ الشفتين ، ميًال إلى العراك والشجار إلى أبعد الحدود وأخطرها، متهور فى شجاعته ، ومخلص لابن سعود إلى أبعد الحدود فى أية مهمة من المهام التى يكلفه بها. كنت قد تمنيت أن

يرافقني أما منوار Manawar أو عطا الله، وهما من الشخصيات المعتدلة الذي سبق لي أن خبرتها في القيام بدور الملاك الحارس، ولكن ضياع ذلك الأمل هو الذي جعلني أقبل تعيين عبد الرزاق كنوع من التكريم، وبخاصة أن عبد الرازق هو الذي كان يعهد إليه بحماية الأميرين الصغيرين محمد وخالد، في أثناء تجوالهما في الرياض، يضاف إلى ذلك أننى طوال الرحلة لم أصادف من ذلك الرجل ما يجعلني أشكو منه، قيما عدا بعض الأزمات المحددة ،التي سوف أتناولها في مرحلة لاحقة، التي ثبت فيها أن حماس عبد الرازق كان يسبق فكره وعقله. كان عبد الرازق يرافقني إلى كل مكان أذهب إليه، وهو مدجج بالسلاح، ويجلس إلى جانبي يقظًا في أثناء تجوالي من ربوة تل من التلال إلى ربوة تل أخر؛ وعندما كنت أنسل في هدو، خارجًا بعيدًا عن المخيم كي أتمتع بالاختلاء بنفسى، لم يكن يمضى وقت طويل قبل أن أرى عبد الرزاق إلى جانبي محتجًا على بالا أعود إلى فعل ذلك الذي فعلته مرة ثانية. الشخص الثاني من أولئك الأشخاص الثلاثة كان بليد الحس، أشعث الشعر من قبيلة مرّة ويشبه الكلب البوليسي الضخم، وقد تجاوز عمره منتصف العمر، ويظهر في وجهه المجعد خليط عجيب من المكر الشديد والشفقة التي توحى بالمرح والسرور ، كان ذلك هو حال جابر Jabir بن فرج Faraj ، شيخ السويحيت Suwaihit، أحد الفخوذ الفرعية من قبيلة أهل مرة Ahl Murra، أشرس قبائل وسط الجزيرة العربية وأشدها بداوة، والتي تحتل تلك الصحراء الشاسعة، التي تصبح اسمًا على مسمى عندما يطلق الناس عليها اسم الربع الخالي. ولقد صدُّقت جابر بن فرج هذا، ولم يراوبني شك فيما قاله، عندما أخبرني أنه عبر رمال الجنوب ثلاث مرات، إلى أن وصل البحر الجنوبي، الذي نظر إليه عندما كان النجم القطبي وراء ظهره أو إن شئت فقل: خلفه؛ وكان الهدف الذي حدده أهله في تلك المرات الثلاث هو الوصول إلى القبائل الساحلية مثل الوهيبة Wuhiba، والعوامير Áwamir وكذلك الدروع Duru كي ينشلوا منهم بعض الإبل العمانية الشهيرة مثل إبل الفرحة Farha (البيضاء) وإبل الصفار Safar (الرمادية)، حدثني جابر بن فرج كثيرًا عن حياة قبيلته وأخلاقياتها في واحة جبرين وفي الخيران أو إن شئت فقل: في منطقة الأبيار المالحة الموجودة وسط الرمال، وسوف أعود، في مرحلة لاحقة، إلى الحديث من جديد عن تلك الأماكن. أما الشخص الثالث فهو مترك Mitrak بن عمارة Ámara وهو من الشامر

Shamir ، وهي قبيلة تشترك، من حيث الأصل، مع قبيلة عجمان، وتدعى أن لها صلة قرابة مع قبائل اليام Yam في نجران Najran وفي الجنوب الغربي أيضًا. والمكان الذي يعيش فيه أولئك الشامير هو سلاسل جبل عالية Álaiya ووديان العميقة، أو إن شئت فقل إنهم يعيشون في ذلك القسم من حاجزي الطويق الذي يقع في جنوب العارض وفي شمال الفراع Al Farà . كان مترك كبير مرشدينا في المراحل الأولى من المسيرة ثم بعد ذلك خلال الأيام الأخيرة منها؛ وتأسيسنًا على ذلك، أصبح ذلك المترك رفيقًا دائمًا لى، وعلى الرغم من الخلافات الكثيرة التي دارت بيني وبينه، فإنني كنت أقدر صداقته حق قدرها، فضلاً عن كونه معينًا لا ينضب للمرح والإضحاك، إضافة أيضًا إلى حسِّه المرهف، كما كان لديه أيضًّا قدر كبير من المعلومات عن النباتات التي تتجلى في بلاد العرب، والسبب في ذلك أن كل عربي مثلما يولد ومعه غريزة ركوب النواب، وغريزة السيطرة على الإبل، يولد أيضًا وكأنه خبير في اقتصاديات النباتات. وتسمين دوابه وحيواناته يعته د على معرفته الواسعة بأعشاب الصحراء؛ من هنا فالعرب عندما يسيرون في الصحراء، تتركز عيونهم على الأرض، أما السنتهم فلا تتوقف عن مناقشة مزايا هذا النبات أو ذاك باعتباره صالحًا أو غير صالح علفًا للإبل. والعرب لا يعرفون من الطيور والمشرات سوى أسماء القليل منها ، ومعرفتهم بذوات الأربع البرية ضئيلة ومحدودة للغاية. ونظرًا لأن مترك كان ضخمًا ذا بنية قوية ، فقد كان صلبًا مثل المسمار ، وقد أمضى مترك القسم الأول من شبابه اعتبارًا من سن العاشرة وما بعدها في كسب عيشه عن طريق اللصوصية وقطع الطريق في تلك البلاد نفسها التي يقوم فيها هو بنفسه بدور المرشد ، كان مترك في ذلك الوقت في مطلع الثلاثين من عمره ، وكان قد تخلى عن اللصوصية وقطع الطريق منذ فترة وجيزة ، قبل بعدها العمل في خدمة ابن سعود الذي جعل مهنة اللصوصية غير مربحة أو مفيدة لمن يمارسها ، بأن وضع سياسة قاسية وصارمة التزم الجميع بها في مواجهة كل من يخرج على القانون. وحدث في اليوم الثاني من مسيرنا ، وبينما كنت أجلس مع مترك على قمة سلسلة جبالْ دويرة Duwaira ، أن كشف لى ذلك الرجل عن بعض الأشياء الحسنة في داخله ؛ فقد لمع خداه وأنفه حماسًا وهو يحكى لى شيئًا عن بعض المازق التي وقع فيها في. شبابه ، كما حكى لى أيضاً عن زوجته الوحيدة وأسرته المكونة من أطفال صغار عندما تركهم في خيام أهله في عارمة ، كما حكى لي أيضًا عن النباتات والأعشاب المحيطة بنا ، التي جمع لي منها مجموعة كي أستفيد بها ، وأصر أن أدوِّن عن لسانه ، اسم كل نبات من نباتات تلك المجموعة والاستخدامات التي يستعمل فيها. ولم أر طوال ترحالي و جولاتي عربيًا مثل ذلك المترك ، على استعداد أن يعطى الغير ما عنده من معلومات ، وأنا لم أحب أحدًا مثلما أحببت ذلك الرجل ، وقد بقى ذلك الرجل رفيقًا من رفاقي في كل الرحلات التي قمت بها داخل الجزيرة العربية ، التي تركتها وأنا أسف تمامًا لأن الظروف لم تمكنًى من تلبية الدعوة التي وجهها لي مترك لقضاء فترة من الزمن معه في خيام عرب الشامير.

واستانفنا مسيرنا فى العصر ، وكان خط سيرنا يمر عبر الوديان وسلاسل الجبال الواقعة فى جنوب الوادى ، وقطعنا مسافة اثنى عشر ميلاً تقريباً إلى أن حان وقت وقفة المساء على الجانب القريب من القمم الموجودة على أطراف جبال فرزان Firzan . وفى منتصف الطريق وبالقرب من الحافة الشرقية لسلسة جبال الحفيرة الوحيدة الذى يصل عمقها إلى خمس قامات وسط قطعة أرض واسعة ودائرية الشكل وتربتها من الحجر الجيرى. كانت مياه تلك البئر راكدة ومتغيرة اللون ، وتفوح منها رائحة غير طيبة ، ويبدو أن أحداً لم يقربها منذ شهور. وهذا المسقى مخصص لفخذين فرعيين من فخوذ عرب الشامير ، وهما على وجه التحديد الفرسان Al Fursan والجنيفير Plarian ، ومترك ينتمى إلى الفرع الأول. ومن حول البئر كانت هناك دائرة سوداء من مخلفات الأغنام التى كانت تلمع فى ضوء الشمس.

والوادى بين هذه النقطة وسلسلة جبال فرزان Firzan، التى بدأت تطبق على الطريق الذى نسير فيه ، يسمونه شعب الخرج . وهذا الشعب ينحدر نحو الوادى ، ولكن يبدو أنه مسدود تمامًا على نحو يمنع الوصول إليه عن طريق خط الكثبان الرملية التى سبق أن أشرت إليها، والتى تنتشر على مساحة واسعة على الرغم من انخفاضها. أما بقيه المسيرة ونحن نقترب من أوليات نخيل الخرج ، أو إن شئت فقل واحة السليمية Sulaimiyya ، فلم تسترع انتباهنا ، وعندما أخذت الشمس تختفى وراء الأفق احترمنا تقول العرب على طلب الكرم في المساء ، ونصبنا خيامنا عند مدخل الخرج ، على بعد مسافة قليلة من روابي فرزان ، مؤجلين دخولنا إلى الضاحية إلى صبيحة اليوم التالى.

## ٢- شمالي الخرج

صعدت مع مترك وقلة من الأفراد الأخرين إلى قمة الرابية الأعلى من بين القمة التوام كي ألقى نظرة على الأرض قبل أن يرخى الليل سدوله علينا. وشاهدت منظرًا واسعًا متنوعًا. وها هو مشهد وادى حنيفة الكئيب غير الواضح يتراسى لنا عن بعد وهو يمتد من الشمال إلى ناحية الغرب ، كما نشاهد أيضًّا حدوده البعبدة المتمثلة في سلسلة جبال فرزان ، التي تمتد إلى ناحية الغرب من نقطة الملاحظة التي نقف فيها ، وذاك هو جرف الجبيل (الجبيلة) الذي تحول إلى منخفض متموج تموجًا قليلاً لا يبعد كثيرًا عن اتجاه الشمال ، في المنطقة التي ينحدر السلِّيّ Sulaiy عندها ليتصل بوادي حنيفة، الذي يواصل مسيرة بين ضفتين غير واضحتين إلى أن يصل إلى منطقة شديدة Shadida ، تلك السلسلة الجبلية الطويلة ، التي تمتد من الغرب إلى الشرق ، والتي تشكل مع سلسلة جبال تغطيها الرمال ، ويطلقون عليها اسم سارة Sara بارقة Barqa، ما يمكن أن يكون الضفة اليسسرى للوادي. وعن بعد في اتجاه الشمال الشرقي وعبر الفجوة الواسعة بين طرفي كل من الجبيل Jubail وشديدة Shadida، شاهدنا وادى الترابي Turabi ومن خلفه حدود عارمة غير الواضحة ؛ وهذه مرتفعات جبل عاقلة Áqla ، التي خيمنا بالقرب منها في شهر نوفمبر ونحن في طريقنا إلى الرياض ، تستثير في مشاعر الفرح التي تستثيرها العلامات الأرضية في الغرباء الذين سبق لهم أن شاهدوها. ومن هذا المنطلق تعد شديدة صديقًا قديمًا أيضًا ، نظرًا لأنى سبق أن رأيتها في المناسبة ذاتها ، بعد أن خرجنا من هضبة عارمة . وقد أبلغني رفاقى أن الخرج تقع خلف شديدة ، وكانوا على حق فيما قالوا. وفي اتجاه الجنوب الغربي والجنوب الشرقي أيضًا توجد الحدود الواضحة لجبل عالية Alaiya وكذلك الحدود الخارجية لمنخفضات القصيعة Qusai'á، التي بدت لنا وكأنها تتصل بالطرف البعيد من وادى الخرج في المنطقة المجاورة لخشم خرطام Khashm Khartam، ذلك الامتداد الأرضى الصخرى المل ، الذي يمتد مثل أنف الجبل من بين السهب الصحراوي الواسع ، ذلك السهب الذي تحجبه عنا سلسلة جبال القصيعة Qusai'á التي تقع فيما بيننا وبينه ، والذي يطلقون عليه في تلك المنطقة اسم البياض Al Biyadh، أو إن شئت فقل الأرض البيضاء ، ويشكل فى حقيقة الأمر بداية الربع الخالى ، الذى لا يوجد فيه ماء أل حياة بشرية على امتداد طوله وعرضه أو حتى فى الرمال الموجودة خلفه.

تلك كانت القشرة الخارجية ، التى تكمن وراءها منطقة الخرج ، التى كانت فى يوم من الأيام مركزًا لأمبراطورية عظيمة كانت تمتد من وادى الدوسر فى الجنوب إلى القصيم ، ولكنها الآن، مثل المحمل Mahmal، أصبحت مجرد تابع من توابع المنطقة المركزية فى العارض Áridh . والوادى عبارة عن غدير ضحل على شكل مثلث متساوى الساقين ، قاعدته وادى حنيفة ويمتد ناحية الجنوب فى اتجاه رأسه عند خشم خرطام Khashm Khartam ، وساقا المثلث تنبعجان انبعاجًا خفيفًا غير منتظم ناحية الغرب. ويصل ساق المثلث من الشمال إلى الجنوب حوالى خمسة وثلاثين ميلاً ، فى حين يتناقص عرضه بصورة مضطردة من ثمانية أميال عند قاعدة المثلث إلى أقل من نصف الميل عند الفجوة التى بين بروز الخرطام وهضبة الطوابق ؛ تلك الفجوة التى يجرى خلالها واحد من الأنهار الثلاثة العظيمة ، التى تجعل الخرج مرتكزًا لكل مشاريع المسح المائى فى وسط الجزيرة العربية.

هذا هو شعب العجيمى jaimi ؛ أما الشعبان الآخران فهما: شعب نيساح Nisah الذى لاحظت فى أثناء رحلتى إلى المنطقة الغربية عبر نفود القنيفدة، أنه ينبع من تلال بخارة Bukhara ومن تلال خشم الضيبى Ohibi ، ويشق طريقه خلال الطويق ليدخل الخرج عند أقصى طرفها الشمالى الغربى بطول منصدرات سلسلة جبال فرزان الجنوبية ، ووادى حنيفة. وشعب العجيمى يعدان مثالاً ممتازًا على ارتباك المسميات العربية الفرعية، التى وقفت على مثال لها فى الأقسام الفرعية الكثيرة من مسميات وادى فاطمة. وهذا الاسم يطلق فى الخرج على الثلث فقط من قطاع الطويق ، من واد أكبر من وادى حنيفة نفسه، سبق أن صادفناه والتقينا به فى الجزء الغربى من مرتفعات نجد ، حيث ينطلق من منبعه فى سلسلة جبال علام Alam ألمسير حاملاً اسم وادى سرقة المناه أله بعد ذلك بطول الحافة الشمالية لجبل سابهة Sabha ورمال نفود ضاحى Nafud Dahi إلى أن يصل إلى حافة الطوبق ؛ وعند حافة الطوبق يتغير اسم وادى سرة إلى شعب بيرك Birk، الذى

يمتد خلال الحاجز ليمتد مع الوادى مثل شعب العجيمي. والعربي ينتفع تمامًا بكل " الأشياء ولكنه لا يفعل ذٰلك في منظومته الخاصة بالمسميات الجغرافية، نظرًا لأن تشابِه تلك المنظومة المحير يصيب المسافر في الجزيرة العربية بالدهشة والارتباك. فتراه حيثًا يقتصد ، وبرَّاه حينًا أخر يفرط في تلك المسميات والتسميات ، وهو يسلك في ذلك مبدأ -واحد من مبدأين أساسيين تمليهما عليه خصائص بلاده الطبيعة. والماء هو أثمن ما في الجزيرة العربية ، إذ بدونه يفني الإنسان والحيوان ، ومع ذلك فالماء لا يوجد في كل مكان ، وحيثما وجد الماء يعطى له اسم وهنا يطلق اسم ذلك المسقى Watering على جميع المناطق أو الأراضي المحيطة به ؛ من ذلك على سبيل المثال ، يوجد على بعد مسافة قريبة من جنوب الخرج مصدر من مصادر المياه يطلقون عليه اسم مشاش النسوان Mishash al Niswan، ومن خلف ذلك المصدر توجد صخرة منخفضة هي قسم من سلسلة جبال البياض، وهذه الصخرة تنتهي ببرون ينبثق منه غدير صغير يتجه صوب شعب العجيمي؛ وهذه الصخرة، هي والامتداد الأرضى، وكذلك غدير الماء الصغير تطلق عليها أسماء: ضلاع مشاش النسوان ، وخشم مشاش النسوان، وشعب مشاش النسوان. والذي يلى الماء في الأهمية هو المراعى في أرض يعنى الجفاف فيها هلاك قطعان المواشى والأغنام؛ وفي وادرطويل كهذا، يندرأن يفيض النهر، قد تجف بعض أجزائه، بينما قد تهب العواصف المطية على الأجزاء الأخرى من ذلك الوادي فتنبت فيها الحشائش والأعشاب؛ وتلك الأجزاء الخضراء قد يفصلها عن يعضها البعض مسير عدة أيام، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفوق القطيع إذا لم يوجه التوجيه الصحيح ؛ من هنا فالعربي يقسم الوادي الذي يعيش فيه إلى أقسام يعطى كل منها اسمًّا، يسهل له التعرف عليه، واذلك عندما تصل أخبار عن رعى هنا أو هناك في واد يصل طوله إلى مئات الأميال، أو في أي رافد من روافد ذلك الوادي، يكون بوسعه (العربي) الوصول بمنتهى الدقة إلى ذلك المكان الذي حفره في ذاكرته، على الرغم من وجود قلة قليلة هي فقط التي تستطيع تجميع النتف المتناثرة لتكون منها كلاً متكاملاً، أو إن شئت فقل قلة قليلة هي التي تفهم وتدرك أن تلك النتف المتناثرة ليست سوى أقسام من كيان واحد.

فى المنطقة الشمالية الشرقية من الركن الشرقى من واحة اليمامة، نجد أن شبعب الجعيمى، وشعب النساح ووادى حنيفة تتكتل كلها مكونة منخفض السحابة Sahaba،

ذلك المنخفض الواسع الذي يحتوى على الطمى المشبع بالأملاح الذي تغطيه قشرة من الرمل في القسم الأكبر من المنخفض الذي يمتد إلى مسافة كبيرة في اتجاه الشرق والناس هنا يقولون إن مجرى النهر القديم هذا يمكن رده إلى حاجز الدهناء الرملي غير المعروف في القدم، ويخاصة فيما يتعلق بمروره عبر الرمال، ثم بعد ذلك في تحوله إلى غدير ضحل – شأنه شأن غدير الباطن – عبر ذلك السهب، الذي يمر من فوقه وعند منتصفه الطريق المعتاد الواصل بين الأحساء وجبرين Jabrin، ومنها إلى الساحل الشرقي إلى الجنوب من شبه جزيرة قطر. وفي ذلك المجرى توجد أبيار الواسعة المنوب ذلك الخوب ذلك الخوب أراضي أهل مرة Murra، التي تسير حدودها الغربية – إن الجنوب ذلك الخط توجد أراضي أهل مرة Murra، التي تسير حدودها الغربية – إن جز لنا القول هنا – بحذاء الحافة الغربية لسلسلة جبال البياض Biyadh، وذلك اعتبارًا من رأس منخفض السحابة علمها الماؤني لخطلاغ شرقًا إلى أن تصل إلى حدود حضر موت. متجهة صوب الجنوب بطول الخط الموازي لخطلاغ شرقًا إلى أن تصل إلى حدود حضر موت. خط وادى الدواسر تلك الحدود في مسيرها إلى أقصى حدودها الجنوبية على خط وادى الدواسر نفسه، ثم بعد ذلك حدود قبائل اليام Yam والتي تمتد في تلك خط وادى الدواسر نفسه، ثم بعد ذلك حدود قبائل اليام Yam والتي تمتد في تلك المنطقة في اتجاه الجنوب.

ونقلاً عما قيل فإن الجزء الظاهر من سلسلة جبال قصيعة يجرى خلفه شعب تليمة Thulaima الذي يصرف مياه المنخفضات في منخفض السحابة الواسع؛ وخلف شعب تليمه توجد أربعة أبيار صغيرة يطلق عليها اسم القبيشات Qubishat التي تقع بالقرب من تلتين بارزتين منخفضتين. وعلى الجانب القريب من هاتين التَّلتين توجد أبيار الأمغار Al Amaidi التي يوجد بها سقيا العميدي Al 'Amaidi والتي تقع في الجنوب الشرقي من تلك الأبيار، وفي أقصى جنوب أبيار الأمغار، توجد أبيار أبو حداد المطلق عن ستة أو سبعة أبيار الماء فيها على عمق خمس قامات أسفل سفح تل أم الغربان Mmm al Ghurban وفي مجرى شعب يطلقون عليه اسم الخوار Biyadh . وظهير هذه المنطقة هو سلسلة جبال البياض Biyadh .

كان الليل برادًا ويهب خلاله نسيم شمالى عليل، وفى صبيحة اليوم التالى استيقظنا مبكرين حتى يتسنى لنا المرور على المستوطنات المتناثرة فى أنحاء الوادى

اعتبارًا من ربوة فرزان. لقد صحوت من النوم وفي داخلي إحساس بالضيق وعدم الارتباح كما لو كنت قد أصبت بالحمى؛ فقد سجل الترمومتر درجة حرارة مقدارها ٩٠ فهرنهيتية عند الساعة الخامسة صباحًا، ولذلك كنت أتطلع إلى حرارة الشمس، ولكن الدفء المتزايد فشل في العلاج، هذا في الوقت الذي أدى إكرام أميري السليمية Sulaimiyya واليمامة لنا إلى زيادة الاضطراب المعوى الذي كنا نعاني منه، فقد أدَّى بنا ذلك الكرم، عندما خيمنا لوقفة المساء، إلى التزام علاج جذرى مفيد تمثل في الصوم، والنوم وشرب البراندي، بعد أن عرفت عن طريق مقارنة حالي بأحوال رفاقي، أن الغالبية منهم كانت تعانى مما أعانيه أنا، الأمر الذي جعلني أخلص إلى أن ماء الحائر، الذي جلبوه لم يكن ماءً جاريًا وإنما من البحيرة الراكدة عند نهاية المجرى المائي، ولذلك تسبب في كل الاضطرابات التي نعاني منها. وعلى حد علمي، كانت تلك المناسبة الوحيدة التي عانيت خلالها ألامًا بسبب الماء، كما كانت أنضًا المناسبة الوحيدة التي شريت فيها من مكان لا يمكن بأي حال من الأحوال أن بكون سوي بالوعة للقرية. والسيول هنا في الجزيرة العربية تجلب الصحة الواحات الواقعة في مجاريها لأنها تغمرها فتخلصها من الأقذار التي تعلق بها طوال الموسم، ولكن الخطر يكمن في البرك التي تتكون بالفعل من مياه السيول غير الصالحة بالقرب من المستوطنات. وكانت الخبرة التي اكتسبتها من ذلك اليوم درسًا وعيته واحتفظت به للمستقبل.

وعندما هممنا بركوب دوابنا، أحسست وأنا أضحك ضحكة مكتومة، أن انتباهى بدأ يتحول ناحية مترك، الذى كانت ناقته قد نهضت واقفة بالفعل، وراحت تفرد أرجلها فى ملل مثلما تفعل عندما تنهض من نومها، فى حين راح مترك ينحنى إلى الأمام كى يتلقى زخة بول الناقة على رأسه، ثم انشغل بعد ذلك فى تصفيف خصلات شعره وتمشيطه مستخدمًا فى ذلك يديه والمشط. ورأيت وجهه الأسمر يتهلل فرحًا وهو ينهض واقفًا بعد تلك العملية ليمشط خصل شعره إلى الخلف ويفرقها، موضحًا لى أن تلك الطريقة من طرق تنظيف الشعر تشيع بين البدو وفى الحياة البدوية؛ فقد أخبرونى أن بول الإبل، فى إطار الصيدلانيات العربية التى تعرفت على البعض منها(٢٠)، يقضى تمامًا على الطفيليات الزاحفة ويمنعها ، ولم أتصور فى يوم من الأيام أن يكون غسول الشعر مُنقَرًا وغربياً إلى مثل هذا الحد.

وعلى بعد باردات قلبلة من مخيمنا مررنا من بين رابيتي فرزان من فوق سرج منخفض يصل بينهمًا، وعلى المنحدر الواقع عن يسارنا مباشرة شاهدنا نبع فرزان، مصدر قناة مياه الري السطحية التي تمتد شرقًا في اتجاه نخيل السُّليمية Sulaimiyya التي تبعد عن هنا مسافة ثلاثة أميال. وتطوير القسم الشمالي من الخرج يحظى باهتمام خاص من الإمام عبد الرحمن، الذي سبق أن أبلغني في أثناء حديثي معه، أن نبع فرزان الذي قام والده فيصل بصيانته وإصلاحه تمامًا، بدأ يعاني الكثير جراء الإهمال والإتلاف الذي حاق به خلال فترة الفوضى والاضطراب اللذين جرِّهما شقيقاه عبد الله وسعود على الدلاد. أما هو نفسه، فقد أمسك بتلابيب الأمر، وكان يتمنى إعادة البيارات الملكية في السليمية إلى شيء قريب من ازدهارها القديم. وقد أعرب الإمام عبد الرحمن في هذا الصدد، عن رغبته في أن تتاح لي فرصة الاطلاع على ما فعله الإمام هناك على أن أكتب له تقريرًا عن ذلك. وفي مساء بدء رحلتي إلى الجنوب أرسل إلى رسائل مع كل من أحمد الثنيان وإبراهيم يذكرني فيها بوعدى له، كما أبلغني أيضاً أن عماله في شمالي الخرج ونبع فرزان قد اكتشفوا بعض المكاتيب أو إن شئت فقل النقوش القديمة. وقد شعرت بالرضا عندما وجدت أن ريِّس العمال Foreman، الذي كان على رأس العمل ومعه حوالي أربعين عاملاً من عمال اليومية، كانت لديه تعليمات لمعاونتي في أبحاثي، وبناءً على ذلك استطعت عن طريق مرافقته لي هو وقلة قليلة من الرجال، فحص النبع فحصًا كاملاً ودقيقًا، كما فحصنا أيضًا قناة النبع والحطام الموجود في المنطقة المحيطة به، والمحزن حقًّا أننى فشلت في العثور على أي أثر من آثار النقوش، أو المكاتب في تلك المنطقة. وعندما قدمت تقريري لابن سعود لتوصيله إلى والده أرفقت بالتقرير بعض النصائح الخاصة يأمور الري، كما أضفت إلى التقرير توصية أخرى مشجعة مفادها أن إجراء المزيد من التنقيب بين الأنقاض قد يسفر عن اكتشاف حجر مكتوب يكشف عن موقع المصادر المخبأة وعن أسرار أخرى لا تقدر بثمن تتعلق بمنظومات الرى عند القدماء. ومبلغ علمى أن أحدًا لم يقم بتلك الحفريات، ويبدو أن الإمام اكتفى ببرنامجه المتواضع الخاص بطبقة الطمى التي وضع عليها يده.

هذا النبع ينبثق من الأرض عند قاع نفق عمودى غير مبطن محفور في جانب التل إلى عمق حوالي أربع قامات. والنبع في الوقت الراهن معلق تنفيذه أو الاستفادة

منه بفعل كومة كبيرة من أحجار الدبشة ومن التمور ومن المُلاط، تضغط على النبع على شكل طبقات متالية داخل ذلك النفق العمودى ؛ الأمر الذي يكبح انسيابه ويقلله. وبناء على ذلك فإن قناة النبع، باستثناء بعض البرك التي تنتشر هنا وهناك على طول مجراه، كانت جافة، وإن العمال كانوا يعملون فيها خطوة بخطوة في اتجاه المنبع، بدءًا من السليمية، وكانوا في أثناء زيارتي قد وصلوا إلى منتصف المسافة بعد شهرين من العمل. ومجرى النبع عندما يكون سالكًا يجرى على شكل نفق سطحى، قطره حوالي ثلاثة أقدام أو أكثر من ذلك، وهذا النفق من النوع الفارسي المعتاد أو من نوع الكاريز kariz لغشر ياردات أو خمس عشرة ياردة يجرى حفر آبار عمودية دائرية واسعة من مستوى عشر ياردات أو خمس عشرة ياردة يجرى حفر آبار عمودية دائرية واسعة من مستوى الأرض بحيث تنزل عبر المحيط الخارجي للنفق، وذلك لتسهيل التفتيش على النفق وإصلاحه بين الحين والآخر، أما في اتجاه أعالى القناة فتوجد سلسلة من المرات المفتوحة مقطوعة في الصخر الصلب في جانب التل إلى عمق أربع قامات، وتؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح الماء بصورة مطرّدة مع انحدار سطح الأرض إلى حوالي قامتين ونصف القامة فقط عند نهاية المجرى.

وردًا على التساؤلات التى دارت حول الحفريات والنقوش توجهت شمالاً من منطقة الساقى صبوب بروز من سلسلة الجبال شبه دائرى تغطيه الرمال، ويبعد مسافة ربع ميل عن الساقى، وهنا وجدتنى وسط رقعة من الأرض الرملية، التى تتخللها قطع من الصخور المكسرة وتمتد بطول كنف السلسلة الجبلية، إلى مسافة نصف ميل تقريبًا ويقل عرضها، فى الوقت ذاته، عن نصف الميل أيضاً. قال مرشدنا: "لا توجد نقوش هنا، لم نعثر على أية كتابة، ولكن هذا هو ماكتبناه للإمام. انظر إلى البقايا الأثرية التى تحيط بك." ومع خيبة الأمل المرة، تحولت ناحية منظر الأحجار المبعثرة من حولى، الأرجح أنه مكان مقبرة حديثه، وهى لا تختلف كثيرًا عن مقابر الرياض اللهم إلا باستثناء كتل أحجارها الكبيرة. ونزلت من فوق دابتى كى أقنع نفسى بما خطر على بالى، وصدق توقعى، فقد شاهدت الصخور وهى تنتظم فى شكل دائرى من حولى لتستر وصدق توقعى، فقد شاهدت الصخور وهى تنتظم فى شكل دائرى من حولى لتستر أكوامًا من الحالم التى لاحظت خلالها كتلاً من مادة تشبه الملاط الأبيض، الأرجح أنها من الجبس. من المؤكد أن هذه المنطقة كان فيها حطام عمل من صنع يدى الإنسان فى

عصر من العصور القديمة، ربما كانت فقيرة، ولكنها ليست من طراز حديث، والمرجح أكثر أن تكون موقعًا لبلدة قديمة (١٢)، ما تزال أسرار هويتها، وأسرار تاريخها، وكذلك أسرار الكارثة التى ألمت بها مخبأة إلى الآن، وقد تكون مخبأة بين هذه الأنقاض.

في ذلك الحقل من الأنقاض يتوزع عدد لا يحصى ولا يعد من الدوائر مختلفة الأشكال والأحجام والأنماط توزعًا عشوائيًا خاليًا من التوازي والتقابل. والقسم الأكبر من تلك الدوائر يتراوح قطر الواحدة منها بين خمس ياردات وعشر ياردات؛ وهنا وهناك، وبخاصة في اتجاه القسم الشرقي من تلك المنطقة، كنا نلاحظ دائرة كبيرة، ولكن عند الحافة الشرقية، حيث يغطى الرمل المنجرف من وادى حنيفة الأطراف الخارجية لسلسة الجبال، شاهدنا أكبر دائرة بين كل تلك الدوائر، دائرة مهيبة يصل قطرها إلى حوالي خمس وأربعين ياردة. أما الدوائر الصغيرة فكانت تشتمل على تل صغير من الرماد تحيط به على مسافات متساوية في محيطه الخارجي كتل غير منظمة مقطوعة من الحجر، موضوعة على أحد جانبيها ويتراوح ارتفاعها بين قدمين وثلاثة أقدام؛ وفي داخل ذلك الفضاء كانت هناك كتلاً من مبان مماثلة مدفونة في كتلة من الحجر الدابش، وأحجار صغيرة، وملاط، ولكن الجزء الأوسط من ذلك الفضاء كان يرتفع عن مستوى سطح الأرض بحوالي ثلاثة أو أربعة أقدام، وفي بعض الحالات الأخرى لاحظنا غياب ذلك البناء المركزى وفي تلك الدوائر الكبيرة، كان يظهر خط عمودي على المحور مكون من كتل صخرية كبيرة، وينصنِّف الدائرة من أحد جوانبها إلى الجانب الآخر، وفي أكبر الدوائر لاحظنا أن ذلك الخط العمودي على المحور كان شديد الوضوح، كما لاحظنا أيضًا وجود دوائر أصغر، كل واحدة منها في ربع من أرباع المحيط الكبير. كانت الدائرة الكبيرة تتميز بكتل من الحجر يتراوح ارتفاع الواحدة منها بين ثلاثة أقدام وخمسة، وموضوعة على بعد مسافة ياردة واحدة أو ياردتين مع توسيع الفجوات بين الحين و الآخر؛ والقسم الأوسط من الفضاء الداخلي كان يرتفع حوالى أربعة أو خمسة أقدام عن مستوى سطح الأرض وكان يتعامد عليه خط من الجلاميد الصخرية يتردد ارتفاعه بين أربعة أقدام وخمسة، أطول منه، يتجه شمالاً وجنوبًا، مع وجود فجوة في منتصفه تواجه الشرق والغرب. وبينما كنت أقف في تلك الفجوة أواجه الشمس التي كانت ما تزال عند الأفق، دار في خاطري وصف

بالجريف (١٤) عجائب الأحجار في منطقة عيون Úyun في القصيم، وسرحت أنا بدوري، لأرجح أن تكون الأنقاض التي أمامي حطامًا لنوع مماثل من ذلك الحطام الأثرى الذي يعود إلى تلك الأيام التي عبد العرب خلالها الأجرام السماوية.

وأنا لا أجرؤ على القطع بصحة أو عدم صحة تلك الفرضيات والآراء؛ وأنا أميل إلى تحزير رؤية عن أناس، أو إن شئت فقل: شعب كان يعيش في منازل لها قياب أو تشبه خلية النحل، مبنية من اللبن وعلى أسس من الحجارة ولها دعامة مركزية من الحجر أيضنًا؛ أو قد تربط - وهذا أدعى إلى العقل والمنطق - سكان ذلك المكان القديم ببناة الكاريز Kariz الذي سبقت الإشارة إليه، ثم تربط الاثنين معًا باسم السلسلة الجبلية التي يقعان فيها ، فرزان Firzan أو إن شئت فقل: فرسان Fursan التي معناها الفرس". وقد لاحظ دوتي Doughty ملاحظة دقيقة مفادها أن "العربي مشتق وقح"، ولأسباب تتعلق بالاشتقاق وحده، يجب ألا نتردد في قبول النظرية المتبعة هنا، إذا ما ثبتت عملية استخدامها لأسباب أخرى. فالعربي عندما ببدأ اشتقاقًا بستهله بالنطق الخاطئ للكلمة، ثم يبرر ذلك بالهجاء الخاطئ أيضًا، ثم يواصل بعد ذلك عملية حريثة يفسر بها خطأه المزدوج ، أخذها من علم الأسباب والعلل. واسم الخرج نفسه، هو أو قد يبدى لى كذلك، مثال جيد من الأمثلة التي توضح ذلك الخطأ الثلاثي، أو إن شئت فقل: الاتجاه الثلاثي ، والمنطقة نفسها، وهذا رأى ابن سعود، تسمى بذلك الاسم لأنها كانت في الأزمان القديمة مخرجًا لإمدادات القمح إلى كل من مكة و المدينة، وهذا تفسير أنا لا أرى فيه خطأ على الإطلاق اللهم باستثناء أن ذلك التفسير يفترض قدرًا من السذاجة يندر أن يوجد فيمن يعيشون خارج الجزيرة العربية، يجعل صاحبه يسلم بعبارة عامة كهذه دون سند أو دليل. وأنا أرجح اشتقاق ذلك من ملمح من الملامح الطبيعية داخل المنطقة نفسها، ومع ذلك فأنا أنتظر بعض العواقب التي تترتب على كلامي هذا.

وأنا مدين لجابر المرّى، في المفتاح الذي أوحى لي بالأصل الفارسي لتلك الأنقاض. فبينما كنا واقفين بالقرب من الكريز Kariz (ساقي) نتفحص القناة والأعمدة النازلة، قال لي جابر المرى، إنه شاهد منظومة مماثلة تمامًا لتلك المنظومة أثناء عمله في القطيف، التي كانت تحت السيطرة الفارسية – وهذا مؤكد تمامًا – في العصور

الوسيطة. وعند هذه المحلة، وكما سنرى بعد فترة في منطقة الأفلاج وفي منطقة السر Alsirr وأنضًا في منطقة القصيم، أن الكريز Kariz معروف في أجزاء أخرى من الحزيرة العربية، التي لا تتوافر فيها أدلة محددة أو محتملة على الاختراق الفارسي، ولكن تواجد منظومة رى مكونة من قناة وبلدة - إذا كان ذلك هو الحال - والتي ليس لها، على ما أعلم مثيل في الجزيرة العربية إلا بالقرب من الكريز، أمر له مغزاه ومعناه - صحيح إن مواقع الأنقاض تعد معالم شائعة تمامًا في منظر الجزيرة العربية، وصحيح أيضاً إن البقايا التي تخلفت عن تداول الناس الانتصار والهزيمة على امتداد سنين طويلة تعد أيضًا معلمًا شائعًا في الجزيرة العربية، إلا أنه في جميع الأنقاض التي يمكن للمرء أن يطلق عليها اسم الفترة التاريخية من تاريخ وسط الجزيرة العربية، أو إن شئت فقل: فترة القرنين أو القرون الثلاثة الأخيرة، يستطيع الإنسان أن يقف على خاصتين شائعتين أو عاقبتين من خصائص تلك الفترة، ومن خصائص المستوطنات التي أنشئت خلالها، والتي بقيت إلى يومنا هذا أو التي يجرى إنشاؤها، وأولى هاتين الخاصتين هو أن المبانى بلا استثناء كانت مبنية من اللبن أو الصلصال، ويندر فيها اتباع فن البناء، ولم يكن الموقع الذي تقام عليه تلك المباني مجرد جانب قاحل من جوانب أحد التلال وإنما كانت تقام في وسط الواحة نفسها. والنتيجة الطبيعية لذلك أن أولئك الذين بنوا مساكنهم من الحجر على منحدرات سلسلة جبال فرزان على بعد مسافة من السارات ومن الحقول التي كانوا يررعونها في غدير الوادي كانوا أناسًا ذوى أسلوب معيشة مختلف اختلافًا كبيرًا عن أسلوب حياة العرب الرُّحُّل، القدامي والمصدثين فيها ، هؤلاء الناس من المفترض ألا يكونوا عربًا وإنما أجانب كانوا يتجولون في أرض غريبة، وإذا ما كانوا أجانب، فالأرجح أن يكونوا فرسًا، اخترقوا وسط الجزيرة العربية يوم أن كانوا يحتلون الساحل.

ورجعنا من حطام فرزان إلى المجرى المائى مرة ثانية، بعد أن تتبعناه مسافة نصف ميل، ثم اتجهنا شرقًا عبر السهل الرملى الواقع بين المجرى المائى وغدير وادى حنيفة. ثم مررنا فى تلك المنطقة، عبر حقول القمح فى البداع 'Bidà ، والتى تتخللها على مسافات أنقاض صلصالية من بيوت ريفية، كما مررنا أيضًا بمجموعة من الآبار تضم حوالى خمسة عشر بئرًا غزيرة المياه ، ويستخرج الماء منها على عمق أربع

قامات أو خمس ،أو إن شئت فقل: مستوطنة لا يوحى شكلها بالازدهار وتصل مساحتها إلى ما يتراوح بين ١٥٠ فدان أو ٢٠٠ من الأرض الزراعية. وفي أعالى الوادى وعلى الضفة نفسها تقع المستوطنة الصغيرة الأخرى التي يطلقون عليها اسم البديعة Budai'a ، التي شاهدناها من مسافة قريبة في مخيمنا في الليلة السابقة.

ونظرًا لأننا عند تلك المرحلة كنا نتجه صوب بيارات نخيل السليمية، التي كانت تبعد عنا مسافة نصف ميل، فإن سلسلة جبال شديدة الانحدار كانت تمتد موازية لنا على الضفة اليسرى، مكونة بذلك الحافة الأخيرة لوادى حنيفة، في حين كانت ربوة ضباع 'dhabà تطل على الجزء الأمامي من تلك الحافة، والناس هنا يقولون إن ربوة ضباع يفصلها عن حافة وادى حنيفة منخفض روضة هنية Raudha Haniyya

وبيارات نخيل السليمية، التي يحيط بها سور متهالك قليل الارتفاع مصنوع من اللَّبن، تمتد من الشمال إلى الجنوب على شكل بيضاوى غير منتظم يصل طوله إلى حوالى الميل تقريبًا أما عرضه فيقدر بحوالى نصف ميل ، والكاريز (الساقي) يدخل ذلك البيضاوي من ركنه الجنوبي الغربي، حيث توجد البساتين الجيدة، وكلها مملوكة للأسرة المالكة، وتروى خلال وقت قصير، في حين تعتمد بقية المستوطئة في الري على عدد من الآبار التي يصل عمقها إلى حوالي أربع قامات تعمل بواسطة الحمير، والأبقار، ونادرًا ما تعمل بواسطة الإبل. والقرية، أو إن شئت فقل الكفر، يشغل زاوية يتكون ضلعها الشمالي الغربي من النخيل الذي نتجه صوبه الآن. ولم يكن بين ذلك النخيل أي شيء يمكن أن يستوقفنا أو يعطلنا، ودخلنا من بوابة بارزة عند الطرف الشمالي، ثم تجاوزنا بسرعة ذلك الذي بدا لنا وكأنه الشارع الوحيد في تلك القرية، إلى طريق يؤدي إلى بوابة أخرى في الناحية الجنوبية من القرية، وبعد أن تجاوزنا تلك البوابة وجدنا أنفسنا وسط بساتين النخيل. ثم واصلنا مسيرنا بطول حارة متعرجة إلى أن وصلنا إلى قصر الأمير، الذي هو عبارة عن مبنى من الطين يتميز تميزًا قليلاً عن أكواخ الفلاحين العادية الحقيرة، ويقع عند حافة بيارة نخيل طيبة ، واتضح أن تلك البيارة كانت واحدة من البيارات الملكية. وبزلنا عن دوابنا، ليقتادنا أحد خدم الأمير إلى سكن كبير وواسع ولكنه قذر للغاية، اكتشفنا فيه بعد أن اعتادت أعيننا على الظلام، مجرد

ثلاث حصر من البوص الشائع في تلك المنطقة، وموزعة حول وجار للقهوة. لم يكن في ذلك السكن ضوء أو هواء سوى ذلك الضوء الذي كان يتصارع عند الباب الذي دخلنا منه، والذي تهيأت لرفاقي عنده الفرصة كي يتهامسوا معلقين على المظهر المنفر لذلك المكان، قبل أن بواجهنا فيه صاحبه.

كان سليمان بن عفيصان Affaisan شابًا بليدًا، مترهل الجسد، يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، وجرى استدعاؤه مؤخرًا ليقوم على أمر شئون القرية، فى أثناء غياب والده، سعد بن عفيصان Affaisan ، أحد رجال نجد الشهيرين، والذى تشرفت بلقائه بعد ذلك بئيام قلائل، عندما كان يتولى إمارة منطقة الأفلاج. وسرعان ما تأكد ذلك الانطباع السيِّئ الذى تركته تلك الغرفة فى نفوسنا، عندما بدأنا نستمع إلى صاحب المنزل، وعلى الرغم من أن العرف يحتم عليه أن يقدم الكرم، ويحتم علينا أيضًا قبول ذلك الكرم، متمثلاً فى دور أو دورين من القهوة، فإننا أحسسنا بالفرح عند ما راح سعد بن عفيصان يمرر المبخرة فى إشارة منه لإنهاء شرب القهوة، وإيذانًا بالرحيل. وبعد أن خرجنا من ذلك البهو الكئيب وأصبحنا نقف فى ضوء الشمس الساطعة، وبعد أن ركبنا دوابنا، سرت بيننا نوبة من المرح عندما أعلن تامى على الملأ فشله فى مهادنه حوعه الشديد.

وسكان قرية السليمية، بما في ذلك سكان المساكن المتناثرة في بيارات النخيل، يقدر بحوالي ٥٠٠ نسمة، معظمهم من القحطان من فخذ عايض Aidh ، الذي تنتمى إليه أسرة الأمير. ولقد لاحظت في أراضي بيارات النخيل بعض الأراضي المزروعة بالزعفران، وبعض أشجار الرمان، ومناطق كبيرة مزروعة بالشعير، وخضراوات مختلفة الأنواع، كما لاحظت أيضاً أشجار القطن وهي تنمو متناثرة بطول حواف قنوات الري.

عبرنا الواحة بعد ذلك، لنشاهد خلف سورها المهدم الذى تتخلله أبراج المراقبة، خطًا منفصلاً من النخيل، كما شاهدنا أيضًا منطقة تنمو فيها أشجار الأثل التى كانت تتدلى فوق سلسلة رملية تمتد من ضفاف وادى حنيفة إلى المنطقة الأمامية متحولة بعد ذلك تحولاً تدريجيًا إلى نفود. كان الهواء والأرض من حولنا عامرين بالجراد الصغير، أو إن شئت الجخاخ Jakhakh كما يسمونه عند تلك المرحلة، أى المرحلة التى لا يصلح عندها لأكل العرب.

وبين قرية السليمية وبالتحديد في منتصف الطريق كانت هناك بئر واحدة، جرى حفرها في منطقة منخفضة من النفود. وخلف تلك البئر سببت لنا أمواج الرمال بعض المتاعب ونحن نسير في طريقنا الذي كان ينحرف قليلاً صوب الجنوب الشرقي في اتجاه الشمال الغربي لواحة اليمامة التي لم يتبق من عظمتها السابقة سوى أطلال قليلة جدًا. واليمامة القديمة، عاصمة الملكة العظيمة، لابد أنها كانت تشغل مساحة كبيرة في الزاوية المحصورة بين اتصال قنوات وادى حنيفة والنساح. والذي يتبقى حاليًا من اليمامة لا يعدو أن يكون مجرد كتلة صلبة من النخيل على جانب النساح، ربما لا تزيد مساحتها على ميل واحد مربع به حوالي خمس قرى أو كفور في منتصفه. أما بقية اليمامة فقد طمستها الرمال، التي تتوالى موجاتها في اتجاه الجنوب قادمة من حافة وادى حنيفة؛ والذي يمنع تلك الموجات من جرف المستوطنات الحديثة هو ذلك الحاجز الضيق المكون من صفوف النخيل التي جرى زرعها على الجانب الشمالي. وتطل هنا وهناك – بدءًا من تحت سطح بحر الرمال وفي اتجاه الشمال – أنقاض القصور المدفونة. ومجموعات بيوت الفقراء التي لا سقف لها، وكلها مبنية من اللُّن، ولكن الانتشار الواسع لكل تلك القصور والبيوت يدل على أنها وجدت في زمن عاش فيه مجتمع مزدهر كبير بين جدران تلك المنشأت؛ كما نشاهد منا أوهناك حفرة عميقة تحضن تحتبها بئرًا مدفونة محاطة من أعلاها بحاجز من الأسمنت ، وخلف هذه المنطقة وفي اتجاه الشرق لا يوجد شيء سوى الرمال المتنقلة التي تمتد إلى منطقة سحابة Sahaba ، التي تتجمع عندها قنوات السيول الكبيرة الثلاث، لتكوِّن فيضانًا، يتخيل سكان المنطقة، أنه قادر على الانسياب خلال حاجز الرمال في الدهناء، متجهًا إلى البحر بعد ذلك،

وأيًا كانت أسباب الدمار الذي نزل باليمامة، فقد أدى مرور الزمن هو والاضطراب الذي حدث خلال السنوات الماضية إلى ضياع وطمس كل تلك الأسباب من الذاكرة، ولم يعد يتبقى من كل ذلك سوى القصة التي تحكى أسطورة يغفلها المؤرخون. ومن الواضح تمامًا، أن تلك العاصمة العريقة لم تكن فريسة للطاعون والجراد؛ وقصة تدمير اليمامة تصبح مستساغة ومقبولة إذا ما أخذنا بعين اعتبارنا أننا نتعامل مع قلب منظومة الصرف في وسط الجزيرة العربية؛ وهنا لا يتبقى لنا سوى القول بأن فيضائاً

كبيراً هو الذي تسبب في دمار واحدة من المدن التي كانت عظيمة في يوم من الأيام؛ يضاف إلى ذلك أن الدراسة المتأنية يمكن أن تثبت أن تفسيراً من هذا القبيل ليس محتملاً وإنما مستحيلاً. والبقية الباقية من مستوطنة اليمامة موجودة في موقع بعيد عن وادى حنيفة، على ضفاف النساح، يضاف إلى ذلك أن الأنقاض الموجودة على جانبي وادى حنيفة هي التي قلت عنها إنها أصابتها كارثة مفاجئة، الأمر الذي حول ازدهارها القديم إلى أنقاض. والمعروف أن الفيضانات القادرة على إحداث شيء من هذا القبيل تعد ظواهر نادرة الحدوث في الجزيرة العربية، ومن غير المحتمل تمامًا حدوثها في قناتين في أن واحد، لأن ذلك يرتبط بمصادر منفصلة عن بعضها انفصالاً كبيراً. أليس من المعقول إذن، أن نفترض أن فيضانًا قويًا في قناة وادى حنيفة كان هو المسئول عن خراب المستوطنات في الأجزاء العليا من الوادي، وفي تخريب مستوطنات اليمامة أيضانًا م وأن يبرز ذلك الفيضان أيضًا أنقاض اليمامة باعتبارها دليلاً إيجابيًا على أن فيضانًا من ذلك القبيل بعد حقيقة تاريخية؟

وواصلنا مسيرنا من الركن الشمالي الغربي في المستوطنة بطول حافته الشمالية فوق الرمال المكونّة، التي لاحظنا فيها وجود قبور صغيرة، شاهدناها بالقرب من شاهد غير واضح لواحد من تلك القبور ، سنبلة صغيرة من سنابل القمح، يبدو أن أبًا مفجوعًا أو زوجة ثكلي قد وضعتها تخليدًا لعزيز عليها. ومن ذلك الجانب، ومن منتصفه على وجه التقريب، كانت هناك حارة موصلة إلى فجوة بين مجموعة الأشجار الأمامية، تؤدى إلى أرض فضاء ، مقام عليها القرية الأولى من بين القرى الأربع الموجودة في تلك الواحة. ومن خلف تلك القرية، وعلى مقرية منها، كانت تقف القرى الثلاث الأخرى على شكل شبه دائرة وسط ظلال النخيل، ووجدنا خط سيرنا يمر خلال تلك القرى من الحافة الغربية الواحة، ولا يسكنها سوى الأمير وأقرب أقاربه. وفي تلك المنطقه. تركنا المنافة الغربية للواحة، ولا يسكنها سوى الأمير وأقرب أقاربه. وفي تلك المنطقه. تركنا غياب والده بسبب المرض وأن يقوم هو باستضافة القادمين نيابة عن والده. كنا في غياب والده بسبب المرض وأن يقوم هو باستضافة القادمين نيابة عن والده. كنا في نرضى على الرغم من احتجاجنا بالطعام ، بسيط المكونات ، وفير الكمية؛ كان الطعام مكونًا من تمر من نوعية ممتازة ولبن دسم من ألبان الأبقار، ومعهما القهوة والبخور.

وأبقار هذه المنطقة من النوع البائس ، بطيء النمو. والسبب في ذلك يرجع إلى المراعي الهزيلة القريبة من المستوطنة البشرية، التي ينتظر الناس فيها من تلك الأبقار أن تشارك، إضافة إلى إدرار الألبان، في الأعمال التي تقوم بها الحمير والإبل ضمن أ الأعمال المعتادة التي يقوم بها أهل القرية. وقد لاحظت هنا وجود مجموعة مخلطة من الأبقار والحمير ، وهي تدوس على سنابل القمح وسيقانه، كي تفصل الحب عن التبن، وهذا هو ما يطلق عليه درس القمح عند مدخل الواحة، كما لاحظت قطعانًا مخلطة أخرى من تلك الحيوانات تستعمل في جلب الماء من الأبيار، التي يتراوح عمقها بين أربع وخمس قامات، والتي يعتمد عليها وحدها ازدهار المستوطنة في حالة عدم توفر مصدر آخر من مصادر الري. وبيارات نخيل اليمامة أكثف وأفضل من سارات نضل السليمية، وتتباهى بتعدد أنواع نخيلها كما تنتج اليمامة بعض الحاصلات الفرعية الأخرى ؛ القطن، والزعفران، والباذنجان، والبازلاء، والتين، والرمان. كما تنتشر فيها أيضًا حدائق الكروم هنا وهناك، فضلاً عن وجود بعض الأراضي التي يزرع فيها. القمح بين الحين والآخر وذلك على أطراف الواحة. وقد وجدنا في منطقة النمامة وفي أحزاء أخرى من منطقة الخرج أن محصول القمح فيها (وكذلك الشعير) أكثر تقدمًا عن مثيله في الرياض؛ وكان محصولي القمح والشعير قد جرى حصادهما تمامًا في اليمامة في ذلك الوقت وجرى نقلهما إلى منطقة الدرس، بينما تركنا محصول الرياض في فترة النضج.

وقرى اليمامة الأربع، التى يحيط بكل واحدة منها سور غير مكتمل، يمكن أن تحتوى هى والقصور (البيوت الريفية) المنعزلة التى تنتشر فى أنحاء بيارات النخيل، على ما يقرب من ٢٠٠٠ نسمة ، القسم الأكبر منها يتمثل فى ثلاثة مصادر: فخذ الزعب Z'àb من قبيلة المرة Aidh ، التى ينتمى إليها الأمير؛ وفخذ عايض Aidh من قبيلة قحطان، وهم من أقارب وأهل السليمية؛ ثم بنى هاجر Hajir . وهؤلاء السكان إضافة إلى أراضيهم الخاصة بهم – يقومون أيضًا بزراعة أراضى القمح التابعة للهياثم الخنوب فى وادى نساح Nisah .

وبعد أن خرجنا من الواحة من طرفها الغربي بالقرب من قرية الأمير غيرنا خط سيرنا إلى أقصى الجنوب الغربي صوب قلعة القرين Qurain التي تبعد عن الواحة

حوالي ثلاثة أميال. وبعد أن عبرنا مجرى نساح مباشرة، الذي يسير بطول محاذاة الحافة الجنوبية لليمامة إلى أن يصل إلى سحابة Sahaba ، ثم وصلنا إلى أنقاض برج قديم من أبراج المراقبة، يطلق عليه اسم مفتول السيح Maftul Al Saih، ويقع وسط الحقول اللهجورة، وهناك بيت ريفي آخر مهدم يقع على بعد مسافة نصف ميل، هو الذي يميز الطرف الشمالي لقطعة كبيرة من الأرض ، مخصصة لزراعة البرسيم الحجازي ويطلق عليها اسم القرين Qurain أي باسم القلعة سالفة الذكر أو قد يطلق على تلك القطعة من الأرض اسم السيح Saih تيمنًا باسم مجرى الري، الذي يغذيها. ومنخفضات القصيعة Qusal'a تنحدر انحدارًا خفيفًا من الشرق إلى ناحية الحقول ثم إلى حوافها الخارجية بالقرب من الضفة اليمني لقناة السيح Saih وعلى بعد مسافة تقدر بحوالي ميل ونصف الميل قبل نهاية قناة السيح توجد القلعة ، التي قررنا نصب خيامنا عندها لقضاء اليوم. وفي الناحية الغربية توجد مستوطنتا الهياثم Al Hayathim والمنيصيف Al Munaisif ومن خلفهما سلسلة جبال فرزان Firzan؛ وفي الناحية الجنوبية، وعلى بعد مسافة تقدر بحوالي ثلاثة أميال يوجد منبع مجرى السيح المائي، الذي بتكون من ثلاثة خزانات كبيرة تحصل على مياهها من الينابيع الطبيعية، وهذا هو الملمح البارز الذي يمييز منطقة الخبرج كلها ، هذا الملمح الذي لا تدين الخبرج له برفاهيتها في الزمن الماضي فقط، وإنما تدين له أيضنًا - وأنا على قناعة تامة بذلك -باسمها الذي يطلق عليها،

والخزانات الثلاثة تقع على بعد مسافة قريبة، عند نقطة تبرز فيها منخفضات قصيعة إلى الأمام متجهة صوب الغرب، ثم ترتفع بعد ذلك عن السهل بشكل حاد ومفاجئ مكونة بذلك سلسلة من الجبال يتردد ارتفاعها بين مائة قدم أو أكثر من ذلك فوق مستواها المعتاد. وعين Ain سمحة، أو إن شئت فقل العين الأولى تقع بعيدًا عن سفح المنحدر ، وهي مكونة من شق أو صدع عميق في واحدة من الصخور الجيرية، وهذه العين بيضاوية الشكل ، ويصل طولها حوالي ثمانين خطوة وعرضها حوالي أربعين خطوة. وماء العين الصافي الداكن يوجد على بعد عشرين قدمًا تحت مستوى سطح خطوة. وماء العين الصافي الداكن يوجد على بعد عشرين قدمًا تحت مستوى سطح الأرض، الذي تنحدر منه كل جوانب العين انحدارًا مفاجئًا نحو حافة الماء؛ وهناك فجوة واحدة ضيقة جدًا ، الواضح أنها من عمل الإنسان ، موجودة في الركن

الشمالي الغربي من العين، هي بمثابة المخرج الوحيد الذي يخرج منه الماء إلى السِّيح. أما عين الضلاع Áin Dhilà ، التي هي العين الثانية من بين العيون الثلاثة، فهي تتميز بأنها تقع في صدع عميق في جانب التل نفسه، وهي أكسر من العين الأولى وأقل انتظامًا منها من حيث الشكل، وتتصل بقمة المنخفضات عن طريق نفق صحري منحدر يشبه المدخنة. ومتوسط طولها وعرضها يصل إلى حوالي مائة باردة وسبعين باردة كل على حدة؛ وهذه العين تكاد تكون شبه دائرية، في حين أن جدران تلك الحفرة المبرية يتراوح ارتفاعها عن مستوى سطح الماء تراوحًا كبيرًا من نقطة الى أخرى، ويصل أعلى ارتفاع لتلك الجدران إلى حوالي أربعين قدمًا في الناحية الجنوبية والناحية الشرقية أيضًا، أما في الناحية الشمالية فلا يزيد ارتفاع تلك الجدران على ثلاثين قدمًا؛ وفي الجانب الغربي تنحدر الأرض انحدارًا متدرجًا إلى أن تصل إلى حافة الماء. أما عين مخيسة Áin Mukhisa، الخزان الثالث، فتقع على مسافة أكثر من نصف ميل إلى الجنوب الغربي من عين الضلاع، ويعيدًا تمامًا عن حافة المنخفضات. ومناه عنن مخيسة لا تبعد عن مستوى سطح الأرض سوى قدم واحد أو قدمين، وهي بالمقارنة مع الصخور المنحدرة في العينين الأخريين، نجد أن أرضها تنحدر انحدارًا خفيفًا إلى حافة الماء، وهذه العين تزينها الأجمات ، والشجيرات ، والبوص، والحشائش؛ وأبعاد هذه العين أكبر من أبعاد العينين الأخريين، إذ يصل طولها إلى حوالي ١٥٠ خطوة أما عرضها فيصل إلى حوالي ٨٠ خطوة.

تجثم فوق مياه تلك العيون الساكنة شديدة السواد ظلمة حالكة Stygian ذلك الجدب، فضلاً عن أن الناس يقولون هنا، إن أحدًا لا يعرف مدى عمق تلك العيون، أو إن شئت فقل البرك. ويسود اعتقاد بين العرب، الذين يدفعهم فضولهم إلى التعجيل بسبر أعماق سرهم الخفى، الذى مفاده أن تلك العيون لا عمق لها، وإنها تمتد فى عمقها إلى أن تصل إلى البحر الموجود فى باطن الأرض. ولكن عدم وجود حبل طويل يمكنهم من مراجعة حكايتهم تلك، وكذلك عدم وجود وسائل أخرى لتعرية سذاجتهم، هو الذى جعلنى أشاركهم ذلك الاعتقاد، ورحت أتعجب بدورى من شفافية تلك المياه التى

<sup>(\*)</sup> الإشارة هنا إلى نهر أسطوري من أنهار جهنم ، يشير إلى الظلمة العالكة. (المترجم)

تشبه شفافية المعادن ولمعانها، وبخاصة عندما وجدت رفاقي، يغومنون مثلما يفعل العرب كلهم، إلى أعماق تلك البحيرات ويلهون ويمرحون فيها، وجعلتهم يتتبعون الفقاقيم الناجمة عن التقاء الجلاميد الكبيرة في تلك البرك إلى أن تختفي تلك الفقاقيم تمامًا في الأغماق. وكل ما يمكن قوله بشيء من الدقة واليقين هو أن تلك العيون كانت تستخدم على مدى أجيال – وريما كان ذلك منذ بداية الزمن نفسه – في ري حقول الخرج، التي أدى اردهارها الزراعي المؤكد في سالف العصير والأوان إلى ابتكار الأسطورة الشعبية التي مفادها أن اسم الخرج يعيد إلى الأذهان ذكريات تلك الأيام التي كانت الخرج تشكل فيها المصدر الرئيسي (مخرج) Makhraj لتموين مكة والأراضى المقدسة بالقمع. نحن نعرف من القرآن ومن المصادر الأخرى أن حاجات أهل مكة المتزايدة والملحة فيما قبل الإسلام هي التي حتمت تنظيم خدمة قوافل منتظمة إلى المراكز التجارية الكبيرة في الجزيرة العربية، ونعرف أيضًا أن النبي (عَرَبِكُمْ) نفسه شارك مشاركة فاعلة في مناسبات كثيرة في المشاريع التجارية التي كان يقوم بها إخوانه المواطنون في اتجاه سوريا ودمشق، كما نعرف أنه كان هناك اختلاط غير واضح بين مكة واليمن، ولكننا لم يصلنا أي دليل يؤيد النظرية التي مفادها أن منطقة الخرج بل وحتى مملكة اليمامة كانتا في موقف يسمح لهما بالمشاركة على نطاق واسم في إعاشة مركز عبادة الأوبّان في الجزيرة العربية. وبناء عليه، ومن منطلق هذا السبب، وفي ضوء الأبعاد الصغيرة لمنطقة الخرج، أجدني أرفض التفسير الذي يفسرون به اسم (الخرج)، الذي راق للخيال الشعبي واتفق مم التباهي المحلى، وأجدني أستبدل ذلك التفسير بتفسير آخر فرض نفسه علىُّ تمامًا عندما رأيت عيون المياه الكبيرة لأول مرة، تلك العيون التي سبق أن تناولتها بالوصف. لقد لاحظت بالفعل مبل المسميات العربية إلى التركيز على السمات والخصائص الطبيعية التي لها علاقة بإمدادات المياه في بلدهم الصحراوي، وسوف تتاح لي الفرصة في الوقت المناسب كي أوضح أن منطقة الأفلاج Aflaj وكذلك منطقة السر Sirr إنما بُشتق اسماهما من أشياء غريبة من ذلك القبيل. وفي مثل هذه الظروف، قد لا يكون من الغريب عندئذ، أو من الشواذ بأي حال من الأحوال، أن نجد أن المنطقة التي تقع فيها هاتان المنطقتان كان لابد من تسميتهما باسم سمة أو خاصة بارزة وواضحة مثلما هو الحال في تلك العيون، ولكن

المشكلة تكمن في إيجاد نوع من التوافق بين الاسم - بالصورة التي هو عليها -والظواهر التي يمكن أن نشتقه منها. وعلى كل حال، فتلك العملية ليست أمرًا صعبًا : كما تبدو لنا، وبخاصة عندما نتذكر: أولاً، أن عيون الخرج تقع في شقوق أو صدوع أو شروخ مسخرية من النوع الذي يستثير الخيال. ثانيًا، أننا يمكن أن نعثر، في أماكن لْكُثيرة أخرى من الجزيرة العربية، على عيون شبيهة بعيون الخرج وتقع أيضًا في شقوق أو صدوع صخرية ، على الرغم من أنها قد يكون لها في واقم الأمر، طابعًا مختلفًا ، وأن الخيال المحلى راح يعزو وجود تلك العيون إلى فعل النجوم المتهاوية، التي جاءت منها أسماؤها كما هو الحال في الاسم خُفس Khafs أو الشق Crack. ثالثًا، أن النطق الحديث عند العرب يلفظ الصبوت " لا وكأنه "ق" أو "ج" كما هو الحال في اسم العلم "قاسم" Jasim ، الذي يتهجَّاه العرب "جاسم" ليدل على "قاسم" Jasim ، وأخيرًا ، فإن كلمة "خرق" Kharq هي مرادف لكلمة "خفس"Khafs، بمعنى "شرخ" أو "شق"، وهذا موجود أيضًا في اسم تل الرياض الذي على شكل كهف ويقولون له مخروق Makhruq . لقد ضاع من العرب إحساسهم باللغة ولياقتها الأدبية التي تمثَّز بها أسالافهم في العصر الجاهلي، وقد وصل بهم الأمر إلى حد قبول اشتقاق غير محتمل كما هو الحال في اسم الخرج، في الوقت الذي يتيسر لهم اشتقاق قريب آخر هو الأكثر ترجيحًا، لقد أحدث الزمن تغييرات كبيرة في نطق اللغة العربية القديمة، كما أن انحطاط المعرفة، الذي لم تفعل الحركة الوهابية في الوقت الراهن شيئًا من أجل القضاء عليه هو الذي سمح للقلم أن يكتب مثلما ينطق اللسان، مما أسفر عن نتائج قد تكون مؤسفة في نظر باحث العربية القصيحة، ولكنها مهمة الباحثين في مجال تطور اللغات. ومبلغ علمي أنه ليس هناك اعتراض عملي أو اشتقاقي على النظرية التي مفادها أن اسم الخرج مشتق من كلمة "خرق" Kharq بمعنى "شق أو صدع"، وأن تلك المنطقة اشتقت اسمها من العيون (البرك) التي تمثل حاليًا - مثلما كانت في الماضي - أبرز معلم من معالم الخرج. هذه النظرية تنطوى على تغيير في الهجاء - إذا كنا ننشد اللغة الفصيحة - وليس تغييرًا في النطق، وأن تلك النظرية لا تفي فقط باحتياجات القوانين المعمول بها، وإنما تلقى أيضاً تأييدًا قويًا من القياس على أسماء منطقتي السر Sirr و الأفلاج Afla .

وعلى كل حال، هناك عينان من تلك العيون توقفتا عن العمل، أو ماتتا كما يقول العرب. ولسبب أو آخر توقفت تلك الينابيع، التى اعتادت أن تغذى هاتين العينين، عن العمل أو ربما تكون قد وجدت لنفسها مخرجًا آخرًا تحت سطح الأرض، الأمر الذى أسفر عن انخفاض مستوى الماء فيها مما أثر في مستوى الماء عند رءوس القنوات التى ما زال الناس يرونها في أجناب تلك الينابيع، كما أن العين السمحة Samha وحدها ما تزال تؤدى المهمة نفسها التى كانت تقوم بها في الماضى مع بقية العيون. وقناة السيح Saih يوجد منبعها، كما سبق أو أوضحت، في الركن الشمالي الغربي من تلك العين (السمحة) على عمق حوالي ٢٠ قدمًا تحت مستوى سطح الأرض، ثم تنساب من ذلك الكان في اتجاه الشمال لتروى طوال مسيرها إلى مسافة أربعة أو خمسة أميال. وفي الزمن الماضي كانت تلك العين متصلة بعين الضلاع Al Dhila وعين مخيسة هملل النمن الماضي ممرات مائية من طراز الكريز Kariz، والتي مازالت موجودة على شكل أنقاض. هذه القنوات كلها محفورة في صحور الأرض الجيرية المرتفعة، التي ينبثق منها نبع السيح Saih نازلاً إلى السهل عند مستوى الأرض ليسير بعد ذلك في المنحدر منها نبع السيع للأرض متجهاً إلى منخفض وادى النساح.

وعلى الرغم من أن الرى من عيون الخرج Uyun Kharj، أو إن شئت فقل: ينابيعها، كما يسميها الناس فى هذه المنطقة لابد وأن يكون المستوطنون القدماء قد مارسوه هنا بالفعل، فإننى أرجح أن منظومة القنوات الأساسية التى بقيت إلى يومنا هذا، لابد وأن تكون مثل منظومة فرزان Firzan، أى أنها من عمل المستوطنات الفارسية الحديثة نسبيًا. واستعمال الكريز Kariz دليل قوى على ذلك، وفى هذه المنطقة، نجد مثيلاً للأنقاض الدائرية التى سبقت الإشارة إليها. وبعد أن ارتقينا منحدر المنخفضات فى المنطقة المجاورة لعين الضيّلاع شعرت بالارتياح عندما وجدت فوق قمة ذلك المنحدر أكومًا من الحطام تشبه الربّم (التلال)، التى على الرغم من عدم وضوحها تمامًا كما هو الحالسفى بقايا المبانى الموجودة فى فرزان، فإنها كانت تكشف عن دلائل التوازى، التى ينتظر الإنسان أن يراها فى مستوطنات البشر المتحضرين، أو فى المقابر وما إلى ذلك، وأيضًا فى مواقع تلك المستوطنات فوق الأراضى المرتفعة، وهو ما يوضح بقوة الأصل غير العربي لتلك المستوطنات. وفيما يتعلق ببقية الدوائر الأخرى، وقد لاحظت

تشابهًا كبيرًا بين أبعادها، التي لا يزيد قطر الواحدة منها على عشر ياردات بأى حال من الأحوال، وأنها كانت مكونة من أكوام أو رجم من الحجارة يتراوح ارتفاعها بين ثلاثة وخمسة أقدام، وأنها لم تكن من الصخر، كما هو الحال في فرزان وإنما من قطع صعفيرة من الدبش أو الحجر الجيرى، ومن ملاط الجبس. وهناك أيضًا بقعة من الانقاض تقع إلى الغرب مباشرة من العين المخيسة Mukhisa عند مستوى السهل، وأكن تلك الأنقاض كانت كلها من الصلصال والجبس، ونرجع لها أن تكون أنقاض مستوطنة عربية حديثة العهد.

المساحة المنزرعة التي تعتمد على مياه عين السيح تمتد إلى مسافة أربعة أميال من الجنوب إلى الشمال ويصل عرضها إلى حوالي ميل تقريبًا وتعد جزءًا من ممتلكات تاج ابن سعود، الذي خصصها بكاملها للإسطيلات الملكية التي أنشأها في هذه المنطقة لإقامة ورعاية وحماية الأفراس السلالية وذكور الخيل، فضلاً عن الخيول الأخرى التي لا يستعملها هو أو أسرته في زمن السلم أو الحرب. وقصر القرين الذي بنى باعتباره قلعة ضرورية الوقاية من الهجوم المفاجئ، عبارة عن مبنى بيضاوي الشكل، السلم مبنى من الطوب اللِّبن طوله ١٥٠ ياردة وعرضه ١٠٠ ياردة؛ ويحيط به من الخارج سور مرتفع به عدة أبراج على بعد مسافات متساوية على كل جانب من جانبيه وله بوابة بارزة متينة على الجانب الغربي. والقصر من الداخل مقسم إلى قسمين. جدار مستعرض، القسم الجنوبي الذي يمكن الدخول إليه بواسطة البواية الرئيسية، ويصل طوله إلى حوالي ١٠٠ ياردة وعرضه حوالي ٥٠ ياردة ويحتوي على المخازن الضرورية ومحل إقامة الكلاَّف Steward وأسرته، فضلاً عن السُبِّاس الذين يأتمرون بأمره. والقسم الثاني، الذي يمكن الدخول إليه عن طريق بوابة في حائط التقسيم، عبارة عن مربع كبير يشغل بقية القلعة ، ومقسم إلى قسمين مكشوفين لترويض الخيل ، ويفصلهما عن بعضهما البعض ممر ، جداراه المنخفضان مصنوعان من الطين. ويوجد بئر عند الطرف الشمالي لذلك القصر، وعمق ذلك البئر حوالي أربع قامات، وملحق به مسقى تشرب منه الدواب. وكل قسم من قسمى ترويض الخيل مزوّد بصفوف دائرية من المعالف المصنوعة من الطين، والتي يُجلب لها البرسيم الحجازي من المزرعة، ويوضع على شكل أكوام ، مرتين كل يوم، والذي تطلق عليه الخيول بلا قيود، في حين توجد تعريشة بحذاء الجدران يجرى وضع الخيول فيها لحمايتها من حرارة الشمس الشديدة. وفي أثناء زيارتي لذلك المكان كان يحتوى على خمسين حيوانًا ، حوالي خمسة خيول ذكور أو سنة، وحوالي اثني عشر مُهرًا، والناقي عدد من الأفراس مختلفة السلالات، إضافة إلى جملين ويغل أيضًا. ومبلغ علمي أن تلك الحيوانات لا تلقى أي شكل من أشكال الرعاية أو الاهتمام؛ إذ لا يجرى تدريبها مطلقًا، فضلاً عن أنها لا يسمح لها تحت أي ظرف من الظروف بمغادرة المكان الذي تعيش فيه؛ وأماكن الترويض لا يجرى تنظيفها من الفضلات إلا على فترات طويلة، كما أن هذه الدواب التعيسة - خلاصة السلالة النجدية - تقف طوال اليوم على معالفها ومداودها وسط أكوام من الزبالة والمخلفات. ومع ذلك، فإن تلك النواب لا تعانى كثيرًا من تلك المعاملة الشاذة، وهي عندما تذهب لتشارك في الحرب أو القتال تكون جلودها سميكة، كما أن لها قدرة عالية على تحمل الإرهاق والتعب والحرمان من الطعام فترة طويلة، ولكني لاحظت مرضمًا واحدًا ينتشر بين تلك الدواب، وهذا المرض واضح ولكن لا ضرر منه، وهم يطلقون هنا على ذلك المرض اسم الدبّاس Dabbas، ويعزونه إلى طفيل يجيء مع البرسيم الحجازي الذي تأكل منه تلك الدواب. ويقال إن ذلك المرض يقصر نفسه تمامًا على اللون الأبيض، ومن فحصى للحيوانات الموجودة في القلعة أستطيع تأكيد تلك المقولة، والسبب في ذلك أن الخيول البيضاء هي والخيول الرمادية هي وحدها من بين الخبول التي كانت توجد على أجسامها كتل كبيرة من التقيحات المفتوحة غير المنظورة، وبلك التقيمات هي أعراض ذلك المرض، أما المعوانات التي لم تكن بيضاء اللون فقد كانت تحظى بمناعة كاملة ضد ذلك المرض، ويستثنى من ذلك تلك الحيوانات التي تكون في أجسامها بقع بيضاء أو حتى خصلات من الشعر الأبيض، لأن تلك المناطق فقط هي التي تصاب بالمرض. ولم يقدم راعي الإسطبلات أو العرب الآخرين - الذين كانوا يرافقوني - أي تفسير لذلك المرض العضال ويخاصة في معاداته الون الأبيض فقط، وضعفه الكامل ، وقلة حيلته أيضاً في التأثير في الظلال اللونية الأخرى، ومع ذلك كان أولئك العرب واثقين تمامًا من معلوماتهم التي مفادها أن المرض لم تترتب عليه أية أثار أخرى سوى التأثير على نظر الحيوان المصاب، وأن ذلك هو ما شاهدوه في الحيوانات المصابة في المنطقة المجاورة للإسطبلات. وأنا لا أستطيع القطع إن كان الأطباء

البيطريون يعرفون أو لا يعرفون ذلك المرض بالاسم الذى يطلقونه عليه، ولكنى يمكن أن أضيف هنا أننى عندما كنت فى بغداد بعد ذلك بأشهر قليلة، تطرق حديثى مع داود بك الداغستانى Daghistani ذلك المربى المتحمس الذى يحب الخيل، ليثبت لى أنه كان بعرف المرض ولكنه كان يطلق عليه اسماً أخراً، يؤسفنى أننى نسيته.

البرسيم الحجازي هو المحصول الوحيد الذي يزرع في القرين، وهو يشكل، بل هو في واقع الأمر الغذاء الوحيد لحيوانات الإسطيل، التي قد تحصل على وجبة من الشعير بين كل حين وحين. يضاف إلى ذلك أن السلالات الصغيرة الواعدة تعامل برقة زائدة عن الحد طوال فترة نموها، ولقد شاهدت بعض الخيول الصغيرة التي عمر الواحد فيها عامًا واحدًا، وهم يطعمونها الشعير بعد أن كانت تربى على حليب النياق وعلى التمور، مثلما يحدث في إسطبلات عبد الله بن جلوى في الهفوف. وعشب النوسي Nussi الصحراوي الطرى يحتل المرتبة الثانية بعد البرسيم الحجازي في غذاء الخيول في الجزيرة العربية.

## ٣- جنوب الخرج

فى صباح اليوم التاسع من شهر مايو تركنا العين المخيسة وسرنا غربًا عبر بقعة جرداء من التربة الطرية المشبعة بالملح، والتى تفصل حطام اليمامة التى ازدهرت فى يوم من الأيام، عن مجموعة من المستوطنات، التى استطاع أهلها على الرغم من الظروف غير المواتية، وعلى الرغم أيضًا من الصراع المستمر طوال العقود الأخيرة من القرن الماضى إعادة بناء ذلك النشاط الزراعى والتجارى المتواضع الذى اشتهرت به تلك المستوطنات فى يوم من الأيام فى الجزيرة العربية.

هذه قناة رملية ضيقة تعبر ذلك السهل القفر، والناس يطلقون عليها هنا اسم وادى السيح Wadi Saih، وهى تعرقل أخر جهود سيل العجيمى Ajaimi' فى الوصول الى مخرجه الطبيعى عند رأس سحابة Sahaba، وبعد ذلك بحوالي ميل تقريبًا وصلنا الى أول بل وأحدث مستوطنات الخرج. فى ذلك المكان، وعلى موقع واحد من القرى

التي جرى تهديمها في الأزمان الحديثة، ووسط مساحة مترامية الأطراف من أراضي القمح، التي تتخللها بقع من الأرض التي تنمو فيها أشجار الأثل، تقف قرية الضبَّاعة Daba'a، التي تعد واحدة من أحدث المستوطنات التي أنشأها ابن سعود داخل أراضيه لتوسيع حركة الإخوان. وفي الوقت الذي زرنا فيه تلك المستوطنة، كان قد مضى حوالي اثني عشر شهرًا على وصول حرس المقدمة في فخذ بني عمير من قبيلة السبيع Subal ، والذي خصص له ابن سعود ذلك المكان، لينشئ عليه أساس مسجد كبير فخم، كانت واجهته جميلة، التي تضم سبعة عشر عقدًا من العقود المدينة المبيزة للطابع الوهابي، على النقيض تمامًا من الأكواخ البائسة المبنية من الطين على شكل مربع، ليقيم فيها حوالي مائة فرد أو أكثر في المنطقة المجاورة، بلا نظام أو تناغم في إقامة السكان أنفسهم. أما تكاليف إنشاء المسجد، فقد تحملته خزانة الدولة، كما هو متبع في مثل تلك الأحوال، بضاف إلى ذلك، أن أبعاد ذلك المسجد تدل على أنه كان مخصصاً لخدمة عدد من المصلين أكبر من جمهور القربة؛ ولكن القرين كانت ما تزال صغيرة جدًا في ذلك الوقت، مما جعل ابن سعود يفكر في الإسراع بتنميتها، إذ قدُّر لي ابن سعود عدد سكان تلك القربة بحوالي٠٠٠ رجل من الرجال الأشداء الذين كانوا في سن العسكرية، وقيل إنه وزع ٢٠٠ بندقية على ذلك المجتمع من الناس. كان رؤساء تلك المستوطنة: مبارك بن دليم Dulaim ، وفارس بن راقص Ragis، وغنيم Ghunaim بن مويهد Hudaihid وكلهم من فخذ بنى عامر ، الذين شاهدتهم وهم يطردون من المنطقة المجاورة للخورمة Khurma في غربي نجد على أيدي بني ثور Thaur في قسم سابق<sup>(١٥)</sup> من هذا السرد. وأنا أقدر سكان الضبعة Dhaba'a الحاليين بما لا يزيد على ٥٠٠ نسمة، ولكن قد يكون هناك ما يزيد على ١٥٠٠ نسمة أخرين يتحينون فرصة إقامة مسكن لهم هنا، على أثر تقسيم الأرض هنا بين الزراعة والبناء، حتى يمكن أن يضمنوا لأنفسهم كسب العيش والإقامة؛ والسكان يتجولون هم وقطعانهم كما هو حالهم حتى الأن. والمنطقة هنا خالية من النخيل، ولكننى مررت بمناطق كثيرة مزروعة بأشجار الرمان، والقطن، والزعفران، والبصل وما إلى ذلك، أما فيما يتعلق بمحصول الشعير فيبدو من مساحة الأرض أنه وفير جدا. ويبدو أيضاً أن الماء وفير في كل أنحاء المستوطنة، إضافة إلى أن أشجار الأثل توفر قدرًا كبيرًا من الأخشاب التي يحتاجها الناس في عملية البناء.

وقرية وواحة النعجان Na'jan تقع على بعد حوالى نصف ميل إلى الجنوب من مستوطنة الضبعة أ، التى يفصلها عنها مجرى سيل شعب العين الضيق، الذى ينبع من منحدرات الطويق المجاورة، ويمر خلال غابة من أشجار الأثل التى يطلقون عليها اسم روضة غريفة Raudha Ghuraifa التى تبعد عن واحة النعجان حوالى ثلاثة أميال فى اتجاه الغرب. وقد أشار لى أحد المرافقين إلى الموقع السابق لتلك المستوطنة بين مجموعة صغيرة من الأنقاض الموجودة على الناحية اليسرى، ومع أن المستوطنة الجديدة صغيرة الحجم والأبعاد، فقد دهشت لازدهارها. وهذه المستوطنة مكتنزة تمامًا وبيضاوية الشكل، إذ يصل طولها إلى حوالى ١٢٠ خطوة وعرضها حوالى ٧٠ خطوة، ولكنها محاطة بسور سميك من اللَّبن لا يوجد به سوى مدخل واحد فى الجانب الغربى. وقد يبلغ عدد سكان قرية الغريفة حوالى ٢٠٠ نسمة، وهى تقع فى الأرض الفضاء الموجودة ضمن واحدة من مجموعتى النخيل التى تتكون القرية منها.

وفى عام ١٩٠٧ أو ١٩٠٧ الميلاديين حاول عبد العزيز بن الرشيد – فى المحاولة الفاشلة التى كان يرمى من ورائها إلى الاستيلاء على الخرج – القيام بانقضاض مفاجئ على قرية النعجان Najan، وهزم المدافعين عنها وأقام هو وجيشه فى بيارات النخيل الكثيفة الموجودة فى الواحة، استعدادًا الهجوم فى صبيحة اليوم التالى على الديلم Dilam الكثيفة المنطقة، التى تقع على مسافة أربعة أميال، ناحية الجنوب. وعندما عجز أهل المدينة عن مقاومة الاقتحام الذى قام به عبد العزيز بن الرشيد، حاولوا إبلاغ بعض المصادر الاستخباراتية عن وصوله وعن نواياه إلى الرياض؛ وبناء على تلك المعلومات انظلق ابن سعود على الفور ومعه قوة مسلحة ومر من خلال المخيم دون أن يعرفه ابن الرشيد، إلى أن وصل إلى واحة الديلم ووزع أفراد قوته على شكل كمين على طول حدود واحة الديلم، وجرى كل ذلك قبل طلوع الفجر. وحكى لى إبراهيم الذى كان فى خدمة ابن الرشيد فى تلك الأيام، كيف تقدمت قوات الشمر بثقة الواثق من النصر مع طلوع الفجر، عبر حقول المحمدى Muhammadi المفتوحة، تلك الحقول التى كانت تقع فيما بين المسافة التى كانت تفصل بينهم وبين عدوهم، وكيف راح الشمر يهنئون فيما بين المسافة التى كانت تفصل بينهم وبين عدوهم، وكيف راح الشمر يهنئون أنفسهم على السرعة والسرية اللتين نفذ بها رئيسهم خطة الحملة التى قام بها، وكيف أنهم وصلوا إلى بعد ياردات قليلة عن حافة بيارات النخيل التى كانت تبدو خالية من

الدفاع، وهنا نزل عليهم وابل من طلقات البنادق التى لم يكونوا يتوقعونها. وهرب الشمر على الفور، مخلفين وراءهم عددًا كبيرًا من القتلى فى ميدان القتال، هذا فى الوقت الذى جمع فيه ابن سعود قوة كبيرة من المقاتلين المحليين، الذين أخرجتهم شجاعة ابن سعود وانتصاره من الأماكن التى كانوا يختبئون فيها، وراحوا يطاردون القوات المسحبة ويتعقبونها، بعد أن خلفت وراها معداتها وأدواتها، وفرت هاربة فى اتجاه أعالى وادى السلّى Sulaiy عائدة إلى أراضيها. وهكذا تم إنقاذ الخرج، ولم يعد ابن الرشيد يفكر فى غزوها مرة ثانية.

والديلم Dilam عاصمة الخرج الحالية، تضم علاوة على المدينة نفسها، مساحة كبيرة من الأرض الزراعية، التي تنقسم إلى قسمين ، واحة الديلم نفسها وحقول المحمدي التي يزرع فيها القمح. وحقول زراعة القمح التي تقع بين الواحة وبين قرية نعجان، تتكون من مساحة كبيرة من تربة اللُّهم الخصبة، التي يصل إجمالي مساحتها حوالي ٢٥٠٠ فدان إنجليزي، وتتخللها قصور وأبيار، وهي مخصصة كلها لزراعة القمح والشعير فيما عدا قلة قليلة من بيارات النخيل المجاورة للواحة. وكانت المحاصيل قد جرى حصادها قبل مرورنا على تلك المنطقة، ولكن أجران درس الحبوب التي تنتشر هنا وهناك، والمكدسة بعيدان القمح والشعير والتبن تشهد على جودة المحصول ووفرته، وهذه الأراضي، في معظمها مملوكة لسكان الديلم، ولكن القصور، التي ريما وصل عددها إلى مائة قصر، يقيم فيها عدد من السكان الدائمين والخدم والعمال، يقدر بما لا بقل عن ١٠٠٠ نسمة على وجه التقريب. ومستوى الماء في الأبيار يتردد بين ست قامات وسبع. وهناك شريحة من الرمال تفصل حافة الديلم الشمالية عن قرية نعجان، في الوقت الذي تحدها منخفضات القصيعة من ناحية الشرق. ومنخفضات القصيعة لا تبعد سوى ميل عن الديلم، كما أن تلال أبو ولد Abu walad هي وخشم الكلب يحدان الدبلم من ناحية الغرب. وحدود الديلم الجنوبية تشترك مع الحافة الشمالية لواحة النعجان، وهي عبارة عن كتلة متراصة من بيارات النخيل التي تتخللها حقول القمح والخضراوات، وتمتد مسافة ميلين من الشمال إلى الجنوب ويصل عرضها إلى حوالي ميل تقريبًا. وهي تستمد خصوبتها من الحقيقة التي مفادها أنها تقع عند ملتقى كثير من المجاري المائية المنحدرة من مرتفعات الطويق وكذلك شعب سبوط Saut القادم من

الحوطة Hauta والعجيمى، والذى يعوق مجراه هنا امتداد شريط النفود الضيق المرتفع الذى يطلقون عليه اسم عرق ضاحى 'Arq Dhahi'، الذى يغطى الوجه الخارجى لمنخفضات القصيعة، ويصل أيضًا إلى الطرف الشمالى لمنطقة النخيل. واكتشفت أن من المستحيل على أن أحاول خلال مسيرنا، فك طلاسم شبكة المجارى المائية المعقدة، وردها إلى مكوناتها الرئيسية؛ ولكن مسيرنا عبر الواحة جعلنى أفهم منظومة الصرف في البلاد، وأصل إلى نتيجة مفادها أن شعب العجيمى يستقبل في الديلم آخر مظهر من مظاهر قوته قبل أن يختفى في سلسلة جبال سحابة. وأبيار الديلم، يتراوح عمقها بين ست وسبع قامات، مثل أبيار المحمدى، كما أن تلك الأبيار يجرى تشغيلها بواسطة الجمال ، وهذا مظهر من مظاهر الرفاة والازدهار، والذى تؤكده أيضًا كثافة البيارات الكبيرة، كما يؤكده أيضًا انتشار المحاصيل الثانوية، التي تجد لها سوقًا رائجة في المدينة. والقطن هنا وفير على الرغم من استمرار زراعته على حدود البيارات وعلى حدود البيارات وعلى حدود المواكة حدود المواكة على الخضروات على اختلاف أنواعها؛ كما توجد الفواكة هنا أيضًا الخضروات على اختلاف أنواعها؛ كما توجد الفواكة هنا أيضًا الرمان، والعنب، والليمون، والتين، والمشمش، والخوخ، وما إليها.

وتنتشر هنا وهناك مجموعات صغيرة من المنازل في كل أنحاء الواحة، ولا يمكن لنا أن نطلق على تلك المنازل اسم كفور أو حتى القصور المنعزلة، ولكن القسم الأكبر من سكان هذا المكان يتمركز في المدينة، أو إن شئت فقل الحلة Hilla التي تقع على الجانب الشرقي من مربع النخيل في حزًّ عميق من ذلك المربع، والمدينة تمتد فوق مساحة كبيرة على شكل سداسي أبعاده على النحو التالي: الجدار الشمالي طوله حوالي ١٠٥ خطوة وله بوابة على بعد ١٣٠ خطوة من طرفه الشرقي وعليه أيضاً أبراج ناتئة عند كل طرف من طرفيه ويرجين أخرين فيما بين البرجين الأولين، والجدار الغربي لذلك السداسي طوله حوالي ٢٠٠ خطوة، وبه بوابتان تفصل بينهما مسافة قصيرة، وهاتان البوابتان قريبتان من منتصف الجدار، كما أن به برجين ناتئين عند طرفيه، وبرجين أخرين ، كل واحد منهما فوق بوابة من بوابتي ذلك الجدار، والجدار الجنوبي للسداسي طوله حوالي ٣٠٠ خطوة، وله بوابة عليها أبراج على بعد مسافة الجنوبي للسداسي طوله حوالي ٣٠٠ خطوة، وله بوابة عليها أبراج على بعد مسافة حوالي ٢٠٠ خطوة من طرفه الشرقي، كما أن به برجين آخرين: كل واحد منهما عند حوالي ٢٠٠ خطوة من طرفه الشرقي، كما أن به برجين آخرين: كل واحد منهما عند

طرف من طرفيه؛ والبعد الأخير لذلك السداسي عبارة عن جدارين على شكل حرف اللام الإنجليزية، ويتصلان بطرفي الجدارين الشمالي والشرقي؛ والجدار الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب طوله ١٧٠ خطوة، أما الجدار الذي يمتد من الشرق إلى الغرب فيصل طوله إلى حوالي ١٠٠ خطوة. والبلاة أو إن شئت فقل الحلة، تحيط بها أسوار متينة وقوية يصل ارتفاعها إلى حوالي خمسة وعشرين قدمًا، ويوجد عند أطراف كل منها أبراج ناتئة، كما توجد تلك الأبراج أيضًا على بعد مسافات متساوية فوق تلك الأسوار. والبادة (الحلة) ليس لها مخرج على الجانب الشرقي، أما جناحها من ناحية النفود فمكشوف تمامًا. وإطار المدينة من الداخل غاية في البساطة والانتظام، فهو عبارة عن شارع طويل يربط بين الجانبين الشمالي والجنوبي، ويتصل ذلك الشارع نفسه بالبوابتين على الجانب الغربي بواسطة شوارع جانبية، في حين إن هناك عددًا من الحارات الجانبية التي تصل كل جزء من أجزاء البلدة بشارع أو بأخر من تلك الشوارع العامة. وهناك قلعة كبيرة تحتل الركن الجنوبي الشرقي من البلدة، التي تشكل أجزاء من جداريها الجنوبي والشرقي الجدران الخارجية للقلعة، كما تم تكملة هذين الجدارين بجدارين داخليين ممائلين لهما الطول نفسه، ووصلت كل تلك الجدر إلى معضمها كيما يكتمل السور. والجدار الداخلي الأول يمتد من البوابة الجنوبية محاذيًا للشيارع الرئيسي، أما الجدار الداخلي الثاني فيتصل طرفه الشمالي مع الجدار الشرقي المقابل له. والأرض الفضاء الكبيرة التي تتوسط المسافة بين واجهة القلعة من الناحية الشمالية هي والمنازل الموجودة على ذلك الجانب. هذه الأرض الفضياء التي تمتد أيضًا من الشارع الرئيسي إلى أن تصل إلى الجدار الشرقي يستعملها أهل البلدة سوقًا لتلبية احتياجاتهم من خلال عدد من المحلات والدكاكين التي توجد في الشارع الرئيسى وفي الشوارع الفرعية التي تصل ذلك الشارع بالبوابات الغربية والجامع، أو إن شئت فقل المسجد الكبير، يقع في الشارع الرئيسي بالقرب من البوابة الحنوبية وبواحه مدخل القلعة تمامًا. أما المساجد الأخرى فهي تنتشر في أرجاء البلدة، التي استخدم الجزء المتبقى منها في إقامة المنازل السكنية التي تتكون غالبيتها من طابقين، وبنيت بطريقة جيدة وواسعة وفسيحة بشكل غير عادى ويدل على البذخ. والمكان كله يوحى بالثراء والسعة، وسكانه والمقيمون فيه يتمتعون بقدر كبير من التشدد

المزهو بقدر بنفسه، والتعصب المعجب بنفسه أيضًا. وعدد السكان هنا قد يصل إلى حوالى ٨٠٠٠ نسمة، بما في ذلك سكان الكفور والقصور المنعزلة، والقسم الأكبر من أولئك السكان من قبيلة الدواسر، مع خليط من بنى تميم، ومن القحطان، والزنوج، إلخ.

كان ظهورى أمام بوابات أولئك السكان مرفوضًا رفضًا واضحًا ولكن بطريقة سلبية من أغلبية ذلك المجتمع السكانى، ولكن الأمير، ناصر بن عبد الله، وهو من الدواسر، بعد أن تسلم من إبراهيم خطاب التركيز المرسل من ابن سعود، راح يعاملنى معاملة فيها الكثير من الأدب والاحترام، وأتاح لى كل التسهيلات اللازمة للاطلاع على البلدة والمناطق المحيطة بها، كما رحب أيضًا بمن كانوا يرافقونى فضلاً عن استقباله لى أيضًا في مقهى القلعة الفسيح عند وصولنا أول مرة، عندما ذهبنا السلام عليه والتعبير له عن احتراماتنا الرسمية، كما رحب بنا أيضًا في المساء. وفي المرة الثانية سمح لى الأمير بالصعود إلى سطح المبنى لإلقاء نظرة على البلدة، في الوقت الذي سمح لى الأمير بالصعود إلى المسجد لأداء صلاة المغرب. وخيم على المكان صمت نفيه المرافقون الآخرون إلى المسجد لأداء صلاة المغرب. وخيم على المكان صمت رهيب افترة قصيرة، ولم يكن يكسر ذلك الصمت سوى أصوات المؤذنين التي كانت تنبعث من سنة مساجد وأصوات المصلين وهم يؤمنون على ما يتلوه الإمام من القرآن. كانت الشوارع خالية تمامًا من المارة، ولكني لاحظت أن جماعات صغيرة من النساء كن يتجمعن فوق أسطح المنازل المجاورة هنا وهناك، ليراقين بقضول عجيب ذلك الغريب كن يتجمعن فوق أسطح المنازل المجاورة هنا وهناك، ليراقين بقضول عجيب ذلك الغريب لكافر الذي لا يؤدي الصلاة في وقتها المحدد.

وأمير الديلم يشرف – بالإضافة إلى رعايته اشئون بلده – إشرافًا عامًا على أمراء القرى الأخرى فى الخرج، وبخاصة فيما يتعلق بالمنازعات بين المواطنين وفى الأمور التى تتصل برفاهية المنطقة ككل، هذا فى الوقت الذى يعهد إليه وحده بمسئولية إدارة شئون المنطقة البدوية. وهو لا يحمل مطلقًا اسم أمير الخرج، ولكنه مع ذلك، يعد الأول بين أقرانه من الأمراء الأخرين، وهو يحظى بشىء من الاحترام، والتقدير الذى يحظى به منصب من هذا القبيل، فى ضوء الأهمية الكبيرة للمسئولية الملقاة على عاتقه، وفى ضوء السلطات الخاصة والمسئوليات المخولة له. والديلم باعتبارها مركزًا من مراكز البدو تصبح مهمة شاقة ومسئولية إدارية مهمة نظرًا لأن الديلم مركز وملتقى تجتمع فيه عناصر كثيرة مختلفة دومًا، ومنهم الدواسر الذين يحتلون وادى العجيمى،

والشامير Shamir من فخذ عالية Aliya في الطريق، وكذلك السهول Suhul والسبيع من منطقة وادى حنيفة. وكل الأعمال ذات الصبغة الشرعية يوكل بها إلى قاضى المنطقة، الذي يوجد مقره أيضاً في بلدة الديلم ، والأمير مسئول فقط عن توقيع وتنفيذ الأحكام التي تصدر عن القاضى سواء أكانت أحكامًا جنائية أم مدنية، أما الأعمال الخاصة بتحصيل الزكاة، وكل الأعمال الأخرى سواء أكانت تنفيذية أم إدارية، فهي من مسئولية الأمير، الذي له سلطة واسعة وبسيطة وتتمثل في البت في الأمور كلها، إذا ما استطاع ذلك، وأن يحيل الأمور التي لا يستطيع البت فيها إلى مركز الرئاسة في الرياض.

نصبنا مخيِّمنا خارج البلدة في طرفها الجنوبي الغربي على شريحة من الأرض الرملية تقع بين المقابر (الجبانة) المحلية وقطعه منعزلة من أراضى القمح تحيط بها غاية من أشجار الأثل. في هذه المنطقة، وتحت التندة (المظلة)، التي كانت تُنصب يومًا لكل من كانوا معى، خلال الوقفات الطويلة أثناء حرارة النهار، قدمنى إبراهيم إلى شاب دوسرى صغير، اسمه محمد، يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، جاء إلى مخيَّمنا أملاً في بيم خروفين، أحضرهما معه من خيام فخذ القبيلة التي ينتمي إليها والموجودة على هضبة عارمة البعيدة، لأنه فشل في بيعهما في البلدة، التي عاد منها مبعوثونًا دون أن يحضروا معهم اللحم المطلوب لمضنينًا قدمًا في رحلتنا. وطوال إقامتي في الجزيرة العربية لم أر قط رجلاً له مثل هذا الكمال الجسدى، الذي كانت ملامحه تشبه ملامح النساء، وكان له جسم مرن ورشيق وقوى في ذات الوقت، فضلاً عن أن سلوكياته وكلامه كان يتسم بالصراحة ويسر الخاطر وخال من أي شكل من أشكال التعصب، الذي يجده الغريب على الأراضي الوهابية حاجزًا في وجه الدخول في حميمية سريعة. وقد قطع ذلك الشاب تلك المسافة الطويلة أملاً في التخلص من الخروفين نظير بضع ريالات ، واكنه عندما سمع أننا ننوى مواصلة رحلتنا إلى الأفلاج، وأننا كنا بحاجة إلى شخص يعرف المنطقة التي سنمر بها، فقد تطوُّع لمرافقتنا مرشدًا لنا وبالتالي أدرجناه على الفور ضمن جماعتنا. ويقى ذلك الشاب معى وإلى جانبي طوال الأيام القليلة التي أمضاها معنا، وكانت قيمته عندى أكبر بكثير مما تقاضاه بعد انتهاء عمله معنا؛ فقد أعطانا ذلك الشباب كمًّا هائلاً من المعلومات عن الأماكن التي مررنا خلالها والتي كان بعرف كل بوصة منها معرفة دقيقة.

وفي المساء وبينما كنت أتجول حول مخيِّمنا قبل اختفاء وهج الشمس من السماء، شاهدت أربعًا من النساء، كانت كل منهن تحمل جرة مملوءة بالماء، ويذهبن إلى مكان معين في المقبرة (الجبانة) كان عنده حفر قبر جديد وسط الرمل. وقيل لي، إن أولئك النسوة تمثلن طليعة مجموعة الدفن ، ومهمتهن تتمثل في وضع قوالب اللبن التي تستعمل في تغطية الحفرة التي يوضع فيها الجثمان، قبل أن يُهال التراب على القبر. والقبور في هذا البلد تحفر على عمق يتردد بين أربعة وخمسة أقدام بالنسبة الرجال، وستة أقدام بالنسبة للنساء، وحُفَّار القبور هم الذين يحددون العمق في الحالين في ضوء حجم الجثة وطول القامة، وارتفاع الصدر عند الذكور وارتفاع فروة الرأس عند النساء، وسبب التميز بين الجنسين يتمثل فقط في أن الأب، أو الأخ، أو أقرب الأقارب هم المسموح لهم بالنظر إلى الأنثى بعد موتها، يضاف إلى ذلك أن زيادة عمق الحقرة لا يمكن العابر الطارئ من الجنس الخشن، من النظر إلى الجثمان وهو مستجَّى داخل القبر. ويعد حفر الحفرة إلى العمق المطلوب يجرى حفرها من منتصفها لعمل أخدود؛ ثم يجرى إنزال الجثمان بعد ذلك ووضعه في ذلك الأخدود، على الجانب بحيث تكون الرأس في اتجاه الشمال والوجه في اتجاه القبلة ، وجثث الرجال والنساء تكفُّن كلها في كفن أبيض، عبارة عن منديل أو إن شئت فقل غترة، وقميص، أو أن شئت فقل ثوب وسروال، ويجرى إخاطة كل تلك الأجزاء إلى بعضها بشكل يستر كل أجزاء الجسم ؛ البدين والقدمين والوجه عن الأنظار، والاستثناء الوحيد من تلك القاعدة يكون في الأطفال، الذين يجرى كشف جزء من وجوههم. وتوضع الجثة في وضع تغطى فيه بطبقة من قوالب الطوب اللبن التي يجرى رصها فوق الأخدود، ثم يهال التراب بعد ذلك فوق القبر ويكبس جيدًا ويرش بالماء بطريقة تسمح له بالبروز قليلاً فوق مستوى سطح الأرض. وعند تلك المرحلة يجرى تمييز أخر بين الجنسين، يتمثل في أنه إذا كانت مقابر الرجال تميز بوضع حجر عند الرأس وآخر عند الرجلين، فإن مقابر النساء تميز بوضع حجر ثالث في المسافة بين الحجرين السابقين. وهذا العمل من أعمال التمييز، الذي لا يتمشى أو يتفق مع المبادئ العامة للمذهب الوهابي، يبدو لي وكأنه قريب جدا من الخرافات، والتفسير الوحيد لذلك التمييز مفاده أن النساء عندما تمتن تكنُّ في موتهن متقلبات وغير مستقرات أكثر من الرجال، وأن أزواجهن تحتجن إلى وزن أثقل كى يبقيهن فى القبر، وإذا ما أهمل الدافنون ذلك التحوط، فقد تعود تلك الأرواح لتذيق أزواجهن المر نظير نسيانهم. وإذا كان الأمر كذلك، فليس من الغرابة فى شىء أن نرى تلك الضرافة تنتشر بين أناس سذَّج وجهلة، لا يمكن أن تنتظر منهم، على الرغم من تأكيدات العقيدة الراسخة، أن يحرروا أنفسهم من كل أثار المخاوف المتبقية لديهم والخرافات التى ورثوها عن عبادة الأوثان عند إسلامهم.

استيقظنا مبكرًا في صباح اليوم التالي، وغادرنا المكان ومن خلفنا نسيم شمالي منعش. وكان مقياس الحرارة (الترمومتر) قد سجل ٥٣ فهرنتهية في الصباح السابق، ويسجل حاليًا ٧٥ فهرنتهية عند الساعة الرابعة صباحًا، ولكن ساعات البراد في هذا الفصل من العام تكون قصيرة جدا وبالتالي كان الجزء الباقي من مسيرة الصباح مرهقًا ومملاً تمامًا. وطوال ابتعادنا عن حافة الواحة، التي يعرف القسم الجنوبي من نخيلها باسم عيضار idhar كان طريقنا يسير محانيًا لعرق الضاحي Ára Dhahi فوق سهل واسع، تتجلى فيه على بعد مسافات أثار الزراعة، وتُحفُّه من الجانب الغربي سلسلتي جبال خشم الكلب وأبو خيالة Abu khayala، ومن ورائها سلسلة جبال شعرة ISha'ra لمعتم، إضافة إلى أن القصور كانت تنتشر خلاله على الجانب الأيسر في اتجاه عرق ضاحي، الذي كانت تقف من ورائه صخرة البهيث Buhaith العالية؛ التي تعد امتدادًا لسلسلة جيال قصيعة. كان خط سيرنا يمر بالقرب من أو خلال ثلاث مناطق من مناطق النخيل: منطقة نخيل بليسة Bulaisa التي تبعد حوالي ميلين عن نقطة البداية؛ ومنطقة نخيل زميقة Zumaiqa التي تبعد عنا مسافة نصف ميل، وتشتمل على قرية صغيرة مسوَّرة يحيط بها عدد من المنازل المهدمة وبقع غير كثيفة من النخيل، ومساحة كبيرة من أراضي القمح؛ وأخيرًا تجيء منطقة نخيل فريح Furain، التي تعد أبعد مستوطنات الخرج في الناحية الجنوبية، أما فيما يتعلق بمنطقة مشيرفة Mushairifa، التي تبعد حوالي ميل واحد عن منطقة نخيل فريح في اتجاه الغرب فهي لا تعدو أن تكون مجرد مجموعة من الخرائب.

بعد مسير ساعتين دخلنا صحراء النفود، التي تتداخل مع السهل بطريق غير مباشر وتغطيها شجيرات الغاطة و أدغالها. والرمال هنا عميقة وتنتشر على شكل

سلسة من الروابي العالية الجرداء، التي يمر خط سيرنا بين اثنين منها، مقتفيًّا الأعلى منها إلى قمة النفود، ثُم نزل بعد ذلك فجأة إلى بركتين مائيتين كبيرتين ولكن ضحلتين ، تكونتا بفعل مباه الفيضان ، ويطلق عليها اسم خبر الكدان ، وهي تعد منتجعًا مفضالاً عند البدق وبقال إن هاتين البحيرتين هما السمتان الميزتان لسطح الأرض في هذه المنطقة. ويُظرًا لأن الرمال تحيط بهاتين البحيرتين من جميع الحواني، ويُظرًا لأن أيعاد إحداهما هي ١٠٠ خطوة طولاً و٥٠ خطوة عرضًا، وأبعاد الأخرى ٥٠ خطوة طولاً و٠٠ خطوة عرضًا، فهما تحصلان على مائهما من بركة مياه شعب العجيمي الموازية لهما، والتي تجرى بين الحافة الشرقية للرمال وصخرة الدغرة Al Daghara الجيرية المنحدرة إلى أن يسد مجراها الحاجز الرملي الذي يصل بين الاثنين. وأنا لم أستطع التأكد مما إذا كانت تلك القناة بقية فرع قديم من أفرع شعب العجيمي، الذي ربما يكون قد اخترق منخفضات القصيعة إلى شعب تليمة Thulaima، الذي يصرف ماءه في شعب السحاية في نقطة ما عند منبعه، ولكن الآراء أجمعت على ذلك الرأي. والذي لاشك فيه أن تُليمة Thulaima هي مركز منظومة الصرف في المنخفضات، وهناك رافدان هما شعب أنا الضَّر Abal Darr وشعب جدعان Jidan ، قُدُّما لي هنا على أنهما ينبعان من أقصى الجانب البعيد في صخرة الدغارة ويصبان ماءهما في شعب تأيمة. وتوقفنا لجلب شيء من الماء من تلك الغدران التي وقف عندهما بعض رعاة الدواسر ليسقوا أغنامهم.

وسرنا بحذاء حافة النفود إلى مسافة ميلين تقريبًا، ثم تجاوزنا تلك النقطة خارجين من الرمال إلى امتداد من الأرض الطينية المتشققة بفعل حرارة الشمس التى تقع فى المسافة بين الرمال والصخور. ولاحظنا فى المنطقة المجاورة للغدران (برك) قطيعًا من الغزلان وهى تولى الأدبار عبر التلال الرملية، كما شاهدنا أيضًا طيور الطيهوج. وهى تحوِّم حول الماء وتفر هاربة منه، غير أن مرورى عبر تلك المنطقة سيظل يرتبط فى ذهنى دومًا بصراً رات الليل على اختلاف أنواعها – والعرب يطلقون على صراً ر الليل اسم وجُيِّج (wijui) – التى تستشرى بين أدغال شجيرات الفاضة، والتى كانت أصواتها تنبعث من حولنا صادرة من تلك الأدغال، كما كانت تطير لتستقر فوق ملابسنا وفوق إبلنا دون أن تتوقف عن إصدار موسيقاها الحادة والعالية.

ولم ننته بعد من عجائب الخرج، لأننى اكتشفت عند سطح صخرة الدغارة – التى القتادونى إليها الآن – شقين فى الصخرة نفسها: أحد هذين الشقين صغير ولكنه مهم، لأنه، على الرغم مما يقال عن امتلائه بالماء فى الأزمان الضالية، وعلى الرغم من أن طوله يصل إلى حوالى ثلاثين خطوة وعرضه حوالى عشرين، فإن القسم الأكبر من ذلك الشق مملوء حاليًا بحطام الصخور الذى يأتى من جانب الصخرة؛ والشق الثانى، الذى يقع على بعد باردات قليلة إلى يمين الشق الأول، ويطلقون عليه اسم خفس دغارة، إشارة إلى اعتقاد مفاده أن ذلك الشق يعد ظاهرة مهمة. إنه غور سحيق يفغر فاه فى جانب الصخرة؛ التى تشكل قوساً فوق نصفه الداخلى، أما بقية ذلك الغور فيحيط بها جدار من الصخور يهبط من ارتفاع أربعين قدماً إلى مستوى الماء الأسود الرائق الذى يملأ الحفرة ويغطيه الزبد إلى حد ما. وتلك الحفرة دائرية الشكل تقريبًا ويصل قطرها إلى حوالى سبعين ياردة، ويوجد على جانب تلك الحفرة البعيد عن التل سبع مقامات أو إن شئت فقل: أعمدة مزودة ببكر لجلب الماء. وقد استطاع العرب المتيمون دوماً بمعرفة حقائق تلك الأشياء الغامضة، أن يكتشفوا تحت ذلك العقد نفقًا، يبدأ من تحت مستوى سطح الماء ويوصل إلى أحشاء الصخرة، ولم يكتشفه أحد حتى الآن.

نحن نرى أمامنا حاليًا مثلث الخرج الجنوبي، الخالي من الزراعة والإسكان، ولا يوجد به سوى وادى العجيمي هو والقنوات الصغيرة التي تصب ما ها فيه قادمة من السلاسل الجبلية التي تطبق بسرعة على جانبي ذلك الوادي. وفي الناحية القريبة تقع صخور الشعارة Sha'ra وصخور أم الرياشة Umm al Riyasha الوعرة ومن خلفها الطويق، وفي الناحية الشرقية، يقع امتداد للنفود يطلق عليه اسم حليوة على نسق واحد مع كل من فزار Fazzar وخرطم Khartam ، وكلاهما سلسلة من الجبال، يبرز عند طرفها البعيد امتداد خشم الخرطام الأرضى العظيم، متجهًا صوب خط الطويق البارز، محددًا بذلك النقطة التي يهبط عندها شعب العجيمي من المرتفعات الواقعة خلفها، إلى حوض الخرج. ورمال عرق ضاحي تنتهي عند خفس دغارة المقابل، على شكل قمة رملية كبيرة تعرف باسم مبدة الخفس Mabda al Khafs ، ولكن هناك شريحة من الكثبان الرملية يطلقون عليها اسم عرق المرداسية Mabda al Khafs ، مررنا خلالها، وهي التي تصل عرق ضاحي بطرف نفود حليوة، وبذلك تسمح بمرور شعب

نُعِّيم Nu'iyim ، الذي يهبط من بين نفود حليوة وسلسلة جبال دغارة ليتصل بشعب-العجيمي .

عبرنا السهل – القفر الحجرى – الذى تغطيه نباتات الرمض، وأشجار السنط، طوال ساعات عدة، وبعد وقفة ترحيب وقفناها في مجرى شعب الأرطاوية Artawiyya خلال حرارة النهار، استأنفنا المسير عبر ذلك المشهد الذى يثير الملل ويبعث عليه، طوال فترة العصر. وعندما وصلنا إلى رأس المثلث ازداد تكسر الوادى، وشاهدنا قنوات سيول روافد شعب العجيمي وهي تتشابك خلال ذلك الوادى؛ ورحنا نعبر تلك القنوات الراحدة بعد الأخرى: النهيديد Nuhaidid، والبهلة المطيرية Mutairiyya ، والخويش the المنافقة التي يصب شعب العجيمي العجيمي فيها ماءه في موسم الفيضان.

وعند تلك النقطة تعبر السماريات Samariyat، تلك المُتَلَّتَات الجرداء القاحلة، التي تبرز من منحدر الطويق نحو الشرق، تعبر فوق تلك المسافة الضبيقة المحصورة بين الطويق وسلسلة جبال الخرطم، التي تمثل الحدود الغربية لصحراء الرياض الكبيرة. هنا كان امتداد خشم الخرطام يطل علينا متشامخًا من فوق الطرف الجنوبي اسلسلة الجبال، التي تبدأ في الاتجاه شرقًا بعد ذلك. ويشق شعب العجيمي - حاملاً صرف المرتفعات الموجودة خلفه - طريقه عبر ذلك الحاجز ليصل إلى قناة ضيقة ملتوية منحدرة نحو رأس السهل، التي تكون عندها وسط الصخور المحيطة بها، خليج متعدد الأذرع، بفعل السيل الدوام، والذي تشهد نباتاته وأشجار السنط المتنة، على توالى الفيضانات منذ زمن بعيد جداء والتي يشكل مرورها خلال المضيق منظرًا مشهودًا. لقد حات الفيضانات أربع مرات خلال الموسم المنتهى، والناس هنا لا ينتظرون مجىء الماء قبل حلول الشتاء القادم. واعتبارًا من رأس المضيق وما بعدها في اتجاه أعالي المجري بدأت مسيرتنا في اليوم التالي تسلك تعرج والتواء القناة التي كان حوضها الرملي والزاطي ينحصر بين ضفتين واضحتين يصل ارتفاع الواحدة منهما حوالي أربعة أقدام ولا تزيد المساحة الفاصلة بينهما على ثلاثين أو أربعين باردة، ولكن عندما وصلنا إلى تلك النقطة كنا قد أوشكنا تمامًا على دخول فترة المساء، وهنا من المناسب أن نقيم . مخيِّمنا لقضاء الليل ونحن نحتمي بصخور الخشم البارزة، التي كانت قمتها تعلو فوقنا بما يتراوح بين ٥٠٠ قدم أو ٦٠٠ قدم.

وفي الوقت الذي ساقوا فيه الجمال لترعى، وسارع رجالنا هنا وهناك بحثًا عن الحطب اللازم لشب النار، اصطحبت كلاً من مترك ومحمد إلى قمة تل صغير كان قريبًا منا، ومن فوق قمة ذلك التل ألقيت نظرة على ما خلفناه وراعنا وعلى ذلك الذي سنمشيه في اليوم التالي. كنا عند تلك المرحلة قيد تجاوزنا منطقة الضرج هي ومستوطناتها، بل إن رمال عرق ضاحى أصبحت تحجب عنا تلك المنطقة. وشاهدت عند الطرف البعيد لعرق ضاحى تل مبدة الخفس Mabda al Khafs يقف علامة أرضية بارزة. ولكن السهل المرتفع الكبير، الذي بدأ يظهر أمامنا في اتجاه الجنوب، لابد من النظر إليه في ضوء المرحلة الحالية من رحلتنا هذه، وذلك من منطلق أن ذلك السهل يشتمل على الجزء العلوي كله من شعب العجيمي، ثم يمتد بعد ذلك إلى مستجمع المياه الواقع بين منظومة صيرف شعب سحابة ومنظومة صيرف الأفلاج. وبعد أن نظرنا إلى السهل من نقطة الأفضلية التي انتخبناها، وجدناه بيضي الشكل يصل عرضه إلى حوالى عشرين ميلاً في أوسع أجزائه وينحصر تمامًا بين التلال. وشاهدنا خشم الخرطام خلفنا وسلسلة جبال خرطام التي تمتد من الخشم في اتجاه الشرق صوب سلسلة جيلية مزدوجة القمة وقصيرة يسمونها القريبين Al Quraibain وتنحني ناحية الجنوب لتنتهى في تل أم العضمان Umm al Ádhman المستدير. واعتبارًا من نهاية تل أم العضمان يبدأ خط صخور الحليليات Al Hulailiyyat المنخفضة الذي يميل ميلاً قليلاً ناحية الغرب مبتعدًا قليلاً عن اتجاه الجنوب، ليصل إلى امتداد أرضى يطلقون عليه اسم خشم دغامة Khashm Daghama، الذي يقع في نسق واحد مع امتداد خشم المشاش الأرضى البعيد، عند نهاية سلسلة من الجبال في اتجاه الشرق، كانت تظهر أمامنا عن بعد لتلتقى مع المنحدرات الخارجية لجبال الطويق، التي تفصل الوادي من جانبه الشرقي عن السماريات الموجودة إلى جوارنا وعلى مدد شوفنا. وكان مستوى ارتفاع ذلك السهل الذي يبعث الملل في النفوس ينكر بين الحين والأخر بفعل جبل منخفض هنا أو هناك، على امتداد ذلك السهل الذي يصل إلى ما يقرب من أربعين ميلاً، الأمر الذي أوحى لنا برحلة متعبة مضنية يتعين علينا القيام بها خلاله.

وعقب وصولنا إلى حدود الخرج، حصل مرشدنا محمد الدوسرى - الذي كان قد تزوج مؤخراً (١٦) على إذن منى بالقيام بزيادة خاطفة إلى عروسه التي كانت تتجول مع

أهلها في المنطقة المجاورة لنا إلى أن يحين الوقت المناسب الذي يستطيع زوجها خلاله العودة إلى منزله. ويبلو أن محمدًا لم يواجه أية صعوبة في الوصول إلى هدفه أوفى الوقوف على تحركاتنا، والسبب في ذلك أنه على الرغم من ترك برنامجنا تمامًا للظروف المحيطة بنا، فإنه استطاع الوصول إلينا خلال مسيرة اليوم، وهو سعيد تمامًا بالإجازة التي لم يكن يتوقعها أو ينتظرها، ولم يخجل من عاصفة النكات البذيئة الفاضحة التي واجهته عند عودته. وتولى تامى بحكم تمرسه في تلك النكات – دور القيادة – بأن أبرز أمام الجميع بقعتين من الطين على قميص محمد الداخلي عند منطقة الكتف، في إشارة منه إلى تمتع محمد بشهر عسل جميل ، وقد وجد محمد عروسه على النحو الذي يرضيه، وبعد أن أخبرها بالمهمة المكلف بها، فقد زودته – وكان ذلك لصالحي – بالمنه طويلة من نواقص دولاب ملابسه وملابسها.

وفي صباح اليوم التالى استأنفنا مسيرنا في وادى العجيمي، الذى كانت الفيضانات الأخيرة قد تركت دلائل على مرورها ليس فقط على الأعشاب الطرية التى تزين ضفتى القناة، وإنما على شكل برك من المياه تنتشر هنا و هناك، والتى رحنا نرتاح بجوار واحدة منها تحت ظل مجموعة من أشجار الأثل وأشجار السنط ونتناول إفطارًا على شكل وليمة من لحم الضأن البارد والأرز، جرى طهوها أثناء الليل. كان الوقت ما يزال مبكرًا، ولكن كنا قد قطعنا بالفعل مسافة تقدر بحوالى تسعة أميال، على خط سيرنا، الذى يسير محاذيًا للقناة حينا، ويعبرها حينًا أخر متجاوزًا أول مدقين من مدقات الإبل المطروقة، والتى تجىء من المنطقة المجاورة للحوطة متجهة إلى صحراء الرياض، التى يذهب إليها جماع العشب والحشائش بحثًا عن العلف لمواشيهم في كل من الحوطة والحلوة هالاسم نفسه، ويُعدً أيضًا أثرى مناطق وادى العجيمى في هذه الذى ينزل من تل يحمل الاسم نفسه، ويُعدً أيضًا أثرى مناطق وادى العجيمى في مجرى المنطقة. وفي تلك المنطقة لاحظنا أيضًا أثار ذئبين، بقيا فترة طويلة يلهوان في مجرى القناة الرملى بعد أن شربا من الغدير (بركة) الذى توقفنا إلى جواره لتناول الإفطار.

وبعد مسير خمسة أميال في الوادي، بعد أن تجاوزنا فتحات ثلاث من المناطق الموسرة في وادى العجيمي ؛ منطقة الخريسة Khuraisa من ناحية الشرق، ومنطقتا المزعب Niz'ab والحزيمية Huzaimiyya من ناحية الغرب ، وصلنا إلى أول غدير من

الغُدران الثلاثة، أو إن شئت فقل: ثقوب المياه، التى يطلق عليها هنا اسم، غدران الحلفاوى والغُدران الثلاثة، أو إن شئت فقل: ثقوب المياه، التى يطلق عليها هنا اسم، غدران الحلفاوى Ghudran Halfawi وهذا الاسم مشتق من شعب الحلفاوى، الذى يتصل بشعب العجيمى بعد مسافة قصيرة فى اتجاه الجنوب، فى المنطقة التى ينبع منها عند سفح خشم المشاش. وهنا انحرفنا عن الخط الذى كنا نسير فيه، أو إن شئت فقل: خط العجيمى، الذى يسير فى الاتجاه الجنوبي الغربي نحو الطويق، وبدأنا نسير عبر سهل قفر متموج، تاركين الغدير رقم اثنين، الذى يقع عند ملتقى الحلفاوى والعجيمى، على يميننا متجهين إلى أكبر الغدرين الثلاثة، الذى تحدد موقعه بواسطة صف من أشجار السنط الذى يقم على بعد مسافة قليلة من أمامنا فى مجرى الحلفاوى.

كانت الأشياء المحيطة بنا لا تستحق التأخير، وكنت أتطلع إلى أن يكون الغدير هو المكان الذي نتوقف عنده طلبًا لراحة الظهيرة، وأن تكون مع حلول الليل في وضع نثق معه من الوصول إلى حدود الأفلاج في مساء اليوم التالي. وتبددت أمالي، والسبب في ذلك أن رفاقي خارت قواهم مع ازدياد درجة الحرارة، وسرعان ما وجدت نفسى ومعى قلة من الرفاق نستبق القافلة بمسافة كبيرة. ومع ذلك، واصلت المسير متجاهلاً رغبة الجميع في نيل قسط من الراحة. ولكن بلغ السيل الزبى عندما أغفلت بقعة صغيرة من الأرض المغرية التي كانت تغطيها ظلال أشجار السنط، لتكون مكانًا ننال فيه قسطًا من الراحة. وكنت قد تجاوزت تلك البقعة بمسافة كبيرة عندما لحق بي ابن حلهم ليرجوني التوقف لنيل قسط من الراحة. قال لي ابن جلهم: "هذا أحسن المقيل، والماء بعيد، يا صاحب، خلينا ننزل بهذا ونستريح، ونمريح الماء (١٧) ولكن محمد الدوسري كان قد أكد لى أن العذير لا يبعد كثيرًا عن هذا المكان، ولكن تخوفي من أن تحبط أمالى نتيجة عدم تجاوز الغدير قبل وقفة الظهيرة هو الذى جعلنى أرفض رجاء ابن جلهم وأجبرته على العودة بخفى حنين وكسير الخاطر إلى رفاقه ليبلغهم بقرارى. وبدأت تظهر علامات التمرد العلني، وهنا توجه كل المتأخرين إلى المكان الذي اتفقوا عليه. وهنا صاح إبراهيم قائلاً: "يا صاحب، نُقيِّل بهذا "(١٨) قالها إبراهيم وكأنه يوجه إلى إنذارًا. ورددت عليه، وأنا أدير إليه وجهى من فوق السرج: "قيلُوا بكيفكم، وأنا واللي معي بكيفنا (١٩). وفي تلك اللحظة كنت على بعد مسافة كبيرة من الأخرين، وحدى، وعلى شكل أقلية من فرد واحد، ولكنى لم أندم على الانفصال الذي حدث بيني

وبين إبراهيم، والذي تأجل بسبب عدم وجود الفرصة المناسبة لذلك طوال مسيرنا في الخرج، هذا الانفصال ظهر في شكل عمل من أعمال التحدي السافر من جانبه. وواصلت المسير يصحبة مترك، الذي أرسله إليَّ إبراهيم، بعد أن فشل محمد في التأثير عليٌّ، ليقنعني بالعودة، بعد أن كنت تجاوزت المتمردين بحوالي مبل كامل، وهنا وجدت من الحكمة ألا أواصل المسير أكثر من ذلك، والسبب في ذلك أن نظام السفر العربي يقضى بعدم الاقتراب من مناطق السقيا في الصحراء إلا بعد التفتيش واتخاذ الاحتياطات المناسبة، ولأن منظر القطعان التي ترعى بالقرب منا تعد إشارة إلى وجود بعض رعاة الدواسر في المنطقة المحيطة بنا، وهنا برِّكنا جمالنا في السهل القفر، وفردنا فراشنا تحت ظل شجرة واحدة من أشجار السنط، وأعددنا العدة لقضاء ساعات النهار الحارة في المكان الذي كنا فيه، معتمدين على البقية الباقية من الماء التي كانت في زجاجة المياه الخاصة بي، والتي رحنا نستعملها على حد سواء، إضافة إلى أنني رحت أدخن غليوني. ولما كان مترك، شأنه شأن أي إنسان آخر متعودًا على الأشياء الجميلة في الحياة، ولكنه كان في نفس الوقت متعودًا أيضًا على كل مصاعب الحياة بحكم حياته العملية الخشنة، فقد تحمل في رجولة كاملة غياب القهوة، التي تطوُّع بإحضارها من المخيِّم الآخر، وقضيت أنا وهو فترة العصر فيما بين الحديث والنوم، أما المحمدان فقد تناوبا الحضور معنا تارة والحضور مع القوة الرئيسية تارة أخرى.

كانت الساعة الثالثة مساءً عندما سجل مقياس درجة الحرارة (الترمومتر) حوالى 3 · أ فهرنهيتية، وهنا اضطرب النائمون عندما وصل إبراهيم ومعه بقية القوة الرئيسية إلى المكان الذي نرتاح فيه هو ومرور الحملة المحالة، إذ كان من عادتنا أن نرسل شيئًا ما أمامنا من المقيل ليتأكد من وصول الحملة إلى مكان وقفة المساء قبل أن نصل نحن إليه، ومع ذلك، تظاهرت بعدم إدراكي لصضورهم، وتظاهرت بأني نائم كي أسمع الحديث الذي يدور بينهم، وقد سعدت كثيرًا عندما سمعت الكثير عن تهوري، وأخيرًا صحوت من نوم منعش، وبعد أن عبرت عن مفاجئتي بوصولهم، طلبت إلى مترك أن يفتح خيمتي وبعد القهوة، وبينما كان يجري عمل الاستعدادات اللازمة لذلك الموضوع بدأت الحديث إلى الجمع الموجود، وبدأت حديثي على النحو التالى: ما رأيكم في سلوككم اليوم، وبخاصة أن ابن سعود عندما ودعني، أصدر أوامر قاطعة لكل من

إبراهيم وابن جلهم بأنهما مسئولان عن سلامتي وراحتي، وأنهما غير مسموح لهما تحت أي ظرف أن يتركاني وحدى، وأن يطيعا أوامري كما لو كانت أوامره هو؟ ومع ذلك، فأنتم عندما تعرضتم لخيار اتباعي أو اتباع إبراهيم، أجمعتم على اتباعه هو؛ وأنتم عندما فعلتم ذلك، اعترفتم أنه هو رئيس البعثة وليس أنا؛ والآن، وبعد ما حدث، واعتبارًا من الآن فصاعدًا اتبعوه في العطية ولا تتبعوني. ولكن لماذا جنتم إلى الآن؟ وما الذي تنوون عمله؟ أنا لا أريد أحدًا منكم وأنا راض عن قرار حتمية تحركنا منفصلين عن بعضنا، وأن نخيِّم منفصلين أيضًا. اذهبوا إلى حيث شئتم أنتم وإبراهيم، واكنى قررت تمضية الليل في هذا المكان. جشعكم وكسلكم هما اللذان يحتانكم على التوقف، بينما الجو يكون مناسبًا لمواصلة السير؛ والآن وبعد أن أخذتم بغيتكم من الطعام ومن النوم، فإنكم تحسون رغبة في مواصلة السير على الرغم من أننا حاليًا في أشد ساعات النهار حرارة. وطلبًا للتوقف تظاهرتم باعتنائكم الشديد بالتعلل بالإبل، التي لم نجد شيئًا ترعاه في المقيل الذي اخترتموه وأنتم تريدون الآن ركوب الإبل والسير عبر السهل الحارق في أشد ساعات النهار حرارة. افعلوا ما يحلوا لكم، أما أنا فسوف أقضى الليل هنا، ولن تجد الإبل ما يبرر شكواها على أي حال. ولكن الأمر لم ينته بعد؛ فأنا أدعوك، يا تامى، للشهادة، بأنى عندما كنا في الطائف وفي جدة أسررت إليك بما عانيته على يدى إبراهيم طوال مسيرنا هناك، وتشهد أيضًا بأنى قبل أن نشرع في رحلتنا هذه أبلغتك أنه قد يثير المتاعب من جديد. وعلى كل حال، فقد تعهدت أنت بعدم حدوث أية متاعب، ومع ذلك، تحققت توقعاتي وتخوفاتي مع أول فرصة تهيأت لذلك. إن إبراهيم هو الذي أضلكم وسوف يضلكم؛ ولذلك أرى ألا نتحرك، إلا بعد أن نقرر إن كانت أوامرى أو أوامره هي التي ستنفذ. اسمحوا له بالقيادة كيفما يشاء، وسوف أتبعه إلى أن تنتهى هذه الرحلة، ولكن يجب أن تتبعوه هو ولا تتبعوني فيما يتعلق بالمكاسب والأرباح، وسوف يحكم ابن سعود بيننا في النهاية".

وعدت بعد ذلك مباشرة إلى خيمتى متجاهلاً كل الجهود التى بذلوها لامتصاص غضبى، كما تجاهلت أيضًا التماس الجماعة طلب استئناف المسير. ولم يقترب منى خلال فترة العصر سوى مترك ومحمد، فقد أحضر محمد لى غزالاً صغيراً، عمره لا يزيد على يوم واحد، استطاعوا الإمساك به أثناء المسير. وتحدى ذلك الحيوان الصغير كل المحاولات المبذولة لتغذيته بالحليب، وأسعدنى ذلك الحيوان الصغير بمحاولاته المتمردة طلبًا للهرب من الطول الذى كان يربطه إلى وتد داخل الخيمة، وعلى الرغم من التحول الذى أحدثه ذلك الحيوان فى المخيم، فإننى قررت أنه من الأفضل بالنسبة لتعاملنا المستقبلي، أن أحافظ على موقف الرفض الذى وقفته ويخاصة فيما يتعلق بالقيادة، وبعد تناول وجبة المساء، التى تناولناها فى صمت يشوبه التوتر، انسحبت إلى وحدتى فى خيمتى، وأنا أتعجب للأثر الذى يمكن أن نتركه تلك العاصفة التى ثارت بفعل أحداث النهار، على أعمالنا المستقبلية. وعلى أى حال، فالواضح أن إبراهيم كان لديه ما يتأمله ويفعله أثناء هجومى عليه أمام الجميع، وأنه على الرغم من كل ذلك، كان عليه أن يلوم نفسه. وهنا عقدت العزم على حسم الأمر، ثقة منى بأن كراهية العرب بإطالة الأحداث المؤلة يمكن أن يسهم، فى أضعف الأحوال، فى تحقيق هدفى، الذى يتمثل فى الالتزام المعقول أثناء السير وبخاصة فى المناطق شديدة الجدب والقحولة فى بقية الرحلة التى تنتظرنا.

وثبتت صحة تقديرى للموقف، ولكن العراك لم ينته بعد. وفى صباح اليوم التالى، وبعد الاغتسال، انضممت إلى الجالسين حول نار المخيم المعتادة، ولكنى تعمدت ترك إعطاء الأمر ببدء السير إلى إبراهيم. كانت القفزة الأولى من المسيرة قصيرة، والسبب فى ذلك أن الغدير الذى سنجلب منه الماء لم يكن يبعد عن المكان الذى توقفنا فيه سوى ثلاثة أميال فقط. كان خط سيرنا إلى تلك النقطة يمر عبر سهل قاحل متموج يكاد يطبق بصورة متدرجة على صف أشجار السنط على ضفة شعب الحلفاوى الذى كان يبعد مسافة ميل واحد عن النقطة التى بدأنا منها سيرنا، ويسير موازيًا لخط سلسلتى جبال الدغامة والمشاش اللتين كانتا تبعدان عنا مسافة ثلاثة أميال فى اتجاه الشرق، فى حين كانت تقع فى الناحية الغربية مساحة واسعة من مرتفعات الطويق، التى أشاروا لى فيها إلى مخروطين منتصبين باعتبارهما النقطة التى يواصل شعب بيرك من على بعد نصف ميل من اتصاله بشعب الحلفاوى، قبل أن نصل الغدير بوقت قصير؛ ذلك الغدير الذى يوجد فى مجرى شعب الحلفاوى على مسافة نصف ميل قبل اقترانه بشعب بيرك الذى يوجد فى

كانت الحملة سبقتنا بالفعل إلى البركتين الكبيرتين ، اللتين تستمدان ماءهما من مياه السيول والفيضانات، وتكونّان ذلك الذي يطلق الناس عليه هنا اسم الغدير. كانت الحملة تجلب من ذلك الغدير الماء اللازم للطهى والمطبخ، ونزلت أنا عن ظهر الجمل طلبًا للتدخين في جو هادئ، بينما راح رفاقي يملأون قرب المياه. ومجرى الماء، الذي يقع بالقرب من منبعه، عند سفح الامتداد الأرضى الذي يسمونه خشم المشاش، مسقى دائم من مساقى الدواسر، مكون من مجموعة من الأبيار غير المبطنة أو إن شئت فقل: حفر المياه، ويطلقون عليها اسمًا غريبًا هو مشاش النسوان Mishasth al Niswan، هذا المجرى يحيط به من جانبيه صف من أشجار السنط جيدة النمو، يمتد إلى مسافة معقولة فوق وأسفل البركتين الكبيرتين؛ وحوض ذلك المجرى المائي مكون من قراميد كبيرة من صخور الحجر الرملي ، التي تغطيها هنا وهناك بقع من الزلط والرمل، أو تنتشر فيها جلاميد الصخور التي تعطى – في وجود الماء والحياة النباتية الغزيرة حول حدودها الخارجية – منظرًا يسر الخاطر ويشرح الصدر وسط تلك الصحراء القاحلة.

واستأنفنا مسيرنا على ضفة شعب الحلفاوى اليمنى إلى مسافة ميل على وجه التقريب إلى أن وصلنا إلى نقطة ينحنى فيها ذلك الشعب عائدًا إلى الخلف فجأة فى خشم المشاش ويقترن به من الضفة اليسرى سيل كبير قادم من منحدرات الطويق، يطلقون عليه اسم شعب تيها Tiha. وعند هذه النقطة عبرنا القناة الصخرية التى ما تزال تكسوها الأشجار الغابية، والتى لاحظت فيها من حين لآخر بركًا من المياه وسط الصخور، وبعد أن تجاوزنا تلك البرك، سرنا بحذاء شعب تيها Tiha، مرة فى مجراه الذى يغطيه الزلط، ومرة أخرى على ضفة من ضفتيه، إلى أن يقترن به شعب أخر اسمه شعب بعيجة Ba'ija. ومن تلك المنطقة التى تركنا عندها شعب بعيجة يتجه يمينًا نحو الطويق، واصلنا مسيرنا عبر السهل الضخم الواسع الذى يتكون القسم الأكبر منه من أشد أنواع اللهم (الغرين) نعومة. أما القسم الباقى من ذلك السهل فقد تتخلله، بين الحين والآخر، بقع من الزلط، وواصلنا طريقنا صوب منخفضات إنسالة Insalah، التى هى قطعة من المرتفعات الجرداء المكسرة، التى تصل الجناح الغربى من البياض شبكة الصرف الشاسعة التى تتبع منظومة سحابة Sahaba.

ومشيئا بخطوات بطيئة ومتخافتة عبر تلك الأرض القاحلة الخالبة من التضاريس وأي شكل من أشكال الخضرة والتي تكاد تحترق تحت أشعة الشمس القاسعة.كان النسيم الجنوبي الخفيف الذي بدأ يهب علينا مع بداية السير، قد بدأ ينتهي ويختفي مخلفًا وراءه ركودًا مملاً في الهواء؛ واستطلقت الحرارة المتزايدة هي والأمعاء الخالية في رفاقي نظرات التلصيص على الحملة، التي كانت تحمل معها – كما هو معتاد – طعامًا مكون من أرز ولحم مطبوخ أثناء الليل كي نتناوله في الإفطار؛ ويقى الجميع فترة طويلة دون أن ينبس أحدهم ببنت شفة طلبًا للتوقف ، بل كانت هناك على العكس من ذلك رغبه قوية لمواصلة السير وزيادة معدلة، والتزامًا بقراري، كان لابد أن أكون تابعًا لا قائدًا، كما أن ناقتي التزامًا منها بتوافق تحركاتي مع مخططاتي، راحت تبطئ، إلى حد أنها كانت في مؤخرة الحملة في بعض الأحيان، وتأخر كل من مترك ومحمد بالتناوب ليحشاني على إسراع الخطى، وذلك لمصلحة النياق في درجات الحرارة المرتفعة. أما تامي Tami الذي لم يقو على تحمل الجوع الذي كان يستعر داخله فقد رجم إليُّ ليخبرني أنه سيموت إذا لم يأكل، ولكني أجبته بأن ينقل ألامه وأوجاعه إلى إبراهيم، الذي كانت بيده مقاليد أمور تحركنا وذلك انصياعًا للقرار الذي اتخذناه بالأمس، كما أبلغته أيضًا أن القرار الذي اتخذته بعدم التدخل في اختصاصات إبراهيم يعد قرارًا نهائيًا، والعرب بحكم تعودهم على تحمل غياب الطعام، قرروا الامتناع عن الأشياء الطيبة التي في متناولهم، وانقلب الرأى العام عندئذ على إبراهيم باعتباره مصدرًا لكل متاعبهم. وهنا وجدت إبراهيم يرجع إلى الخلف إلى المكان الذي كنت أنا فيه، ليقول لي: إنني أسأت فهمه، ويؤكد لي التزامه بطاعتي المطلقة مستقبلاً، ولكنى أبلغته إنى لا أود مناقشة الأمر معه أكثر من ذلك، بعد أن وصلت إلى قرار نهائى وحاسم وغير قابل للتغيير مفاده إنه (إبراهيم) من الآن فصاعدًا سبكون القائد الوحيد، وعندما أصرُّ على مناقشة هذا الأمر رحت أستحث ناقتى طلبًا للسرعة، مخلفًا إياه ورائى وهو يناديني بصوت عال يطلب منى الصفح والغفران.

عند هذا الحد كنا نقترب بسرعة من تخوم منخفضات إنسالة Insalah، التي كانوا يسمونها في الماضي أم الركبان Umm al Rukban ، نتيجة الظرف مفاده أن تلك المنطقة كانت ملجاً مفضلاً عند عصابات اللصوص، التي كانت تضتفي بين ثنيات تلك المنخفضات لتنقض منها على القوافل المسافرة بين الحوطة والخرج وجنوب البلاد، وتعمل فيها السلب والنهب. في تلك الأيام، كان الدواسر هم والشامر، وآل – مرة في بعض الأحيان، هم الذين يثيرون الرعب والفزع في الريف عن طريق السلب والنهب؛ ولكن الأمن والسلام بدأ يعم تلك المناطق الخطيرة مؤخراً بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذها ابن سعود لكبح جماح تلك القرصنة واستغلال الطاقة التي كانت تتبدد في ذلك الاتجاه، في اتجاهات أخرى مفيدة. والرجال من أمثال مترك هو و آخرين في جماعتي – الذين كانوا يعيشون على حساب المواطنين الذين ينعمون بالمزيد من الأمن والازدهار – أصبحوا الآن قانعين وراضين تمامًا عن رواتبهم المنتظمة التي يحصلون عليها من خزانة الدولة لقاء عملهم كمراسلين أو مندوبي استخبارات.

والتلال الخارجية في منخفضات إنسالة، أو أن شئت فقل: أم الركبان، يطلقون عليها اسم المدحيات Mudahaiyat في الناحية الشرقية، واسم البرقية Barqiyya من ناحية الغرب، والوادي يدق بينهما إسفينًا غليظًا. وبقع الرمال التي تتحلل تلك المناطق بين الحين و الآخر، والتي تنتشر فيها أدغال الشر Sharr، وتغطيها الأعشاب الخضراء، وكذلك أدغال العضير Adhir هي التي أكسبت الوادي في تلك المنطقة اسم الشعب، كما أن مياة صرف المنخفضات يبدو أنها تمر خلال ذلك الشعب متجهة إلى شعب الطفاوي. وتتبعنا ذلك المنخفض إلى أن وصلنا في النهاية إلى مجموعة من الكثبان الرملية، التي صعدنا من خلفها مباشرة ممرًا ضيقًا أوصلنا إلى المنخفضات نفسها، في المنطقة التي يضرج عندها طريق القوافل القادم من الجنوب ليتفرع إلى طريقين أحدهما متجه إلى الخرج والآخر إلى الحوطة. وواصلنا المسير لنعبر مجرى مائى صغير يطلقون عليه اسم قريع الذيب Qurai' al Dhib ثم بعد ذلك شعب إنسالة نفسه، وكلاهما له خلفية كريهة من الجبال الصغيرة التي تغطيها الأحجار الجرداء، ولكن شعب إنسالة عبارة عن حوض منحدر من أحواض السيول الواسعة ينساب على شكل انحناءات واضحة بين ضفتين واضحتين. ومبلغ علمي، أن ذلك المجرى المائي ينتهي في شعب المدحيات Mudahaiyat على الرغم من أنه يحمل قليلاً من الماء، وذلك لا يحدث إلا نادرًا. وبركة الماء القريبة من المكان الذي عبرنا عنده ذلك المجرى المائي تعد شاهدًا على فيضان حدث مؤخرًا، ولكن حفر المياه التي جرى حفرها في الرمل فوق ذلك

المستوى كانت جافة، هذا على الرغم من أن الماء يمكن العثور عليه بسهولة عن طريق حفر ثقوب جديدة فى أى مكان من القناة. وهناك سلسلة من الجبال المنخفضة تفصل شعب إنسالة عن وادى الخابى الخابى الالهاء، الذى بدأنا ننزل فى اتجاهه منحدرًا طويلاً، لطيفًا قاحلاً، لم يكن يتبقى على وقت الظهيرة سوى ساعة واحدة فقط عندما وصلنا منطقة من أشجار السنط عند بداية شعب خابى، الذى يقترن فى النهاية بشعب إنسالة، وهنا كنا قد سرنا خمس ساعات أو ما يزيد على ذلك، وبدون توقف منذ أن غادرنا غدير الحلفاوى. وحاولوا أن يناشدونى التوقف ولم ينجحوا فى ذلك، وهنا أعطى إبراهيم إشارة التوقف وهو يشعر باليئس.

وجاعنى وفد برئاسة ابن جلهم وتامى Tami، ليعربوا لى عن طلب إبراهيم العفو والسماح، وأصروا على صفحى عنه، مع وعد منه ألا يسىء التصرف مرة ثانية. كان الأمر عند هذه المرحلة قد وصل إلى مالا تحمد عقباه، إضافة إلى أن الجهود التى بذلت أثناء النهار كانت دليلاً كافيًا على روح الندم الذى ساد الجميع، وبناء عليه، ارتضيت لنفسى أن يضمن لى كل من ابن جلهم وتامى على الملأ و أمام الجميع سلوك إبراهيم المستقبلي، مقابل أن أعلن أنا بدورى عفوى عنه وأتغاضى عن تصرفاته السابقة، وأن يفهم أنه لن تكون هناك ازدواجية في القيادة ولا تذمر منها. وهنا جاء إبراهيم الذي كان يقوم بنصب خيمتى ليسألني خجلاً إن كنت قد عفوت عنه. وأعقب ذلك كلام كثير، وتأسست علاقات الحب والود من جديد على أثر ظهور الوجبة التي طال انتظارها، والتي التهمناها تمامًا.

### الهوامش

- (١) انظر سي . إم . دي المجلد الثاني ص ٢١ه ٢ .
  - (٢) انظر المجلد الأول ص ٣١٢ .
- (٣) للمزيد عن هذا الكتاب انظر الترجمة العربية الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة ، جمهورية مصر العربيه.
   ومترجم الكتاب هو الدكتور / صبرى محمد حسن.
  - (٤) انظر المجلد الأول ص ١١٥ .
  - (٥) وليم جليفورد بالجريف، المجلد الأول الفصل التاسع ص ٢٩٠ .
- (٦) شعب مراسلة Murasila، وغويفان، وأم الطليح، وثلاثة شعاب أخرى بلا أسماء من الضفة اليسرى وخمسة شعاب أخرى بلا أسماء أيضاً من الضفة اليمني.
  - (V) وكذلك أيضًا في مستوطنات السر Alsirr .
  - (٨) كان ذلك في ١٣ رمضان الموافق للثالث والعشرين من شهر يونيو.
    - (٩) انظر المجلد الأول ص ١٧٠ .
    - (١٠) انظر المجلد الأول، ص ٣٣٤.
    - (١١) انظر المجلد الأول ص ١٥١ .
    - (١٢) انظر المجلد الأول ص ٣٣٠ .
- (۱۲) لقد تركت المقطوعة المتعلقة بتلك الأنقاض بشكلها الأصلى (الذى كتبته فى مطلع عام ۱۹۱۹ الميلادى) والسبب فى ذلك عدم وجود الوسائل التى تساعد على كشف أسرار تلك الأنقاض؛ ولكن السيد دى. جى. هوجارث أوضع بلا أدنى شك، ويشكل حاسم، أن تلك الأنقاض لم تكن أنقاض مستوطنة من المستوطنات، وإنما هى أنقاض جبانة من الجبانات، كما أوضح أيضاً أن المادة المكومة فوق الأساسات الصخرية جرى تأكلها بفعل الطقس إلى أن كشفت عن الأساسات (انظر مجلة الجمعية الجغرافية الملكية، عدد مارس ١٩٢٠). الذى وافق بدوره على أن تلك الأنقاض تنتمى إلى مصدر غير عربى، ولكنه يؤكد أنه فى ضوء الأدلة المتيسرة أمامنا، لا يمكن لنا أن نتجه وجهة أخرى، كما أن فرضية وجود أصل فينيقى لتلك الأنقاض تثير مصاعب كثيرة يتعذر قبولها أو التسليم بها فى ظل المعلومات المتوفرة لدينا حالياً. وقد تقدم بتلك الفرضية السير توماس مولديك، فى ضوء تشابه دوائر الخرج الحجرية تلك مع أنقاض أخرى جرى استخراجها من البحرين بواسطة تيودور بنت Bent، الذى قام أيضاً بوصفها أمام الجمعية الجغرافية

الملكية في عام ١٨٩٠ الميلادي (انظر مجلة الجمعية الجغرافية الملكية عدد يناير ١٨٩٠ صفحة ١ وما بعدها)، ولكن السيد فوجارث يرى أن هناك بعض الاعتراضات على قبول الرأى الذي يقول به بنت Bent والذي مفاده أن دوائر البحرين من أصل فينيقي (انظر مجلة الجمعية الجغرافية الملكية عدد ديسمبر من عام ١٩٢٠ صفحة ٤٦٣ - ٤).

(١٤) وليام جليفورد بالجريف، المجلد الأول، الفصل السادس، صفحة ٢٥١ لاحظ بالجريف وجود آثار مماثلة في الرس وفي الحناكية، ولكن مبلغ علمي أن الذين زاروا عيون بعد ذلك رفضوا تأكيد مسألة الدوائر الحجرية التي ادعى أنه زارها. انظر أيضاً الفصل التاسع، ص ١٤٠ – ٤١ وما بعدها.

الإشارة هنا إلى نهر أسطوري من أنهار جهنم ، يشير إلى الظلمة العالكة . (المترجم)

- (١٥) انظر المجلد الأول ص ١٦٧ .
- (١٦) انظر منفحة ١٧ وما بعدما.
- (١٧) " هذا أفضل لاستراحة الظهيرة والماء بعيد عنهما، سيدى: دعنا ننزل هنا ونرتاح وسوف نحصل على الماء ".
  - (۱۸) " سوف نتوقف هنا ".
  - (١٩) " توقفوا مثلما تحبون، وأنا ومن معى سوف نتوقف مثلما نحب ".

#### الفصل التاسع

# الأفلاج

#### ١- الوصول

تقع قمة مستجمع المياه الحقيقي على بعد حوالى ثلاثة أميال جنوبي مخيم الظُّهرة على امتداد صخور منخفضة واضحة المعالم، وتمتد شرقًا و غربًا فيما بين طرفي الساض The Biyadh والطُّوبِّق، مكونة بذلك حدًا طبيعيًا بين منخفضات إنسالة المتداعية وصحراء ظهرة Dhahrat الرباض السهوبية الناعمة التي تنحدر إلى الخلف منهما انحدارًا هيِّنًا في اتجاه سهل الأفلاج. وعند ذلك الحد كنا على ارتفاع حوالي ٢٣٠٠٪ قدم فوق مستوى سطح البحر، وحوالي ٤٠٠ قدم فوق مستوى ظهرة الرياض، التي كنا نقع إلى الجنوب منها، كما كنا على ارتفاع حوالي ٩٠٠ قدم فوق مستوى اليمامة في أكثر نقاط وإدى الخرج انخفاضًا، والتي صعدنا منها دون أن نلاحظ ذلك وبلا توقف. ولكن "شعب خالى" كان آخر الوديان المتجهة صوب الشمال، أو إن شئت فقل: كان آخر روافد شعب العجيمي في اتجاه الجنوب، واعتبارًا من ذلك الحين فصاعدًا كان يتحتم علينا الهيوط إلى مسار في اتجاه الجنوب وإلى المرات المائية القادمة من الطويق والتي تسير في الاتجاه نفسه وهي البياض عن يسارنا، بعيدة وغير واضحة المعالم، على شكل ساحل منخفض بمتد ناحية الجنوب قادمًا من نقطة خشم المشاش البارزة والشهيرة، ونظرًا لأن أرض البياض لها منظر خادع تبدو فيه كما لو كانت أكثر ارتفاعًا مما هي عليه بالفعل، فالناس هنا يسمونها الأحقاف AL Ahaqaf أو إن شئت فقل: الصخرة؛ وقد استثار سماعي لتلك الكلمة أول مرة كثيرًا من التساؤلات فيماً يتعلق بتلك البقاع الرملية الخرافية الواردة في خرائط الجزيرة العربية والواردة أيضًا

فى العديد من المؤلفات الجغرافية المتعلقة بذلك البلد، وتحت الأحقاف Al Anqaf الأحكاف Al Ankaf (١). والتشابه والتماثل بين الاسمين – نظرًا لأن العرب المحدثين ينطقون الاسمين "هجف" Hagaf – هو الذى أوحى لى بذلك، لأننى شاهدت بالفعل سلسلة من سلاسل الجبال الرملية فى الربع الخالى، ولكن سرعان ما تخلصت من تلك الصورة على أثر التغيرات التى ساقها رفاقى، الذين أوضحوا لى أنهم لم يستعملوا سوى اسم الصخرة الواضحة، أو الحافة الخارجية للسهب الواسع الذى يعرف باسم البياض، ذلك المكان القفر الجدب، الثابت، المنبسط، الذى ينتشر فيه الزلط والحصى، والذى يشبه ظهرة الرياض نفسها، على الرغم من أنه أكبر منها مساحة ونطاقًا. ولم يكن للعرب (رفاقى) أى علم بتلك البقاع الرملية سالفة الذكر، بما فى ذلك جابر المري نفسه، الذى كان يعرف الرمال الأعظم، وتقسيماته الذى كان يعرف الرمال الأعظم، وتقسيماته ومسمياته الفرعية مثل جافورة Al Ramal والخيران Khiran، ولكنه لم يسمع قط عن الأحقاف.

كانت الحرارة شديدة جدا خلال الساعة الأولى من توقفنا، إذ سجل جهاز قياس الحرارة في خيمتي حوالي ١٠٠ فهرنهيتية عند الظهيرة، ولكن ريحًا شمالية هي التي خففت عنا بعد ذلك؛ إذ انخفضت درجة الحرارة انخفاضًا كبيرًا إلى حوالي ١٠٠ فهرنهيتية عند الساعة الثالثة مساء. مع بدء استئناف سيرنا ، كانت الصحراء الجافة تنتشر هنا وهناك وتتخللها بقع الزلط الأسود، وتكثر فيها الضبّاب؛ والضب Dhab نوع غريب من السحالي الدرقية، وهو سريع بصورة مذهلة، إذ عندما يرانا وهو يتشمس، يفر هاربًا باقصى سرعة ليأوي إلى جحره الذي يعيش فيه تحت الأرض. وأكثر تلك الضبّاب حكمة، هو ذلك الذي يخاطر بالابتعاد عدة أقدام عن جحره الذي يأوي إليه عندما يلمح عدوًا محتلاً يقترب منه، ولكن ضبًا من تلك الضباب – كان أكثر حكمة من ذويه – شكل لنا فترة ممتعة دفع حياته ثمنًا لها، إذ إن محمدًا عندما رأه من وراء، مخبئه، يقف في قطعه من الأرض المفتوحة، قفز من على سرج الجمل وراح يطارد ذلك الضب الذي كان يجرى أمامه. بدأ الضب بداية جيدة، وهو يعرف جيدا موقع جحره، وتمدد محمد بكامله كي يمسك بذلك الضب، ومع ذلك لم تنته اللعبة عند ذلك الحد، والسبب أن ذلك الحيوان الصغير لجأ إلى المكر اليائس بكل أشكاله، فقد راح وجاء، وتلويًى هناك، ودار هنا ودار هناك، من حول محمد الذي كان يطارده بمهارة فائقة.

والضب لديه ميزة أخرى، فالويل لمن يضع يديه على تلك الحيوانات بدون حذر معرضاً نفسه لعضها الوحشى، الذى يخشاه العرب تمامًا ويتحاشونه. ولكن الضب فقد فى النهاية إحساسه بالاتجاه، وسقط أخيرًا ضحية لمناورات محمد الفائقة، الذى أمسك به من خلف كتفيه ليحضره معه لنراه قبل أن يذبحه ويضع السكين حدًا لحياته ومتاعبه. كان طول ذلك الضب يزيد على قدم واحد، فقد صنفوه على أنه جيضة Adidha أى يبلغ من العمر عامين، والعرب يتخذون من الضب طعامًا لهم. والضب، الذى رأيت منه أنواعًا يصل طول الواحد منها إلى حوالى قدمين ومحيط جسم مناسب، والذى يلزم جحره فى أغلب الأحيان، ويجرى إخراجه عن طريق حفر الجحر، يعتبره العرب طعامًا لا يقل جودة عن الدجاج، ولكنهم (العرب) ليسوا دقيقين فى ذلك الرأى، والسبب فى ذلك أن لحم ذيل الضب، الذى يعد أفضل من بقية جسمه، له طعم زنخ وزفر يكاد يكون كريها.

اكتملت حصيلة صيد اليوم بجربوع a'Jarbu'a أخرجه رفاقى من جحره، إضافة إلى طيهوج من طياهيج الرمل حصلوا عليه أيضًا فى ظروف غريبة. كان أربعة من تلك الطيور، تتغذى بالقرب من الطريق الذى كنا نسير فيه عندما داهمناها، وربما تقاعست تلك الطيور إلى الحد الذى منعها من بذل أية محاولة، مكتفية بإخفاء نفسها فى الرمل ظنًا منها أنها هربت من ملاحظتنا عندما فعلت ذلك، وبخاصة عندما تجاوزتها إبلنا؛ولكن محمدًا الآخر، بعد أن شد أجزاء بندقيته وعمرها رقد على الأرض فى هدوء واتخذ لنفسه ساترًا من إحدى الشجيرات الشوكية، ثم فتح نيران بندقيته. وهنا طارت الطيور الأربعة إلى ما يقرب من ياردة واحدة فى الهواء ثم حطت ثانية فى البقعة نفسها دون أن يخيفها إطلاق النار؛ وهنا فتح محمد النار مرة ثانية، فطار ثلاثة من الطير وحوموا حول البقعة نفسها وولوا هاربين، تاركين الطيهوج الرابع مصابًا على الأرض. وربما تكون الطلقة الأولى قد أحدثت عجزًا مؤقتًا فى واحد من الطيور الأربعة كانت من الطيران وأن رفاقه هبطوا معه من باب التعاطف معه، أو أن الطيور الأربعة كانت متأثرة بفعل الحرارة الشديدة إلى الحد الذى أعجزها عن إدراك الخطر الذى كان متأثرة بفعل الحرارة الشديدة إلى الحد الذى أعجزها عن إدراك الخطر الذى كان يداهمها مما تسبب فى موت واحد منها؛ ولكنى يجب أن أنوه هنا إلى أن الطائر الضحية كانت إحدى رجليه مكسورة إضافة إلى إصابة جسمه بجرح كبير.

وطوال النهار شاهدنا الغزال بأعداد كبيرة ولكنه لم يقترب منا مطلقًا حتى نتمكن من مطاردته؛ في حين خيب ذلك الغزال الصغير المتمرد أمالنا عندما استسلم للحرارة بعد أن رتبنا له وسيلة نقل مناسبة فوق واحد من إبل الحملة.

كان هناك رجم من الحجارة يتوج قمة الصخرة عند النقطة التى يترك طريقنا عندها منخفضات إنسالة متجهًا إلى مرتفعات رجد Rajd، التى سرنا خلالها قاصدين اتجاه الجنوب، فوق سهوبها المملة التى تتخللها، بين الحين والآخر، صخور البازلت (۲) أو الحالة Hala كما يسميها أهل المناطق الجنوبية. وقبل أن ننصب خيامنا بوقت قصير استعدادًا لوقفة المساء ، كنا قد عبرنا طريقًا (مدقًا) شهيرًا يتجه من الشرق إلى الغرب بين مراعى الرياض من ناحية، وأبيار قلحة Calha وورهية Warniyya اللتين تبعدان عنا ثلاثة أميال وستة أميال كل على حدة، من الناحية الأخرى. وبعد أن مشينا بعد ذلك مسافة حوالى سبعة أميال خلال فترة العصر ، وصلنا إلى أول شعب من شعاب الرجد ، وهو رافد مجهول الاسم من روافد شعب ديًة Daiya الذى لم نصله بعد ، وهنا قررنا التوقف طلبًا للراحة. وفي هذه المنطقة ووسط أحد الأدغال الشوكية عثرت على أحد التعشاش السراد Srad وبه أربعة أو خمسة فراخ صغيرة ؛ ويبدو أن الطائر الأم التى كانت تنتقل بين الأغصان العالية من الدغل كانت غير مهمومة بأمنها وسلامتها خوفًا على صغارها ، عندما كنت أتفحص العش وما فيه. كان لون الطائر الأم خليطًا من الأبيض والأسود ؛ وهذا الطائر يعرفه أهل نجد باسم سابرى Sabri .

وفى صبيحة اليوم التالى واصلنا سيرنا ، وعبرنا طريقًا أخر مؤديًا إلى أبيار قلحة Qalha قبل أن نصل إلى شعب ديَّة Daiya ، أول الشرايين المهمة فى شرايين منظومة صرف الرجد. ولما كان شعب ديَّة قد تكوَّن فى هذه النقطة نتيجة التقاء كل من شعب دراعى Dara'l وشعب غلغول Ghulghul الذى تقع فيه كل من أبيار قلحة وأبيار ورهية Warhiyya ، فهو يعبر الطريق الذى نسير فيه فى اتجاه جنوبى شرقى ليتصل بشعب شيتاب Shitab ، الذى تغطى أدغال أشجار المرخ وأشجار السلام مجراه المعشوشب ؛ وتجاوزنا نقطة التقاء شعب ديَّة Daiya وشعب شيتان بمسافة ميلين تقريبًا. وهنا بدأت تتموج تموجًا لطيفًا ، وهنا بدأ المدق الذى كنا نسير فيه يهبط على شكل سلسلة من الدرج الهين اللين ليدخل مشوش من السلاسل الجبلية السوداء ،

وبعد ذلك ، توجد شبكة من الشعاب الصغيرة يطلقون عليها اسم أمهات الشبارم السلمة Shubarim ، وهن الشعاب تعبر تلك الأرض الجرداء السوداء ، وهي تشق طريقها إلى الالتقاء بشعب غينة Ghina ، الذي انحرف خط سيره انحراقًا متدرجًا عن خط سيرنا . وسلسلة الجبال المنخفضة التي تقع خلف ذلك المنخفض مكنتنا من رؤية غدير واسع في الأسفل ، نزلنا إليه قاصدين رابية يعلوها رجم من الحجارة تشير إلى وجود سقيا في الركن البعيد من تلك المنطقة. وفي اتجاه تلك النقطة كان هناك مجريان واسعان من مجاري السيول ، ينزلان من جانبي الطويق المكسرين، ويشقان طريقهما خلال سطح الأرض الوعرة ، ويلتحمان مكونين شريطين من الخضرة وسط أرض جرداء يسيطر عليها اللون الأسود واللون البني وكذلك اللون الرمادي ، ويلتقيان أسفل الرجم ويواصلان سيرهما بعد ذلك على شكل قناة واحدة في شعب غينة وما بعده. والشعب الأول من هذين الشعبين الصغيرين هو شعب العرس Al'Ars ، وهو في أقصى الشمال ، أما الشعب الثاني فهو شعب المرع 'Bamina' كما أن هذين الشعبين يخلدان ذكري – إن لم يكن ذلك أسطورة محلية – زواج ريفي أقيم وتم بالقرب من غدران مياه ذكري – إن لم يكن ذلك أسطورة محلية – زواج ريفي أقيم وتم بالقرب من غدران مياه

مشاش Mishash العرس في منطقة التقائها ؛ وإن ذلك العرس جرى بمناسبة اللقاء الذي حدث بين فخذين من الدواسر: كان أحدهما قادمًا من الشمال مثلما جننا نحن من قناة العرس ، أما الفخذ الأخر فكان يسير محاذيًا لشعب المرع قادمًا من مراعي الطويق. وكانت هناك سلسلة منخفضة من جبال تفصل بين القناتين هي التي حالت بين الطرفين وبين رؤية بعضهما بعضاً إلى أن وصلا في أن واحد إلى المكان المفتوح حول الأبيار ، وهنا ولسبب غير واضع حلت مباحثات السلام محل نزعات الحرب الطبيعية ، وتحولت الهدنة الهشة على الفور إلى سيلام دائم عن طريق زواج ابنة الشيخ من ابن الشبيخ. وقناة المرع تخلد ذكرى عقد ذلك الزواج من منطلق أن ذلك العقد هو تخليد لذكرى الوليمة التي أقيمت لتلك المناسبة. و الأبيار هنا عبارة عن حفر عمودية غير مبطنة في حوض مجري السيل الرملي على أعماق تتراوح بين أربعة إلى ستة أقدام ، وتنتشر على مساحة كبيرة ، ولكنها كانت قد أوشكت على النضوب بفعل تجمع بعض رعاة الدواسر هم وأغنامهم ، التي كانت تحتل المكان عندما وصلنا إليه ، ولكن إبراهيم استطاع ، وأنا لا أدرى إن كان ذلك بالطيبة أو الغصيبة ، أن يثبت حاجتنا الماسة إلى الماء ، واقترض لنا غديرًا من غدران الأغنام ، والغدير من ذلك النوع يتكون من حامل بسيط مصنوع من أغصان الشجر يصل ارتفاعه إلى حوالي قدمين وقطره حوالي قدمين أيضًا ، ويوضع فوقه جلد لاستقبال الماء بعد جلبة من البئر ، واحتللنا واحدًا من تلك الأبيار فترة زمنية قصيرة من وقفة الظهيرة ، وكنا نحاول استعواض الماء عن طريق حفر قاع البئر وتعميقها ؛ واقع الأمر ، أن الماء لم يكن نظيفًا ، ولكنه كان صحبًا تمامًا وباردًا بطفئ الظمأ.

وبعد أن استأنفنا سيرنا في فترة العصر مشينا بحذاء سلسلة جبال الوثيثيات Wuthaithiyyat الموجودة بين الشعبين ، وبعد أن وصلنا إلى الشاطئ البعيد للغدير صعدنا إلى حافة حجرية بارزة ، ينحدر منها الطريق الرئيسي انحدارًا مفاجئًا إلى مسافة مائة قدم إلى سهل واسع تحيط به حافة منخفضة من المرتفعات الصحراوية التي يغطيها الضباب وتتخللها بقع سوداء كنيبة ، التي استقبلها رفاقي بكل الغوث الذي يحسه المرهقون المتعبون عندما يصلون إلى أهدافهم. وهنا قال محمد: "لا اله إلا الله! انظر ، أيها الصاحب! هذه هي وسيلة Wusaila أمامنا." ردد محمد تلك العبارة

عندما كنا على أعتاب وطنه كى نشاهد المنظر. واستطرد محمد يقول: وخلف وسيلة وفى الناحية اليسرى توجد جفرة Jufra، التى توجد فيها بيوتى الريفية والحقول التى أزرعها قمحًا ، وهنا توجد ليلى Laila ، وعمار Ammar ، والسيح Saih ، هذه هى الأفلاج ، هذا هو بلدى ، وما بعده ، وسوف نبيت فيه هذه الليلة ، فزوجتى تسكن هذا."

### ٧- الأفلاج الحديثة

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر! كانت هذه هي الترنيمة الكثيبة الحرينة التي أطلقها الرفاق بسبب الحمل الثقيل الذي جعلنا نُعجل ونسرع الخطى طوال النهار عبر أراضي الرجد Rajd القاحلة الموحشة التي أحرقتها الشمس! كانت تلك الترنيمة هي اللحن الوحيد الذي كان محمد الصغير يتغني به من وقت لآخر ويردده من خلفه بقية الرفاق بنفس الطريقة وبلا أي تغيير طفيف. كان ذلك اللحن أغنية جديدة على " تشعرني بالملل الذي كان يسري إلى نفسي من منظر الأرض المحيطة بنا ، ولكن رؤيتنا لهدفنا على مرمى أبصارنا وأمام أعيننا كان يحدث فينا تغييرًا فوريًا وبخاصة في أمزجة رفاقي ، الذين كانوا يمرحون ويفرحون كما لو كانوا أطفالاً ، إذ كانوا يغنون طوال مسيرنا ، ألحانًا دنيوية تعبر عن الحب والحرب والترحال ، وكانوا في أحيان أخرى يطلقون لدوابهم العنان ، وهم يطاردون غزالاً صغيرًا ، نكون قد أفزعناه من مخبئة في السهل الذي تغطيه الأدغال.

وسهل الأفلاج ، الذى أقدر قطره بما يقل قليلاً عن الأربعين ميلاً ، والذى يمثل الأراضى المنخفضة في منطقة الأفلاج - ومن منطلق أنى سوف أتناول المستوطنات الموجودة فيه باعتبارها داخلة ضمن مرتفعات الطويق ، في رحلة العودة - هو حوض دائرى مائل من الغرب إلى الشرق ومحصور تمامًا بين الحافة الشرقية لهضبة الطويق من أحد الأجناب وصخرة البياض المنخفضة من الجانب الآخر ، فيما عدا فتحة ضيقة في الجانب الشمالي من محيطة ، تسدها الصخور الجنوبية لهضبة الرجد. وتربة سهل الأفلاج رملية غرينية خفيفة تغطيها الأعشاب والحشائش الصحراوية ، وفي بعض الأماكن الأخرى تغطيها شجيرات الأدغال القصيرة الكثيفة ، وذلك باستثناء القسمة

الجنوبى الشرقى الذي تغطيه قشرة هشة من الحجر الجيرى ؛ وهذا القسم جدب وقاحل كما يرتفع قليلاً عن المستوى العام السهل. وعبر ذلك الحوض ، وبخاصة من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى يمتد حزام عريض أكثر خصوبة من بقية الحوض ؛ وداخل حدود ذلك الحوض ، الذى يتميز تمامًا عن الصحراء التى على جانبيه ، وعلى الرغم من تشوه صخور تلك الصحارى هنا وهناك بفعل الرمال التى تذروها الرياح ، توجد أثار حضارة منسية منذ زمن طويل ، كما توجد أيضًا أثار متواضعة لصناعة متواضعة ، نستطيع أن نتبين من خلالها ثلاث مراحل واضحة من التاريخ المحلى هى: المرحلة القديمة ، والمرحلة الوسيطة ، وأخيرًا المرحلة الحديثة . فهناك أثار قوم عاد فى الوسط ، وأثار عصر العنزة فى الجنوب ، كما أن هناك أيضًا احتلال الدواسر الحالى ومركز ثقله فى الشمال.

كنا في ذلك الوقت نشق طريقنا صبوب الطرف الشمالي من ذلك القطاع الحديث الذي نحن عليه حاليًا ، ويذلك ننزل من أخر رف من رفوف الرجد عند الزاوية التي بكونها ذلك الرف مع الجزء البارز من الطويق داخل ذلك السهل. وها هي واحة ليلي Laila تقع أمامنا مباشرة ولكن عن بعد ، وفي اتجاهها يتجه الطريق الرئيسي جنوبًا عبر حضافة Hadhafa، ذلك المنخفض الذي تكسوه الأدغال ويمتد من ضفاف جنوب شرق الطوبق بحذاء حافة مرتفعات الرجد ، ويحمل مياه صرف تلك المنطقة من خلال عدد من القنيات الزلطية إلى شعب العرسArs . وبعد أن سرنا على الطريق الرئيسي مسافة ميل واحد ، اتجهنا صوب الجنوب الشرقى قاصدين وسينيلة Wusaila عند نقطة تقع على بعد مسافة قصيرة من أول نقطة من نقاط الأفلاج المنعزلة ، أو إن شئت فقل بيت الشجارية Shajariyya الريفي المدمر ، الذي كانت توجد حوله - وذلك نقلاً عن الروايات المحلية - زراعة واسعة منذ نصف قرن في عهد (الملك) فيصل ، على الرغم من أن أبيار ذلك البيت الريفي مهجورة حاليًا وماتت منذ زمن طويل. وتربة قناة الحضافة الصخرية السوداء، والتي تنتشر خلالها الروابي البازلتية هنا وهناك ، أصبحت تغطيها الآن رقعة كبيرة مكونة من قشرة من الغرين الذي تعلوه طبقة من الملح، كما تنتشر فوقها أيضًا بقع أخرى من شجيرات الرمض، ويمر خلالها أيضًا مجرى شعب أم الجرف Jurf، الذي يتعرج بين ضفتين يبلغ ارتفاعهما قدمين ، متجهًا إلى حقول القمح في وُسنَيْلة.

قال محمد: انظر ، هذا هو واحد من قصور الجفرة Jufra في اتجاه الشرق ؛ والأرض التي حول ذلك القصر ملك لي ولأشقائي الثلاثة وأربعة من أبناء عمومتنا ، وقد بذلنا جهدًا كبيرًا ، أنفقنا الكثير أيضًا ، وعانينا في سبيل جمع المال اللازم لذلك ، إلى أن استطعنا في العام الماضي استصلاح تلك الأرض وتجهيزها للزراعة ؛ ونحن الأن نؤجر تلك الأرض للحضر من سكان وسيلة Wusaila نظير ٥٠٠ ساس Sas من القمع كل عام . وهذه الأرض يوجد بها ثلاثة أبيار عمق الواحد منها عشر قامات ، لقد بذلنا جهدًا كبيرًا في تلك الأرض ؛ ونحن نأتي من المراعي كل عام لاستلام الإيجار . وأنا تزوجت امرأة حضرية ، تعيش في وسيلة مع أهل والدها ، وأنا لا أراها إلا نادرًا ، ولكني سوف أراها بمشيئة الله ، هذه الليلة أو غدًا ، بعد أن تسمح لي بالتغيب ، ونحن لا نستقي سوى مرة واحدة طوال تلك المسافة ، وإن هذه السقيا تكون من أبيان ونحن لا نستقي سوى مرة واحدة طوال تلك المسافة ، وإن هذه السقيا تكون من أبيان الواسعة a'asa' وذلك قبل اتجاهنا إلى الدهناء . وإنظر إلى تلك التلة الصغيرة التي شوجد في جنوب أرضى الزراعية على حافة الصحراء ؛ إننا نطلق على ذلك التل اسم المريق طويقوق قمة ذلك التل يجلس الرعاة ليراقبوا قطعانهم في أثناء الرعي .

وهكذا نكون قد اقترينا من محطة الوصول. هذا هو صف طويل من القصور ، التى يبلغ عددها أربعة عشر قصراً ، منها ستة مهدمة ، تنتشر فى أرجاء أم الجرف Jurf على طول شريط زراعى ، من حقول القمح التى تتخللها بين الحين والآخر مساحات من البرسيم الحجازى ومن حقول الزعفران ، وبعض شجيرات الرمان ، التى تمتد إلى ما يقرب من ميل واحد فى اتجاه كفره(قرية) وسيلة هى وبيارات نخيلها الخمس الصغيرة. وهنا توقفنا وخيمنا بجوار قصر من تلك القصور الكبيرة ، مقام على حافة القناة ، ونصبنا خيامنا استعداداً لتناول وجبة العشاء. ولم ينتبه أحد إلى وصولنا ، ولكن صدرت بعض الاحتجاجات الفظة عندما ذهب إبراهيم لجلب شيء من الحطب ولكن صدرت بعض الاحتجاجات الفظة عندما ذهب إبراهيم لجلب شيء من الحطب اللازم لاستعمالنا ؛ وجاء رد إبراهيم على شكل وابل من الأحجار والسب واللعن لزعيم المعارضة ، الذي عاد إلى ناسه متوقفاً عن إزعاجنا ، ولكنى تساءلت: "ولكن أين تقع أم الشناضر تلك ، وما أعرفه هو أن هذه هي وأجابني محمد قائلاً: "أنا لا أعرف مكان أم الشناضر تلك ، وما أعرفه هو أن هذه هي

وُسنيَّلَة وأنها تمتد إلى ما بعد بيارات النخيل البعيدة تلك ، أما ذلك الاسم الآخر فأنا لم أسمع به قط ولكن معنا شخصًا يدعى عبد العزيز ، واحد من حضر الخرج ، عثرنا عليه يسبير وحده على قدميه في اليوم الأول الذي تركنا فيه منطقة الخرج ، وكنا قد ساعدناه بالركوب بين الحين والأخر ، كما سمحنا له أيضاً بالبقاء معنا في مخيمنا، وتناول الطعام معنا. وهنا قال عبد العزيز لمحمد: "ألا تعرف أن هذه هي بالفعل أم الشناضر ؟ إنها هي المكان الذي نقيم عليه مخيمنا بالفعل، إن أم الشناضر ليس سوى اسم البئر الذي جلبت أنت منه الماء - أحد أبيار وسُعيلة ؛ غريب منك أنت ، يا من تسكن هذه المنطقة ، ألا تعرف قريتك، شأنك شأن غريب لم ير تلك القرية من قبل ؟ ولكن الإنجليز لا يفوتهم شيء ويسالون عن كل شيء ، حتى عن أسماء النباتات و أسماء الحشرات كما رأينا." ومياه وسيلة مالحة في معظمها ، أو إن شئت فقل: همج hamaj كما يسميها الناس ، ولكن الماء العذب يمكن الحصول عليه من ثلاثة أبيار هي: أم الشناضر ، بالقرب من مخيمنا ، ومن بئرين بالقرب من قرية وسُعيلة في الطرف الجنوبي من المستوطنة ؛ ويتراوح عمق هذين البئرين بين ثماني وعشر قامات. وبيارات النخيل التي تحيط بالقرية ، التي لا تزيد عن كونها مجموعة من الأكواخ ، التي لا يزيد عددها على ثلاثين كوخًا من الأكواخ المتهدمة ، هذه البيارات بحالة يرثى لها تمامًا وتتخللها أدغال الأثل وبعض أشجار الرمان بين الحين والأخر. وأهل قرية وُسَيْلة كلهم من الدواسر المنحدرين من فرع الأحساء ، ويصل إجمالي عددهم إلى حوالي ٢٥٠ نسمة ، بما في ذلك سكان القصور. ويكتمل المنظر في تلك القرية بوجود بعض القصور (البيوت الريفية) القليلة - على مسافة قصيرة في شرقي الوادي - التي تحيط بها حقول القمح ، كما هو الحال في أراضي النحاقة Nahaqa ، التي بها اثنان من تلك القصور ، بملكهما أمير ليلي Laila، وأحدهما يدعى قصر صباح الخير ويقع في جنوب القرية ، والثاني يدعى قصر روًّاس ويقع على مسافة بعيدة في اتجاه الشرق.

وفى ساعة مبكرة من صباح اليوم الرابع عشر من مايو طوينا خيامنا استعدادًا السير فى اتجاه قرية ليلى ، العاصمة الحديثة للمنطقة ، والتى تبعد حوالى ستة أميال جنوب غرب وسيلة. وكانت امرأتان قد خرجتا من البلدة ، كما هى العادة فى هذا المكان ، لتجمعا شيئًا من الحشائش والأعشاب لمواشيهم الموجودة على ضفاف قنال صغير ،

يسمونه الويطان Waitan ، يعبر السهل من الغرب إلى الشرق ! وعندما رأت هاتان المرأتان موكبنا يتقدم عبر السهل – إذ لابد أن تكون شائعة وصولى قد سبقتنا إلى ذلك المكان – وقفتا خائفتين لحظات قصيرة ، ثم ألقتا حمليهما من الحشائش والأعشاب على الأرض ، وواتا هاربتين أمامنا. وفشلت كل صرخاتنا في طمأنتهما ، ولما كانت مسئلة وصول هاتين المرأتين قبلنا إلى القرية مذعورتين أمرًا مرغوبًا أو مطلوبًا تحسبًا لحكايا الفزع والرعب ، فقد أطلق محمد العنان لناقته إلى أن أدركهما. وهنا جثت المرأتان وراحتا تسترحمانه ، وقد ازداد ارتياحهما عندما مررنا عليهما وتجاهلناهما. قال تامى، بعد أن قامتا واقفتين لتعودا إلى حمليهما من الأعشاب والحشائش: "انظر ، إنهما لم تريا شبيها لك من قبل، ومدرسوهن يقولون لهن إنكم تأكلون الرجال وبتغتصبون النساء في أي مكان ، إنهم أناس جهال وسذج .

وعندما وصلنا أمام المبرز Mubarraz، شاهدنا كثيرًا من الفضول على وجوه الناس ؛ والمبرز ليست سوى قرية مهدمة تقع في ركن من أركان الواحة في طرفها الشمالي الغربي ؛ وقد رحب بنا في قرية المبرز ، نيابة عن أميرها ، واحد من أتباعه الدواسر ، يدعى محمدًا ، الذي اقتادنا بمحاذاة الحافة الغربية لبيارات النخيل إلى أن وصلنا إلى أرض فضاء رملية تقع أمام البوابة الغربية لقرية ليلى نفسها ، التي رسمت جدرانها وأبراج مراقبتها التي كنا نراها في صورة جذابة ساحرة تقف خلف قناع رقيق من أشجار والتقانا في أرض التخييم مبعوثون أخرون من طرف الأمير، جلبوا لنا معهم كثيرًا من المؤن اللازمة لإقامتنا - خمسًا من الماعز ، وطبقين كبيرين من أجود أنواع التمور ، وإناءً كبيرًا مملوءًا بالبن اليمني ، الذي يطلقون عليه اسم برية Barriyya - إذ يجرى جلب البن اليمني إلى منطقة الأفلاج عن طريق البر ، كما أحضروا لنا أيضًا كمية كبيرة من الخضراوات ، وكمية كبيرة من عطيب الأبقار ، فضلاً عن البرسيم الحجارى علفًا للإبل. وتركت لإبراهيم مسألة تقديم الهدايا المقابلة المعتادة لخدم الأمير، وأن يقوم على أمر ترتيب مخيمنا ، في حين توجهت أنا وتامى - ومعنا أخرون من الجماعة - إلى مقر الحاكم نفسه للسلام عليه والتعبير له عن شكرنا واحترامنا. وكانت هناك حارة ضيقة تتجه من منطقة المخيم لتمر خلال الحدائق المسورة ، لتؤدى في النهاية إلى البوابة الغربية ، التي كان سور المدينة يرتكز في أحد جانبيها على مجرى قناة

من قنوات السيول مدعومًا بعدد من الأعمدة ، في حين كان مسكن الأمير يبرز عن خط السور على الجانب الآخر ، وهو ما يطلق عليه اسم قصر الشيوخ. وعندما دخلنا البلدة سرنا في شارع على الجانب الأيمن ، وبعد خطوات قليلة وصلنا إلى بوابة القلعة ، التي تطل من الداخل على سوق مستطيلة الشكل. وبعد المدخل مباشرة وفي صالة قذرة ضيقة ، بها مصاطب طينية على أجنابها ، كان يجلس سعد بن عفيصان ، حاكم منطقة الأفلاج ، التي انتقل إليها مؤخرًا قادمًا من إمارة قريتة في الخرج. هذا الرجل الذي اشتهر بقوته وصلابته ، وإلمامه كاملاً بالتقشف الوهابي ، رأيت فيه مواهب الذوق واللياقة والأدب وحسن التصرف ، التي يعرى إليها الكثير من النجاح الذي أصابه في تعامله مع تلك القبيلة المشاكسة والمتعبة ، فضلاً عن ذيوع صيته هو شخصيا. كان يبدو وكأنه في منتصف العمر ، أو أقل من ذلك قليلاً ، وهو من حيث بنيته وسحنته نجدى بمعنى الكلمة ، وهو يميل إلى الطول ولكنه ليس فارع الطول ، وعظمتا خديه الضيقتان توحيان بالمكر والعناد ، ولحيته ليست غزيرة ، وصوته عال وأجش، ونبراته العدوانية غير واضحة ومع ذلك فطريقته في الكلام تسر الخاطر. وبعد انتهاء مراسم التحية ، أشار الأمير إليُّ بالجلوس على يمينه ، وبدأ صب القهوة، قدم الفنجال الأول للأمير ، الذي قبله التزاما بالأعراف والتقاليد ، وهذا حسب مبلغ علمي، تصرف صحيح من منظور العرف والتقاليد السائدة ، على الرغم من أن عبد الله بن جلوى ، الذي لا يعد مجرد حاكم لمنطقة وإنما عضو من أعضاء الأسرة المالكة ، كان يمكن أن - يتصرف على نحو مخالف - في حين قدم لي أنا الفنجال الثاني. وحكيت للأمير عن التجارب التي مرت بي في الخرج ، وحكيت أيضًا عن الخزانات الكبيرة التي اعترف بأنه لم يرها. واستدرك الأمير قائلاً: "مهلاً ، نحن لدينا هنا عيون وينابيع أجمل وأروع من عيون الخرج وينابيعها ، وسوف تشاهدها غدًا ؛ أما فيما يتعلق بوادى الدواسر ، 'فَالْمُعْرُوفُ أَنَّهُ لَمْ يَفْضُ مِنْذُ تُلاثَةُ أَجِيالَ ، ولكنه بِفَضِلَ الله فَاضَ في شهر رمضنان الماضي في مجراه القديم ، مندفعًا إلى حاجز رملي على بعد مسافة مسير يومين ، بل إن ذلك الفيضان وصل إلى كيميدة Kimida ؛ ولك أن تسال متعب Mit'ab عن ذلك ، فهو شيخ من وادى الدواسر، وصل لتوه من هناك في طريقة إلى البياض." ورددت عليه قائلاً، وأنا أنظر إلى الشيخ الذي كان يجلس على يسار الأمير ، فيما بينه وبين واحد

من أعيان البلدة ، أحسب أنه من بيت العجالين Ajjalin : "إذا لم تكن في عجلة من أمرك لأنك تود العودة إلى الرياض ، فهل تمانع في مصاحبتي إلى الوادي وتعود معي إلى ابن سعود؟" وابتسم العربي ورد عليَّ قائلاً: "ويش المصلحة؟" وقد فسرت ذلك الرد على أنه يعنى: وهل ستكافئوني على ذلك؟ " وطلبت من إبراهيم أن يدرس ذلك الاقتراح · مع متعب ، الذي فكر مليًا في عرضه ولم أره بعد ذلك. وعلقت ممتنًا لحالة السلم التي تنعم بها البلاد فيما بين الخرج و الأفلاج. ورد الأمير قائلاً: "حقا ، لم تكن تلك الأجزاء من البلاد تنعم بالأمن من قبل ، ولكن بفضل الله ثم بفضل السماسة الحكيمة لابن سعود تغير كل ذلك، كما أن القبائل غير المتحضرة لم تعد تغزو بعضها بعضًا إلا بأوامر من ابن سعود. ولم لا ، فقد قام أل مرة مؤخرًا بالهجوم على أحد مخيمات بني هاجر Hajir وقتلوا منهم اثنين ، ولكن ابن جلوى قبض على سبعة من المعتدين وأودعهم السجن ، ولقد سمحت منذ فترة قصيرة لجماعة من النواسر بالهجوم على جابرين jabrin ، التي سيعودون منها - بمشيئة الله- على وجه السرعة ، لأن تلك الجماعة مضبي عليها حتى الآن أسبوعان اعتبارًا من يوم انطلاقها في الصحراء ، وكانت كل ناقة تحمل قريتين من الماء وكيسنًا من التمر. وعندما تقترب تلك الجماعة من هدفها ، سوف تترك قرب الماء في الصحراء ، وتنفذ الهجوم ثم تعود ثانية لتحمل قرب الماء من المكان الذي تركتها فيه ، والسبب في ذلك أن تلك الصحراء كلها خالية من الماء ، كما أن الإبل في هذا القصل من العام يصعب عليها تحمل آلام العطش. نحن في ليلي من المؤيدين الأشداء لابن سعود في وجه العناصر التي تخرج على القانون ، والتي حاولت من حين لآخر هز أركان عرشه. ومساهمتنا العسكرية لدعم ابن سعود تقدر بحوالي ٢٠٠ رجل، واكننا نرسل إليه عددًا أكبر من ذلك في أوقات الخطر الحقيقية، وذلك مثلما حدث منذ اثنى عشر عامًا عندما هاجم ابن الرشيد منطقة القصيم بدعم من القوات والمدفعية التركية (١). وفي تلك المناسبة انضم إلى قوات ابن سعود ٨٠٠ رجل من ليلي وحدها، ودارت مواجهة كبيرة في هدية Hadiyya، التي أطاح الله فيها بالكتائب التركية ، ثم اجتثها ابن سعود لتعود فلولها إلى بغداد ، ويتركونا في سلام.

هيئت جوالة المبخرة للمرة الثالثة الفرصة لنا كي نستأذن من الأمير ، الذي حللنا عليه ضيوفًا مدة أيام عدة ، وتحتم علي مقابلته عدة مرات. فالأمير لم يخف إلى

استقبالي عندما دخلت البلدة أول مرة ، ولكنه ينهض الآن لوداعي ، بل إنه بدأ يفعل ذلك اعتبارًا من الآن ، وفي كل مناسبة كنا نلتقي فيها ، معترفًا ، مثلما تناهي إلى مسمعي من إبراهيم فيما بعد ، أن تجربته في الاتصال الشخصي مع واحد من الكفار ، تلك التحرية - التي رضخ لها يوصفه خادمًا مخلصًا لابن سعود - لم تكن ناجحة بالقدر الذي كان يتطلع إليه. وخرجت إلى السوق مع رفاقي، ذلك الفضاء مستطيل الشكل وصنفير الأبعاد وبحيط به سور القلعة من أحد أجنابه، في حين تحيط به من الجوانب الثلاثة الأخرى صفوف من المحلات ذات الطابق الواحد ، والتي يبلغ عددها حوالي ستة عشر محلاً في كل جانب من الجانبين الطويلين ، وأحد عشر محلاً على الجانب التالث ؛ كان ذلك الفضاء المتوسط بغص بالمشترين والبائعين الجائلين الذين كانوا يعرضون بضاعتهم في سلال مفتوحة أو على الأرض ، فهذه حزمة أو حزمتان من العشب القادم من الصحراء ، أو من البرسيم الحجازي ، وتلك سلة مليئة بالفاكهة أو الخضراوات ، وهذا قماش مصنوع يدويًا ، ومصبوغ باللون الأزرق الكالح ، ويقال إنه جرى استيراده أو جلبه من الأحساء. وقرية ليلي هي الوحيدة التي يوجد فيها أهم أسواق الأفلاج، ولكن مستوى التكاملات في تلك السوق كان متواضعًا. والشارع الرئيسي في ليلي بمر عبر الجزء العلوي من السوق ، وهو يوصل إلى بوابتي البلدة الشمالية والجنوبية التي مررنا منها الآن إلى حارة تؤدى ، عن طريق بيارات النخيل ، إلى كفر (قرية) الجفيدارية Jufaidariyya في الركن الجنوبي الغربي من الواحة. وهنا توقفنا فترة قصيرة ، لنجتاز الشارع الرئيسي الضيق اعتبارًا من البوابة الشمالية إلى البوابة الحنوبية التي خرجنا منها لنمر حول الواحة غير المنتظمة لذلك الكفر ، الذي توجد فيه بواية أيضيًا ، والحائط الشرقي يفضي مباشرة إلى بيارة نخيل وليس به بوابة ، ثم عدنا بعد ذلك إلى خيامنا ، حيث كانت وجبة الإفطار في انتظارنا. وجلس أولئك الذين من حاشية الأمير ولديهم بعض الأعمال في مخيمنا لتناول الإفطار معنا ، في الوقت الذي تحمعت فيه جماعات صغيرة معظمها من الأطفال والنساء حول المخيم وعلى مقرية منه لرؤية ذلك الغريب الكافر. وعلى قدر فهمي فإن موقف الناس مني هنا كان مجرد موقف من مواقف الفضول وجب الاستطلاع وليس موقفًا يعبر عن الاستياء والعداء، ولم يحدث مطلقًا أن تحرش بي أحد أو ضايقني خلال تجوالي في القرية أو

الواحة ، ولكن الشكر هنا ينبغي أن يوجه للأمير الذي هدد على الملا - بل وريما كان على استعداد لتنفيذ تهديده إذا دعت الضرورة - بقطع اليد اليمنى لكل من يضايقني ، وقد أثبت لى حادث وقع مساء يوم وصولى ، أن هناك أناسًا في المدينة يستشعرون تمامًا أهمية السماح لى بالوجود بينهم. وراح المخيم في سبات عميق في حين بقيت أنا مستيقظًا أقرأ داخل خيمتي، وفجأة سمعت أصوات شجار في الخيمة المجاورة ، وبعد ذلك بدقيقة واحدة ، خرج من الخيمة واحد من عبيدنا كان مسلمًا بسيف وعبد أخر من عبيد الحملة مسلحًا بمشعاب<sup>(٧)</sup> واندفع الاثنان في اتجاه بيارات النخيل. وتحسبًا للمتاعب رفعت صوتى مناديًا على إبراهيم الذي كان نائمًا: يا إبراهيم ! يا إبراهيم ، ما الذي ينتويه هذان الرجلان من الذهاب إلى البيارات؟ ما الذي حدث؟ نادهم ، مخافة أن يتسببا لنا في بعض المتاعب." وهنا عاد الرجلان على أثر نداء إبراهيم عليهما. وسالهما إبراهيم: "ماذا حدث؟" قال الرجل الذي من عبيدنا: "هذا الرجل وأنا معه ذهبنا سويًّا إلى بئر في الحديقة التي هناك كي نستحم قبل صلاة العصر ، وبينما كنا نغتسل ، داهمنا صاحب الحديقة ومعه خدمه وأبعدونا عن البئر، ونعتونا بالكفر ، ولكننا كنا بلا سلاح ، ولذلك عدنا إلى الخيمة لإحضار سيوفنا لنثبت لهم أنهم لا يمكن لهم أن يسبوا أو يلعنوا خُدًّام ابن سعود بطريقة بذيئة ووقحة." فأنبتهما على حماسهما المفرط، انقضت الأيام الثلاثة التي أمضيناها في ذلك المكان دون حدوث مزيد من المنغصات.

وفى ساعة متأخرة من فترة المساء ، وعندما اعتدات درجة الحرارة ووصلت إلى المراد فهرنهيتية عند الساعة الواحدة مساء تقريبًا خرجت مع بعض الرفاق لاستطلاع الواحة ومستوطناتها. والواحة تمتد مسافة ميل واحد تقريبًا من الغرب إلى الشرق، وعرضها يقدر بنصف ميل تقريبًا من الشمال إلى الجنوب ، وبيارات النخيل مهملة إلى حد ما بشكل عام على الرغم من أنها تنتج أفضل أنواع التمور التي منها الصيري Siri، والصفري Safri وكلاهما كبير الحجم و"رطب"، وهناك نوع آخر من التمر اسمه نحت والصفري Naht al Saif، وهو صغير الحجم وحلاوته زائدة ولكنهم يقولون عنه إنه "حار" ، السيف الرغم من أنى أكلت منه كميات كبيرة في أثناء مقامي في الواحة بون أن يصيبني أي أذى ؛ عناك أيضًا بعض أنواع أخرى من التمور الشهيرة محليًا مثل الخضري Makwizi ولكويزي والمكويزي Makwizi ، وحقول القمح تكثر في وسط الواحة وعلى

حوافها ، وبخاصة في الناحيتين الشرقية والجنوبية ، كما تكثر أيضًا حقول البرسيم الحجازى ، والزعفران ، وكذلك أشجار القطن على الحدود ، وكذلك أيضًا أشجار الرمان ، والتين ، والكروم ، ولكن الشكل العام للواحة يوحى بثراء وازدهار في الماضي وتحلل واضمحلال في الحاضر ، وتفسير ذلك يمكن أن يعزى إلى تاريخ تلك المنطقة المضطرب خلال النصف الماضي من هذا القرن. وقد شاهدت على جانب الواحة الشمالي وعلى جناحها الشرقي أيضًا حدائق غطتها موجات كبيرة من الرمال المنجرفة ، التي يقولون عنها إنها حديثة العهد جدا ، والتي دفنت تحتها القصور المهجورة التي نزعت عنها سقوفها ، والتي كانت في يوم من الأيام تحمى ذلك الجزء من الواحة من عدوان الجيران عليها ومن مستوطنات السيح Sail المنافسة.

وحتى سبعنيات القرن الماضى كانت أولى مستوطنات واحة ليلى ، هي قرية المبرزُّز Mubarraz، التي وصلت ، بعد أفول عهد فيصل ، إلى حالة الدمار التي هي عليه الأن ، بفضيل ولى عهده عبد الله ، الذي خلفه وأنزل ذلك الدمار بتلك الواحة جزاء لها على الدور الذي لعبته مع أخيه الذي كان ينافسه طوال الحرب الأهلية. ومع ذلك لم يتوقف سكان المبرز - المضطربين - عن الإساءة إلى منافسيهم سكان واحة ليلي ، التي أعاد عبد الله بناءها وتطويرها لتكون عاصمة الواحة، والناس هنا يتكلمون عن معركة شرسة دارت هنا منذ سنوات قلائل، في الأرض الفضاء بين المدينتين وأسفرت عن خسائر إجمالية وصلت إلى خمسة عشر قتيلاً ، وجلبت على المبرز اهتمام ابن سعود ، الذي أعاد السلام والأمن إلى المنطقة بأن نفى رءوس الفتنة من ديارهم وهم : فخذ البوراس Alba Ras الفرعي، التابع لفخذ العجلان Ajlan' من حسان Hasan الدواسر. أما بقية السكان، فقد كانوا يشتملون على قسم الحجى Hajji الفرعي من الفخذ نفسه ، وفخذ الرشود the Rashud من قبيلة السبيع، الذي لم أحصل على سبب يفسر لي وجود هذا الفخذ وسط الدواسر، فضلاً عن بعض الزنوج والموادين ، ويبدو أن كل تلك العناصر تعلمت الحكمة من الرؤساء السابقين، وراحت تعيش حياة كفاف وبؤس في الأكواخ التي تبقت من العقاب الذي أنزله عبد الله بالواحة. وأسوار المبرز مهدمة وتستعصى على الإصلاح، كما أن منازلها التي نزعت عنها سقوفها لا تصلح إلا لقطعان الأغنام والماعز التي شاهدت الأطفال وهم يقودونها إلى تلك المنازل عائدين بها من المراعى عند

المساء. ومن الصعب تحديد عدد السكان الحالى، ولكنى أحصيت مع القطعان حوالى مائة طفل؛ وهذا يعنى أن عدد سكان المبرز ربما يكونون في حدود خمسمائة نسمة.

وليلى نفسها، أو غصيبة Ghusiba، كما يسمونها في بعض الأخيان تمييزًا لها عن الواحة التي تقع فيها، هي المدينة الوحيدة، ومن ثم فهي المركز السياسي والتحاري المنطقة. وقد استفادت غصيبة (ليلي) من الكوارث التي حلت بمنافسها (المبرز) فتطورت تطورًا سريعًا خلال الأربعين عامًا الأخيرة من مجرد قرية إلى مدينة مسوَّرة تسويرًا جيدًا تضم ٤٠٠ نسمة، القسم الغالب منهم من القسم الفرعي من العجالين Ajjalin من فخذ العجلان Ajlan من فخذ حسان Hasan الدواسر، ألد أعداء البوراس على الرغم من القرابة البعيدة التي بينهما؛ والعجالين هنا هم أيضًا زعماء أهل الواحة في المناسبات القليلة التي تتطلب عملاً جماعيًا ضد عبو مشترك، يتمثل في أهل السبيح Saih . والعجالين هم أيضًا أبطال الواحة في مواجهة العدوان الخارجي، وهم أيضًا أبطال المدينة في مواجهة جيرانها؛ هذه البيوت الثلاثة من بيوت العجالين ما إن تخلصت بفعل العمل المشترك فيما بينها أو بفعل خلفائهم المؤقتين من الخطر الخارجي الذي كان يتهددها حتى طفقت تتقاتل فيما بينها على سيادة المناطق التي تمتلكها ، وذلك لا لشيء سوى حب الشجار والقتال الذي يعد صفة من صفات السلالة الدوسرية. ولكن الدواسر في السنوات الأخيرة لم يعترفوا بأي أحد أقوى منهم سوى ابن سعود الذي أفزع رجال القبائل القساة وأخضعهم، كما أدرك أيضًا حجم العنف الذي ترتب على العداوات التي جعلت السلامة والأمن بينهم أمرًا مستحيلًا، مما جعل ابن سعود يمضى قدمًا في إزالة كل أسباب الخلاف المستقبلي عن طريق إخضاع السكان بكل فئاتهم لتبعية واحدة لحاكم أجنبي ليس مسئولاً إلا أمام نفسه. وآخر مرة برزت فيها ليلي على مسرح الأحداث - والتي حدثت نتيجة خطأ صغير من جانب تاك الواحة - في التاريخ السياسي للأراضي الوهابية، كانت في عام ١٩١٢ الملادي عندما حدث تمرد على ابن سعود من قبل ابن عمه سعود بن عبد العزيز بن سعود، حفيد سعود ولد فيصل. وقد رفع المتمرد بيرقة في مدينة الحريق، حيث أعلن قسم كبير من سكان الحريق ولاعهم للفرع الأكبر من الأسرة المالكة في مواجهة الحاكم الفعلي في ذلك الوقت، ولكن ابن سعود أطبق على المتمردين قبل أن يكتمل استعدادهم. وجرى سلب الحريق ونهبها جزاء لها على خيانتها وشن الحرب على الآخرين، أما الحوطة فقد استعملت الحكمة ورفضت السماح للمتمرد الهارب هو وقواته من الدخول إليها، وهنا هرب ذلك المتمرد جنوبًا إلى الأفلاج وأعطى هو وقواته حق اللجوء إلى ليلى. ولكن ظهور ابن سعود أدى إلى طرح كل أفكار المقاومة جانبًا، وقام أهل المدينة بتسليم كل أولئك الذين لم يهربوا مع سعود إلى ملجأ أكثر أمنًا في الحجاز، إلى ابن سعود حسب تقدير أهل ليلى؛ واقتيد هؤلاء الرجال، وعددهم تسعة عشر رجلاً، كان من بينهم عدد كبير من أعيان الحريق، اقتيدوا أزواجًا لإعدامهم على الملأ، على حبل المشنقة التي نصبت أمام البوابة الرئيسية، التي كان يشرف منها ابن سعود، في أبهة وعظمة، على تنفيذ حكمة القاسى. وسرت بين العرب المجتمعين موجة من الرعب ولم يسمع صوت الفتنة أو التمرد في نحد مطلقًا بعد ذلك.

ومدينة ليلي تحتل موقعًا متوسطًا على الضيفة الغربية للواحة على جانب فرع من أفرع سيل باطن الحمر ، الذي تبدأ قناته الرئيسة قريبة من الحما في مرتفعات الطويق، ثم تمر بعد ذلك في جنوب الواحة مرورًا بالخرفة Kharfa والعمار Ammar وصولاً إلى السيح. وفرع ليلى يمر خلال المدينة من أسفل السور بالقرب من البوابة الرئيسية ثم يمر بعد ذلك بالقرب من البوابة الشمالية لتصل إلى منخفض موجود على ذلك الجانب. وعلى يمين البوابة الرئيسة توجد الكتلة المهيبة لقصر الشيوخ Qasr Al shuyukh أو إن شئت فقل المقر الرسمي للأمير بأبراجه المرتفعة عند كل ركن من ً أركانه، ونجد في القسم الجنوبي الغربي من المدينة قلعة هي، مقر معجب بن تركي، ٠ رئيس العجالين Ajjalin، الذي يسكن مرعسوه من الفخذ نفسه: خزَّام Hazzam بن حزام Khazzam وشلاب Thallab بن فسلاج Fallaj، في منزلين أصغر قليسلاً من منزله، ويقعان في وسط المدينة. لقد تحدثت كثيرًا عن السوق؛ ولكني لم أر المسجد الرئيسي، والقسم الشمالي الغربي من المدينة على الضفة الغربية من مجرى السيل بحتله فقراء المدينة، في الوقت الذي يقتصر وجود الزنوج الأحرار على مربع سكني منعزل مكون من منازل وكفور صغيرة من طراز المرير Marair والحزيمي Huzaimi، تقم كلها خلف أسوار المدينة في الجانب الشمالي من البلدة في اتجاه المبرز Mubarraz . وكتالوج المستوطنات في هذه الرقعة من البلدة يكتمل عندما نضيف إليه كفور

الجفيدارية Jufaidariyya وكفور الرماحي Rumahi، التي لا تعدو أن تكون مجموعة من الأكواخ المهدمة من حول مسجد أنيق يقع في قلب الواحة. وسكان ليلي لا يزيدون بأي حال من الأحوال عن ثمانية آلاف نسمة.

وفى الجنوب الشرقى من واحة ليلى، وعلى بعد مسافة ثلاثة أميال تقع بيارات نخيل السيح Saih، وعلى الرغم من كون السيح أهم واحات المنطقة المزدهرة، فإنها تنتمى بحكم موقعها الجغرافى ويحكم تاريخها، ويحكم خصائصها الزراعية أيضًا، إلى الأفلاج القديمة أكثر منها إلى الأفلاج الحديثة. وعلى مسافة حوالى ميلين من مخيمنا وفي أقصى الجنوب الغربي يقع الكفر الصغير جدا هو وواحة عمًّار Ammar، التى زرتها في اليوم الثاني من مقامنا في ليلى؛ وعلى بعد ثلاثة أميال في اتجاه الجنوب الغربي من هذه النقطة تقع مجموعة مكونة من ثلاث واحات متجاورة – الخرفة Kharfa، والريضة Raudha ، وسوغو Sughu – مررنا بها عندما استنفنا مسيرنا جنوبًا في اليوم الثالث.

وواحة العمّار، التى تحدها أكوام الرمل المرتفعة من الناحية الشرقية، تلك الأكوام التى تبدو وكأنها زحفت وغطت جزءًا كبيرًا من المزرعة الرئيسية، لا تزيد حاليًا عن كونها شريط ضيق من النخيل يبلغ طوله حوالى ميل تقريبًا ، وعرضه حوالى نصف ميل أيضًا على وجه التقريب؛ ويوجد وسط هذا الشريط الضيق كفر (حلّة) صغير محكم يحيط به سور عليه أبراج للمراقبة، ويفوق من حيث الارتفاع والتحكم كل الأسوار الحديثة التى أقيمت في المستوطنة، والفضاء المسور واجهته تقدر بحوالى مائة خطوة في اتجاه الشرق والغرب؛ وهناك في اتجاه الشمال والجنوب وحوالى ٢٠٠ خطوة في السور، يستعملها الناس كبوابة في البانب الشمالي من السور؛ في هذه المنطقة يوجد قصر الأمير، وهو عبارة عن مبنى من طابقين، حوائطه سميكة وعليه برج ضخم، يقابله المسجد الرئيسي الذي يطل على من طابقين، حوائطه سميكة وعليه برج ضخم، يقابله المسجد الرئيسي الذي يطل على ميدان القرية الصغير. وبيارات النخيل ليست كثيفة وبحالة سيئة، وهي تحيط بالكفر من ميدان القرية المناد، والما الذوية التي يوجد بها بعض حقول القمح، كما تنتشر جميع الجوانب باستثناء الناحية الجنوبية التي يوجد بها بعض حقول القمح، كما تنتشر فيها هنا وهناك أماكن الزراعات الثانوية، قليل من القطن، وعدد صغير من أشجار المان ، وشجرة أو شجرتان من أشجار الليمون، واليقطين الذي يسمونه التورانج (Turan) واسم الواحة لا يعبر عن شخصية أو هوية أهلها الذين يسمونه التورانج (Turan) واسم الواحة لا يعبر عن شخصية أو هوية أهلها الذين

ينتمون إلى العمَّار أو الفخذ الأول من قسم العمارية من آل حسن Al Hasan الدواسر، الذين كانوا مجتمعًا قويًا في وقت من الأوقات على الرغم من أن الزمن والأنواء قلَّلا عدد أولئك الناس في مستوطنتهم الأصلية إلى ما لا يزيد على ٥٠٠ نسمة.

والخرفة Kharfa واحدة من المستوطنات الواسعة ، ولكنها ليست مردهرة أو رائجة، ويوجد بها بعض بيارات النخيل المتحللة، ويعض حقول القمح المهملة، ويعض أدغال الأثل والسنط الضعيفة، التي تتخللها على بعد مسافات متساوية بقايا البيوت الريفية (القصور) وبقايا مجموعة من الأكواخ التي هجرها سكانها منذ زمن طويل؛ ولا يوجد بين تلك الأنقاض ما يكسر حدة ذلك الجدب الممل سوى قرية عديمة الشكل توجد وسط ذلك الجدب ، ومنازلها مبنية من الطين ومهدمة، كما يوجد أيضًا قصران جرى إنشاؤهما في الأونة الأخيرة. ويسكن في قصر من هذين القصرين محمد بن شخبوط Shakbut، رئيس العناصر المستقرة في الغايايتات Ghayaitat، فخذ مستقل من الدواسر يسكن هذا المكان منذ زمن طويل، أما القصر الثاني، الذي يعرف باسم قصر الضيكان Dhikan، فهو ينتمي من الناحية الشكلية إلى عضو أخر من الفخذ نفسه، والأرجع أن يكون ذلك القصر، "للنزل الحضري" لمحمد بن عقيَّان Uqaiyan زعيم البدو في الغايايتات، الذي توجد مراعيه في مرتفعات الطويق حول مستوطنة الحمر Hamar . ونستطيع المبالغة بعض الشيء في تقدير سكان الخرفة بما لا يزيد على ١٠٠٠ نسمة، ولكن يتحتم على أن أقدر عدد أولئك السكان بأقل من هذا الرقم، اللهم إلا إذا افترضنا وجود شيء من التكدس داخل حدود القرية الضيقة، التي قدرت أبعادها الخارجية بحوالي سبعين ياردة طولاً وخمسين ياردة عرضًا، وباطن الحمر يفيض على القسم الشمالي من المستوطنة كل عام في موسم السيول والفيضان، والأبيار التي تتراوح أعماقها بين خمس قامات وثماني - طبقًا لموقع البئر وطبقًا أيضًا لموسم السنة - توفر السكان كمية منتظمة من الماء لاستعمالهم الشخصي ولرى المحاصيل. وهناك صف من القصور المهدمة تتخلله بعض غابات الأثل، هو الذي يفصل واحة الخرفة عن واحة الروضة المجاورة لها في الناحية الجنوبية؛ وواحة الروضة يستوطنها أل مبارك Mubarak من فخذ العمارية الفرعي، وهم أبناء عمومة آل عمار، Ammar . وسكان واحة العمار الذين يقدرون بحوالي ٥٠٠ نسمة يتوزعون على ثلاثة كفور (حلل) صغيرة متجاورة :

الرقيصة في الشمال، والروضة نفسها في الوسط، وهي أكبر هذه الكفور الثلاثة، ثم كفر ثالث يوجد في الجنوب ولم أتمكن من الوصول إلى اسمه ، وبيارات النخيل المبعثرة، هي وحقول القمح التي تنتشر حول الكفور الثلاثة تختلف اختلافاً طفيفاً عن الخرفة اللهم باستثناء أنها أقل بؤساً عن الخرفة، كما أنها أقل منها مساحة أيضاً. ومع ذلك فإن الكفر الأوسط يتميز على الكفور المحيطة به بأنه يكاد يكون جوهرة معمارية صغيرة، وأبراج المراقبة الموجودة على أركان السور الذي يحيط بالكفر، هي ومئذنة المسجد الموجود داخل السور تشكل مجموعة جميلة من الذرى السامقة المزخرفة تقف متشامخة على الأكواخ الموجودة أسفلها. وإلى الجنوب مباشرة من الروضة تقع واحة سوغو Sughu الصغيرة التي تكون جزءاً من واحة الروضة. وهذه الواحة تتكون من كفر مسور صغير، وقلة قليلة من القصور المتناثرة، ومساحة صغيرة من بيارات النخيل التي تحيط بها أراضي زراعة القمح، التي يعيش عليها عدد من السكان لا يزيد بحال من الأحوال عن ٢٠٠ نسمة. وخلف واحة سوغو يقع المدق الموصل إلى الصحراء الرملية في اتجاه البديعة Badia التي نراها غير واضحة عن بعد.

3

والوسيلة، هى وليلى، وعمّار، والخرفة وكذلك سوغو، هى مضارب الأفلاج الحديث، التى يعد شعب باطن الحمر عمودها الفقرى. ولحن التحلل يسرى هنا فى كل مكان. فهذا عرق متحلل ومشاكس يحيا حياة قلقة ومضطربة وسط حطام منازل كانت زاهرة فى يوم من الأيام، وحقول وبيارات نخيل كانت مثمرة فى يوم من الأيام، ويعزو بؤسه، مستخفًا بالمقدسات الدينية، إلى الله. صحيح أن السلام قد هبط على تلك الأرض، ولكنه جاء بمثابة وصيفة لعقيدة ضيقة، ولم تظهر أية إشارة أو علامة من علامات الجد والمثابرة اللذين يمكن أن يعيدا بناء الحيوية التى قضت الحرب عليها، وسئلنى الأمير، بينما كنا جالسين فى مساء اليوم الثانى لوصولى، فوق سطح قصر الشيوخ: "ما رأيك فى هذه الأرض؟ ألم تكن خصبة فى الأزمان السابقة، ألا يمكن أن تصبح كذلك من جديد، إن أراد الله لها ذلك؟" ورددت عليه قائلاً: صحيح إن الأرض خصبة بالفعل وغنية بالاحتمالات، ولكن الناس، مثل أهل الخرج لا يبذلون الجهد اللازم لتسخير المواد المتيسرة لهم لخدمتهم. لقد شاهدت بلاد صحراوية جرى استزراعها عن طريق الرى، وأنا لا أصدق أنكم مع توفر الماء لديكم، ينبغى أن تتركوا صحراءكم بلا

زراعة، في حين أننا نستطيع عن طريق ألاتكم المناسبة وعن طريق المضخات الضخمة، غُمر تلك الأراضى بالماء الذي يمكن جلبه من الخزانات الجوفية الكبيرة. لعل وعسى يحدث ذلك." واستطردت في حديثي مع الأمير قائلاً: "قد أكون أنا الواسطة التي ستعمل على جلب تلك المضخات الضخمة اللازمة لكم. [فقال] بمشيئة الله، سوف تستزرع هذه الأرض، والله ، نحن لا نسأل أحدًا بعد الله شيئًا، ثم من بعده ابن سعود. وعندما أحسست أنني أسأت إلى مضيفي عن غير قصد، سارعت إلى التأكيد له على أنني ناقشت أمورًا من هذا القبيل مع ابن سعود، وأن الأمر بطبيعة الحال، سيكون بناء على رغبته، وأن المكومة البريطانية سوف تزوده بالآلات الزراعية. وألح الرجل وهو يقول: ولكن ما هذا الذي أتى بك إلى هنا؟ المؤكد أن صداقتك مع ابن سعود مستوحاة من الغش Ghish (التواقع الخفية)، وإلا ما هي أسباب مجيئك إليه، وما هي أسباب تجوالك في البلاد؟ وهم يقولون: إنك تسال عن كل شيء وتدون كل ما تحصل عليه." وأكُّدت اللامير، إننا بعيدًا عن الطمع في أراضي نجد القاحلة، فإننا نود في تخليص أنفسنا من عبء مناطق عربية أخرى أكثر ربحًا وفائدة، كما هو الحال في كل من العراق وفلسطين، اللتين اضطرتنا الظروف فيهما إلى الاحتفاظ بهما وإدارتهما إلى أن يجرى اتخاذ ترتيبات أخرى بشانهما. كما أكدت له أيضًا أننا نسعى إلى صداقة ابن سعود وننشدها، كما أكدت له أيضًا أننا نسعى إلى صداقة العرب بشكل عام، باعتبارهم وسيلة من وسائل إقرار السلام والأمن على حدودنا. ورد الأمير على بقليل من الاقتناع قائلاً: 'الله أعلم. كما أن ابن سعود يعرف جيدًا ذلك الذي يخدم القضية الإلهية ومصالح المسلمين ، نصرهم الله على الكفار. ونحن في العارض كنا مداينين Mudaiyinin وكلنا من الإخوان، ولكن في هذه الأجزاء وفي الوادي أيضمًا لم ينضم إلى هذا الركب سوى قلة قليلة من سكان تلك المناطق؛ إنهم إناس من البدو وجهًال، واكن ابن سعود يعرف كيف يتعامل مع أمثال أولئك الناس، وسوف يصبحون مثلنا في القريب العاجل إن شاء الله." وقد أدهشني أن أستمع ارأى هذا الأمير في رعاياه، والسبب في تلك الدهشة أنني في حديثي مع ابن سعود وجدته يتكلم دومًا عن سكان الوادى بصفة خاصة على أنهم من أشد المؤيدين لقضيته ومن أشد الملتزمين بها؛ ولكن مسالة تفسير الفارق بين السيد والخادم أمر في غاية البساطة، فالخادم ينظر إلى

العقيدة الجديدة باعتبارها هدفًا في حد ذاتها، وأن ذلك الهدف ، وأنه لم يتحقق بعد بين رجال القبائل الهمجيين في الجنوب، في الوقت الذي ينظر فيه ابن سعود إلى العقيدة الجديدة باعتبارها وسيلة لتحقيق هدف سياسي أكثر منه روحي، معتبرًا تشدد الدواسر أداة تخدم سياسته أكثر من الالتزام المتشدد بين شعبه من ناحية، وحماس مجتمعات الإخوان المتشدد من الناحية الأخرى.

وعند الساعة الخامسة من صباح اليوم السابع عشر من شهر مايو، وفيّ الوقَّتُ الذي كان يجرى فيه طي معدات المخيم وتحميلها على الدواب لاستئناف المسير، كنت أنا وتامى ومعنا عدد صغير من الرفاق ، قد توجهنا إلى البلدة لتوديع الأمير واستئذانه في الرحيل ، وكنت قد سبق لي أن أرسلت للأمير بعض الهدايا البسيطة في أثناء الليل. كانت صالة القلعة مهجورة في تلك الساعة الباردة، ووجدت سعد بن عقيصان ومعه جمع طيب من الزوار مجتمعين في غرفة كبيرة ولكنها قذرة، في الدور الأرضي. كانت بعثة جبرين Jabrin الذي سبق أن تحدث لنا عنها، قد عادت بخفي حنين، بينما راح قائدها سنهمى Sahmi بن سنهمى، شيخ فخذ الهواملة Huwamila من أل – حسان Al Hasan ذلك الرجل الطويل، رشيق الحركة، مناحب الصنوت الناعم الأنثوي الذي يناسب بشكل غريب مظهره الخارجي وسلوكياته الضعيفة، يقص على الحاضرين خبراته وتجاريه وهو يزحف بكل طوله تجاه المدفأة. وواصل سهمي حديثه قائلاً: "الله بسلمك با الأمير" بعد أن حياني سعد ، وأوجز لي الأمر الذي يدور من حوله الحديث "ركينا يواينا لبلاً ونهارًا طوال سبعة أيام إلى أن اقتربنا من جبرين Jabrin وكان ذلك قبل طلوع الفجر، ويركنا إبلنا وأرسلنا بعض الرجال لاستكشاف الأرض في الوقت الذي أدينا خلاله معلاة الفجر ونلنا قسطًا من الراحة. ثم عاد إلينا جواسيسنا ليخبرونا أنهم رأوا حراسًا من أل مرة Al Murra يراقبون الأرض من فوق سلسلة الجيال ، إذن، ما جدوى الانتظار؟ لقد بلغنا من القلة مبلغًا يتعذر معه علينا الهجوم على آل مرة إلا عن طريق المباغتة والمفاجأة، وخشينا أن يكونوا قد علموا بوجودنا وبالتالي يخرجون للهجوم علينا، وعليه ركبنا دوابنا من جديد عائدين إلى هنا كما ترون، حفظك الله! وإلله، دوابنا جوعانة وظمأنة." قال الأمير: "الله يقويك، يا سبهمى! والله يا صباحب! هذا السبهمي، لم يعد من قبل من أي غزو إلا ودوابه محملة بالغنائم".

## ٣- الأفلاج القديمة

مسالة أن منطقة الأفلاج شهدت في الماضي البعيد شيئًا من الازدهار ، يتفوق على ٠٠ كل ما تشهده في الأزمان الحديثة، تشهد عليها الموروثات المحلية ولا يتطرق إليها أبدًا احتمال الشك نظرًا لأن تلك المنطقة تحتوى على بقايا نظام زراعى لم تعرفه الجزيرة العربية الحديثة، فضلاً عن أن تلك البقايا تنتشر على مساحة من الأرض يبلغ طولها حوالي عشرين ميلاً من الشمال إلى الجنوب على امتداد الحافة الشرقية للقطاع السكني من المنطقة، فوق ومن حول المنحدر الغربي لمنطقة مستوية ومنخفضة الارتفاع من صخور الحجر الجيري، تمتد تحت اسم الغضارة Ghadhara في اتجاه الشرق إلى أن تصل إلى حافة برية البياض القاحلة التي تحيط بتلك الصخور الجيرية. والذي لا شك فيه أن مركز تلك الحضارة القديمة يتمثل في سلسلة شهيرة من خزانات المياه التي تغذيها العيون، والتي مازالت موجودة إلى يومنا هذا، تكشف للصم عن إمكانيات تلك المنطقة الزراعية التي أهملت وصارت بيابًا، فوق قمة الهضية المستوية التي تقع إلى الشهال قلملاً من النقطة المركزية في تلك المنطقة، هذا في الوقت الذي يبدو فيه أنه كانت هناك منطقتان - وربما أكثر من ذلك - سكنيتان في تلكم الأيام السعيدة، إحداهما عند الطرف الشمالي لهذه المنطقة بالقرب من واحة السيح Saihالحديثة، والمنطقة الثانية في الجنوب بالقرب من بيارات النخيل البائسة في الغوطة Ghauta. والمنطقة بكاملها تقع جنوب قناة (مجرى) باطن الحَمر Batin al Hamar، الذي يمر طرفه الشرقي خلال بيارات السيح، وشرقى خط يبدأ من ليلي ويتجه جنوبًا ويصل إلى شرقى البديعة، ولم يكن له مطلقًا عُرْض يذكر، على الرغم من أننا يجوز لنا القول: إن واحات منطقة البديعة، هي وما حددته أنا على أنه الأفلاج الحديثة ، لم تكن بلا زراعة يوم أن كانت بقية المنطقة في قمة ازدهارها. والحدود الغربية للأفلاج القديمة، وكذلك الحدود الغربية أيضًا التي كانت تزرع اعتمادًا على خزانات المياه، تتميز بحزام من الكثبان الرملية، التي تزداد عمقًا واتساعًا في القسم الشمالي على طول ضفتي باطن الحُمر، وتنحف تدريجيًا إلى أن تصل إلى مجرد شريط ضيق من سطح رملي يتجه صوب البديعة.

وضيق الوقت الذي أتيح لى خلال الزيارتين اللتين قمت بهما لدراسة تلك المنطقة الله مه لم يسمح لى - بطبيعة الحال - بعمل مسح دقيق لأراضى تلك المنطقة، إن

الارتفاعات التي لابد من أن تكون قد تحكمت في تصميم منظومة الري الشاسعة والمعقدة التي وقيفت على أثارها في كل ركن من أركبان هذه المنطقة ، ولكن مجاري قنوات السيول التي تعبر سهل الأفلاج، وكذلك وضع خزانات الماه نفسها، فضلاً عن تنظيم قنوات الري ، ترك لدى انطباعًا عامًّا مفاده، أنه في الوقت الذي ينحدر السهل فيه انحدارًا متدرجًا من الغرب إلى الشرق، فإن ذلك الانحدار تعترضه هضية الغضارة Ghadhara المرتفعة، التي تبرز متجة صوب الغرب من حافة البياض Biyadh على شكل منحدر شبه دائري، ثم تأخذ في الانحدار في الاتجاه نفسه نحو الأسفل، كما تخرج من ذلك المنحدر منحدرات فرعية أخرى تتجه ناحية الشمال وناحية الجنوب ، ثم تبدأ في التوحد بصورة متدرجة وتبدأ في الانحسار ناحية الشرق لتصبح جزءًا من الانحدار العام السهل؛ كما ترك لدى انطباعًا أخر مفاده أن خزانات المياه التي تقع على رف بالقرب من قمة المنجدر إنما هي من فعل سلسلة من مجاري الري تتجه نحو الأعلى ونحو الأسفل في اتجاه الشمال، واتجاه الغرب والجنوب. وأنا لا أستطيع أن أقطع بأن تلك كانت منظومة الرى القديمة، ولكن تلك الأجزاء التي بقيت من المنظومة ولا تزال تعمل إلى يومنا هذا تؤكد وجهة النظر المطروحة هنا. وهذه الأجزاء تشتمل على: أولاً، مجموعة من القنوات التي تستمد ماعها من خزانات المياه الشمالية، وتنساب في اتجاه الشمال أيضًا كي تروى نخيل السيح. ثانيًا، قناة جوفية، لم أستطع اكتشاف امتدادها على الرغم من أن امتدادها الواضح في النقطة التي شاهدتها منها كان يتجه جنوبًا في اتجاه الغوطة. بينما كانت هناك مجموعة ثالثة من القنوات، لا تستعمل حالبًا، تمتد قادمة من المنطقة المجاورة الخزانات بالقرب من حطام قرية المخاصة Makhadha، في مجرى شعب باطن الحُمْر، وتتجه غربًا أو بالأحرى في الاتجاه الشمالي الغربي.

عيون الأفلاج، أو إن شئت فقل: خزَّانات الأفلاج، ليست سوى تكرار على نطاق أكبر وأبرز لعيون الخرج التى سبق أن تناولتها بالوصف. وعيون الأفلاج مثل عيون الخرج يشيع الناس عنها أنها ذات أعماق سحيقة، وهى مثل عيون الخرج تتغذى بالمياه من مصادر جوفية سرية، توقف البعض منها عن العمل، وقد قامت الوكالات البشرية بأحداث مخارج لتلك العيون على شكل ممرات مائية جوفية من قبيل الكريز Kariz بأحداث مخارج لتلك الغيون على شكل مهرات مائية جوفية من قبيل الكريز السبق الحديث عنه في الخرج)، الذي كان ولا يزال، ولكن بقدر معلوم، يحمل مياه تلك

المخارج إلى حقول القمح وبيارات النخيل المحيطة بها. وما تزال مياه تلك العيون داكنة وصافية داخل تلك الحفر نفسها، وتنساب على شكل مجار مائية لها نفس الشفافية المعدنية التي لمياه الخرج. ومع ذلك فإن نقاط الخلاف بين المجموعتين وأضحة تمام الوضوح مثل نقاط التشابه. ففي الأفلاج يوجد ما لا يقل عن سبع عيون ، أو ثمان، إن قدر لنا أن نحسب العين الخالية من الماء التي ملأها التراب ضمن هذه العيون؛ وعيون الخرج الثلاث كانت موحدة الحجم على وجه التقريب ويتراوح حجم الواحدة منها بين ٦٠٠٠ باردة مربعة و ٧٠٠٠ من حيث المساحة السطحية، أما عيون الأفلاج فيتردد حجمها بين الحفرة العمودية الصغيرة التي يصل طولها إلى ما يقرب من عشر ياردات، وعرضها حوالي ثلاث ياردات عند السطح خلال انحدار مائل ينزل إلى بحيرة عادية طولها يصل إلى ثلاثة أرباع الميل وعرضها حوالي ربع ميل في أوسع أجزائها؛ ومستوى الماء في تلك الخزانات يصل إلى الحافة ، وذلك على العكس من خزانات أو عيون الخرج - فيما عدا عين مخيسة Mukhisa - والجدران المنحدرة لعين الضلاع al Dhila والعين السمحة Samha اللتين لهما مثيلان مقلدان في اثنين فقط من عيون الأفلاج. وأخيرًا، إذا كان ترتيب عيون الخرج يبدو عشوائيًا ويوحى بعدم وجود أية علاقة أو صلة بين العيون الثلاث، فإن عيون الأفلاج Aflaj تقترب من يعضها، وهم، تقم على بعد مسافات متساوية من بعضها البعض على طول محيط قوس ، لتكوِّن بذلك سلسلة متصلة، هذا إذا لم توح أن المجموعة كلها تشكل حوضًا متصلاً - بالشكل الذي لا تزال عليه تحت سطح الأرض - ثم أصبحت بعد ذلك وحدات منفصلة. والغطاء الكامل لما يبدو أنه تجويف لواحدة من تلك العيون - حفرة بدون أبعاد تذكر - هو والحجم الصغير لعين أخرى قد يوحيان بأن عملية من ذلك القبيل لا تزال مستمرة؛ واكنى يتعين على عدم الدخول في مناطق خارج حدود معرفتي؛ إذ يكفيني مجرد تسحيل الحقائق.

والقوس الذى تقع عليه العيون، يقع فى اتجاه الغرب على وجه التقريب ، وطرفاه يشيران إلى اتجاه الشمال والجنوب على رف من رفوف الهضبة المستوية التى تقع خلفها صخرة منخفضة غير منتظمة، يمتد أكثر أقسامها طولاً وانحداراً محاذياً طرف البحيرة التى سبق أن تناولتها بالوصف، أو إن شئت

فقل: الخزان الذي يقع في أقصى الجنوب، والذي يستمد اسمه من أم الجبل Umm aljabal، وذلك مستمد أيضًا من الحقيقة التي مفادها أن الصخرة تهيط فجأة من ارتفاع عشرين أو خمسة وعشرين قدمًا إلى امتداد منحدر هبِّن من الحصى بمتد حتى الحافة الشرقية أتلك الصخرة، وهذه البحيرة تعد بلا منازع المعلم الطبيعي البارز لمنطقة الأفلاج ، بل وريما في وسط الجزيرة العربية كلها، التي لا بوجد فيها معلم مائي له مثل هذه الأبعاد. في الأزمان السالفة، زار المناطق الجنوبية من شبه الجزيرة العربية مجموعة مختلفة من الزوار الأوربيين، وسجل أولئك الزوار ، نقلاً عن المعلومات التي حصلوا عليها من المواطنين، وجود بحيرة عظيمة في مكان ما من داخل شبة الجزيرة، أطلقوا عليها اسم بحر سالومة Bahr Salume، وبناء على ذلك دوِّن علماء الخرائط على خرائطهم بحيرة ضخمة الأبعاد مع اقتراح غامض مفاده أن تلك البحيرة تستمد ماءها من فيضيان ماء وادي الدواسر وتدفقه داخل حوض تلك البحيرة العظيمة. ولكن المعاس العلمية الدقيقة، إضافة إلى صمت كبار المستكشفين المطبق من أمثال بيرتون Burton، ودوتي Doughty، ويركخاردت Burkhardt، هم وأخرين معهم، بحكم تأهلهم لاستيفاء المعلومات من المواطنين وفرزها وغربلتها، أسفر عن حذف ذلك المعلِّم، باعتباره معلمًا أسطوريًا أو خرافيًا، من جميم الخرائط الدقيقة؛ ولكن قدامي رسُّامي الخرائط كانوا هم الأقرب إلى الحقائق الواقعية ممن جاءوا بعدهم، على الرغم من زعم بالجريف الذي قال إنه زار الأفلاج في أثناء ترحاله في شبه الجزيرة العربية، وربما يكون قد أنقذ رسامي الخرائط في عصره، ورسامي الخرائط في الأجيال التي جاءت من بعده، من خطأ يعد هو المسئول عنه إلى حد بعيد وبلا أدنى شك، ومن ذلك الخطأ من ناحية أخرى، ليترك شرف إعادة الخريطة التي رسمها رساموا الخرائط القدامي إلى خربطة الجزيرة العربية ، على الرغم من أن أبعاد هذه الخريطة كانت أكثر تواضعًا من أبعاد الخريطة التي رسمها الرسامون القدامي، وتختلف اختلافًا كبيرًا عنها من نواح أخرى. والمدهش حقًّا، إن وجود مثل هذه البحيرة هي ومجموعات العيون في كل من الخرج والأفلاج استرعى وتحدى فضول كثير من المستكشفين الأشداء، الذين دونوا عن بعد، واعتمادًا منهم على قوة المعلومات المحلية فقط، مواقع مجموعات واحات الأفلاج وحدها هي ووادي الدواسر - ناهيك عن الوحدات الأخرى - في مواقع هي أقرب ما تكون إلى

مواقعها الحقيقية على الخريطة، وهنا يتعين على الاعتراف بجهلى عن وجود مثل تلك المجموعات من الواحات إلى أن وجدت نفسى على حافة عيون الخرج. ومبلغ علمي، أن تقصى أسباب ذلك الشنوذ الظاهرى ليس أمرًا صعب المنال: أولاً، لأن العرب يطلقون على تلك الخزانات اسم عيون أو ينابيع ولا يحاولون التمييز بين تلك العيون والينابيع المعتادة في أماكن أخرى. وثانيًا أن قلة قليلة من العرب من خارج تلك المنطقة ارتضت تلك المصادر ولم تكلف نفسها مئونة زيارة تلك العيون ، إذ يتجلى ذلك بشكل خاص في عيون الأفلاج، أما عيون الخرج فالناس يعرفونها تمامًا.

وبحيرة أم الجبل al Jabal شكلها يشبه حدأة ، لها ذيل مستدق الطرف وجناحان كبيران مفرودان على الجانبين ناحية الجنوب؛ وهذه البحيرة تقع فى قاع منخفض واسع ضحل، القسم الأكبر من مساحته يوجد حول حدود المياه وتغطيه الحشائش الغزيرة، والسعَّادى، والبوص، التي لاحظت فى وسطها مجموعة من مواشى تلك البلاد وهى ترعى. وعند أقصى الطرف الشمالي لتلك البحيرة، ولكن فوق المستوى الحالى للمياه، لاحظت منخفض إحدى القنوات المتجهة شرقًا، التي ربما كانت قنالاً أو مجرى مائيًا يوم أن كان الماء يصل إلى ارتفاعات أكثر من ذلك، إذا ما صح ذلك، فهو يعنى أن الناس هجروا ذلك القنال وتخلوا عنه عندما انحسر الماء عنه نتيجة نضوب العين أو جفافها ، والناس هنا يصفون البحيرة على أنها "ميته" أو راكدة، ومن ثم غير صالحة لأغراض الرى، إلا إذا استعملت الوسائل الميكانيكية في تغذية القنوات التي تستمد ماءها من تلك البحيرة.

والأرض المرتفعة التى تقع عند الطرف الشمالى من البحيرة تتحكم فى منظر واسع من مناظر الأرض المحيطة بها. ففى أقصى الشرق توجد حافة البيًاض Biyadh القاحلة، التى يقال إن أقرب نقاطها فى ذلك الاتجاه توجد على بعد مسافة مقدارها مسير يومين، أو ما يقرب من خمسين ميلاً، وإن المسافة التى بين هاتين النقطتين هى برية الغضارة Ghadhara المكونة من الأحجار الجيرية المكسرة، التى قد تحتوى فجواتها التى لم يجر استكشافها بعد – على الرغم من أن ذلك يعد من قبيل الاحتمال – على بحيرات وعيون تشبه البحيرات والعيون الموجودة على الحافة الغربية لتلك البحيرة؛ وفي اتجاه الغرب مجموعة واحات الخرفة Kharía التى تقع البديعة فى جنوبها،

والمسافة الموجودة خلف هذه الواحات هى والبديعة تشغلها سلسلة جبلية كثيبة من مرتفعات الطويق؛ وفى ناحية الجنوب توجد مروان Marwan والواحات المجاورة لها.

يلى ذلك، وفى اتجاه الشمال من البحيرة، تقع أصغر عينين من عيون الأفلاج، متقابلتين وسط منطقة معشوشية؛ يطلق عليها اسم أم الحباب Umm al Habbab، وهد حاولت وهاتان العينان مينتان نظراً لأن الينابيع التى تغذيهما توقفت عن العمل، وقد حاولت دون جدوى – العثور على مؤشرات أو علامات تدل على أن الرى اعتمد عليهما فى الماضى؛ وإحدى هاتين العينين هى العين الجافة (الميتة) التى سبق أن أشرت إليها، أما العين الثانية فهى بيضاوية الشكل ويبلغ طولها حوالى ستين ياردة وعرضها حوالى أربعين ياردة.

يجى، بعد ذلك خزان يطلقون عليه اسم أم العضمان Umm Adhman الذى يصل قطره إلى حوالى ١٠٠ ياردة، ينساب من طرفه الشمالى مجرى مائى جوفى يلعب دوراً إيجابيًا فيما يتبقى من منظومة الرى تلك إلى يومنا هذا، وجدران ذلك الخزان ترتفع إلى ستة أقدام فوق مستوى الماء الذى يحيط به. ومنبع ذلك المجرى المائى، الذى لا يرى عند سقفه سوى فتحات الكريز العمودية على بعد مسافات متساوية، يقع على عمق كبير – أربع قامات مثلما يقولون هنا – تحت مستوى سطح الماء، والنبع الذى يعتمد عليه ذلك الخزان، لابد من أن يكون نشطًا للغاية كى يحافظ على ارتفاع الماء فوق مستوى المأخذ الذى يُصرف تلك المياه، ولكن المعايب التي جرى إهمالها منذ زمن طويل في مجرى الكريز هي التي أدت إلى تقليل معدل سرعة ذلك المجرى المائي.

وإلى الشمال من ذلك الخزان وبالقرب من مركز محيط القوس يوجد تجويف واسع ومعشوشب، ولكنه جاف تمامًا حاليًا، على الرغم من أن اسمه هو أم الذيابة Dhiyaba، ووجود مجرى مائى مهمل يمتد شرقًا قادمًا من الطرف الجنوبي لذلك التجويف – وهو يشبه ذلك المجرى الذي وصفته عندما كنت أتحدث عن البحيرة العظيمة – يوحى أن ذلك التجويف كان في يوم من الأيام خزانًا مثل سائر الخزانات الأخرى. والموروث

المحلى يؤكد وجهة النظر هذه، والسبب في ذلك أن المجرى المائى المهجور، كما يقول الناس هنا، حفره أل مرة Al Murra الكي ينود بالماء مخيمهم، الذي يبعد مسافة مسير أربعة أيام في اتجاه الصحراء الرملية الكبرى، يوم أن كانوا يواصلون قتالهم المرير ضد الدواسر ، وذلك على العكس مما عليه الحال الآن تحت سمع ابن سعود وبصره. وإذا كان ذلك الموروث صحيحًا فذلك يعنى أن ذلك الخزان لابد من أنه كان تشطأ حتى وقت قريب نسبيًا، وأن ذلك النشاط استمر إلى أن أغار الدواسر على تلك المنطقة، ولكن من المحتمل أن يكون الناس قد اخترعوا ذلك الموروث ليفسروا به المجرى المائى، الذي هو بحد ذاته دليلاً كافيًا على الفرضية التي مفادها أن المنخفض لابد أن يكون قد حوى ماءً حقيقيًا في فترة من فترات الماضي.

ولو كنت تتبعت مجرى القناة عبر الصحراء إلى أن وصلت إلى طرفها البعيد، والتي ريما كنت قد اكتشفت فيها مستوطنة من مستوطنات الماضي المهجورة، لو كنت فعلت ذلك لاستحق التعب والعناء بلا أدنى شك؛ ولكن الوقت المتاح لى لم يكن ليسمح بمثل هذه الفكرة ، ناهبك عن تذمر رفاقي من تحمل المشاق المترتبة على القيام بعمل من ذلك القبيل. وتصادف أن يكون اليوم الذي قمنا فيه بزيارة عيون الأفلاج أشد أيام تلك الرحلة حرارة على الإطلاق؛ كان ذلك اليوم بصادف منتصف شهر مايو عند خط عرض ٢٢ شمالاً، وكانت أشعة الشمس عمودية على رءوسنا؛ وعلى الرغم من كل المناورات التي لجأ المرشدون إليها طلبًا لاختصار تجوالنا بين العطام المتحلل لما كان مملكة عظيمة في يوم من الأيام، فإني أفلحت في الإبقاء عليهم في العراء إلى ما قبل دخول وقت الظهر بساعة كاملة جوعانين وعطشانين، نظرًا لأننا كنا قد تركنا مخيمنا بعد الفجر مياشرة. كان مرشدانا رجلين موفدين من قبل الأمير. محمد، ذلك الرجل الفظ داكن البشرة من الدواسر، و سعد، رجل قحطاني قصير، بهي الطلعة، الذي تأكد من رغبتي في البقاء أطول فترة ممكنة، فأقحم نفسه في الأمر، وراح يتواصل معي عن طريق الغمزات والإشارات كلما حاول رفاقي الكذب عليٌّ. كانت بقية الجماعة تضم كلاً من إبراهيم، ورشيِّد Rushaid، ومترك، وثلاثة أو أربعة آخرين، الذين أعلنوا صراحة أنهم تعبوا مما كنا نقوم به، وأنهم يتوقون إلى تناول طعام الإفطار. وبعد أن شاهدنا العيون الثلاث الأولى، أو بالأحرى العيون الموجودة عند الطرف الشمالي من القوس قال

محمد: "لقد شاهدت العيون. فهيا بنا نعود". ويبدو أنه لم يكن قد بلغ به الجوع مبلغًا يجعله يقول الحق، واستطعت عن طريق الاستجواب، والخداع أن أستشف حقيقة مفادها أنه ما تزال هناك بعض العيون التى تبعد عنا مسافة كبيرة ، وتلقيت غمزة من سعد أفهمتنى أنه بدأ يكذب من جديد. وهنا قلت له: "انتبه، لقد أخبرنى الأمير أن المنطقة تحتوى على عدد كبير من العيون، وأنا لم أر منها سوى ثلاث عيون فقط؛ والله، أن أتناول طعام إفطارى إلا بعد أن أراها كلها؛ فإذا كنت تعرف طريقها فاصحبنى إليها؛ وإلا سوف أبحث عنها إلى أن أهتدى إليها." وهنا أتوقف عن الكلام عن كل من محمد وعن العيون، بما في ذلك البحيرة، إذ أصبحت كلها في متناول يدى.

واقع الأمر أن الأمير هو وآخرين كانوا يقولون دومًا: إن مناخ الأفلاج ووادى الدواسر في فصل الصيف أفضل مناخ المناطق الشمالية: "كل ما تجنب تبرد" (بمعنى أننا كلما توغلنا جنوبًا ازددنا برادًا)؛ وأيًا كانت أسباب تلك الظاهرة الغريبة، فلا بد من الاعتراف بأن خبراتي وتجاربي خلال هذه الرحلة تشهد على صحة تلك الأسباب. والحقيقة الأخرى التي ساقها رفاقي هنا وهم يفسرون ذلك الانخفاض غير العادي في درجة الحرارة في ذلك العام على وجه التحديد، تتمثل في أن أمطار الشتاء كانت غزيرة بشكل غير عادى ، فقد فاض شعب الحمر سبع مرات خلال الموسم الماضي فقط ، وبالتالي تسبب في تبريد السطح الذي تهب عليه الرياح ، ومن الحقائق المؤكدة أن الريح في تلك الأيام كانت مصحوبة دومًا بانخفاض في درجة الحرارة، إذ كانت الرياح الجنوبية أقل تأتيًا في ذلك الاتجاه، من الرياح الشمالية التي كانت عبارة عن نسيم شمالي منعش، بل ويارد في بعض الأحيان.

كانت خزانات المياه الثلاث المتبقية تقع خلف تجويف أم الذيابة Dhiyaba في اتجاه الشمال داخل منطقة من الأرض المعشوشبة يصل طولها إلى حوالى ميل؛ كان أصغر هذه العيون الثلاث وأكثرها بعدًا في اتجاه الجنوب، والتي هي العين شبه الدائرية التي يبلغ طولها حوالي خمسين ياردة وأقل من ذلك من حيث العرض، حائظ منخفض ينحدر انحدارًا دائريًا مفاجئًا يرتفع إلى مسافة حوالي قدمين فوق مستوى سطح الماء من جميع الجوانب فيما عدا الناحية الجنوبية، التي تشكل عندها سلسلة الجبال التي لاحظناها صخرة منحدرة يصل ارتفاعها إلى حوالي ١٢ قدمًا تنحدر

انحدارًا مفاجئًا إلى حافة الماء. هذه العين، أو إن شئت فقل: الخزان، الذى لم ألاحظ في ضفافه أية فتحة من فتحات تصريف الماء، تعرف باسم أم الجرف Umm al Jurf والسبب في ذلك هو ملمح الصخور الذي سبقت الإشاره إليه؛ ومبلغ علمي، أن تلك العين تدخل ضمن العيون الميتة".

أما العينان الأخريان فهما عينان "ناشطتان"، ويطلق على كل منهما اسم البحرة al Bahra . وأكثر هاتين العينين ابتعادًا ناحية الجنوب عبارة عن شكل شبه دائري غير منتظم يصل طوله إلى حوالى ٣٠٠ ياردة وعرضه إلى حوالى ٥٠ ياردة وشكلها بيضاوي. وضفاف العينين ترتفع إلى مسافة قدم واحد تقريبًا فوق مستوى سطح الماء، وتكسوها الحشائش والبوص، في حين إن لكل منهما فتحة في جانبها الشمالي، تنساب منه المياه إلى قنوات الكريز، الذي شاهدنا حفره العمودية ممتدة فوق رمال حزام سميك من النفود، يبرز من البقعة الرملية ويمتد إلى مسافة أقدام قليلة مقتربًا من حافة تلك الخزانات. وعمق الحفر يصل إلى ما يقرب من أربعين قدمًا في الناحية الجنوبية من القناة، التي تكوم الرمل من فوقها على شكل ضفة عالية، ويقل ذلك الرمل تدريجيًا إذا ما تتبعنا القناة عبر الضفة الرملية، إلى مسافة ميل تقريبًا، إلى أن تخرج تلك القناة من الرمال عند مستوى سطح الأرض، حيث تبدأ تلك الحفر في الاختفاء، وتظل مفتوحة طوال بقية طريقها إلى السيح. هذه القناة التي يطلقون عليها اسم عين السمحان Samhan تعد الفرع الرئيسي<sup>(٨)</sup> في المنظومة التي ما زالت تعمل إلى يومنا هذا ؛ ولكن تلك العيون التي تنبع من جنوبي البحرة Bahra وأم العضمان Adhman' تشق طريقها تحت حاجز الرمال وبتصل بعين السمحان في عدة نقاط على طول مسارها. والمسارات المفتوحة التي تتخذها تلك العيون بعد خروجها من الرمال، والتي يصل عددها الظاهري إلى حوالي أربع عيون، تتميز بأربعة أسماء تذكرنا بالعيون التي تجرى في الأحساء : المجسور Majsur ، وعين الوجاج Wajjaj ، وعين البارابار Barabar ثم عين المنجور Manjur، بنفس هذا الترتيب من الجنوب إلى الشمال. وشعب السمحان يمتد بعد اتصاله بعين المنجور إلى أن يصل إلى قناة باطن الحمر، ويسير موازيًا لها بعد ذلك إلى أن يصلا إلى المنطقة الزراعية في السيح Saih.

وواحة السيح هي المستوطنة الوحيدة التي بقيت من المستوطنات التي كانت تعتمد على منظومة الري المتجهة شمالاً، وهذا يعني أن تلك المستوطنة هي المستوطنة الكبيرة

الوحيدة التي بقيت من بين كل مستوطنات الأفلاج القديمة، وهي في الوقت نفسه أكبر واحات المنطقة كلها وأكثرها ازدهارًا. ووجود تلك المستوطنة، الذي لابد أن يكون قد امند من الأزمان الماضية إلى الزمن الحاضر، وكذلك من منطلق مركز المسيطر حاليًا باعتبارها مركزًا زراعيًا، وجود تلك المستوطنة يرجع إلى الظروف السعيدة التي قضت ألا تعتمد، وإن تعتمد، على أي عامل من العوامل التي تحكمت في مصبر المنطقة منذ البداية. وموقع تلك الواحة عند طرف قناة فيضان شعب باطن الحمر وكذلك عين السمحان التي تسمح بالري مكنت واحة السيح من الاستغناء عن أيهما دون أن يؤثر ذلك تأثيرًا خطيرًا عليها. فبوسع واحة السيح الاعتماد على الري الصناعي من الخزانات وبذلك يزداد مد تلك الخزانات بمرور الوقت خلال فترات الجفاف الطويلة، وفيي حالة نقص الأمطار على المرتفعات في منطقة منبع السيل ، كما تستطيع واحة السيخ " أن تعتمد أيضاً على السيل الذي يمكن أن يفيض على بياراتها إذا ما احتل عدو الخزانات وحطم مجاريها أو حولها ، ومن الواضح أن حظ السبيح السعيد هو الذي جنبها الجمع بين هاتين القوتين المتعارضتين. أكثر من ذلك ، إن السبح أكثر حظًا من جيرانها فيما يتعلق بالعناصر المكونة لسكانها ، إذ هذه هي المنطقة الوحيدة التي فشل الدواسر في ترسيخ وجودهم وطرد من جاءوا قبلهم ؛ عشيرة الأشراف التي جات من اليمن ، هي ومن معها من العبيد الأشداء المجدين ، أو الزنوج الأحرار ، الذين يحتلون ، في الوقت الحالى نصف الواحة ، ويعرفون جيدا كيف يوقفون العدوان ، سواء أكان عدوانًا عسكريًا أم اقتصاديًا ، من قبل جيرانهم الجشعين المغرمين بإثارة المتاعب والاضطرابات.

كنا قد أرسلنا فى أثناء الليل إلى رئيس تلك الأسرة من الأشراف نبلغه فيها بعزمنا تناول الإفطار معه ، وكان من رأى محمد – الفظ سيئ الخلق ، الذى كان يتولى إرشادنا – أن نتجه مباشرة إلى الكفر (القرية) الذى يقع فى أقصى جنوب الواحة ، وذلك عندما انتهينا من زيارة الخزانات ؛ ولكن ترتيباته الخادعة كانت ملأتنى برغبة عنيدة فى إحباط اقتراحه. وتأسيسًا على ذلك ، تركنا قناة السمحان ورحنا نتتبع مجرى شعب باطن الحمر الواسع الرملى فى اتجاه الطرف الشمالي لمنطقة بيارات النخيل. ومجرى السيل يتفرع إلى فرعين قبل أن يصل إلى الواحة بمسافة قصيرة: فرع

يتجه يمينًا إلى منطقة النخيل الكثيف ، والثانى يسير فى الاتجاه الشمالى الشرقى ليلف الطرف الشمالى من الواحة فيما بينها وبين بيارة نخيل مسورة يطلقون عليها اسم الطويرف Al Tuwairif، التى يوجد بها قصر كبير جيد البناء. وتتبعنا ذلك الفرع ، إلى أن وجدنا أنفسنا عند الجانب البعيد من الواحة ، الذى درنا حوله فى اتجاه الجنوب لنصل فى النهاية إلى كفر (قرية) الأشراف ، وبذلك نكون قد درنا دورة شبه كاملة حول المستوظنة عندما وصلنا إلى هدفنا فى النهاية. وفى رحلة عودتنا إلى ليلى ، مشينا خلال الواحة التى تركت فى نفسى انطباعًا طيبًا.

وواحة السبح التى تقع على بعد حوالى أربعة أميال جنوب شرقى ليلى وعلى بعد ثلاثة أميال من منطقة الخزانات (العيون) ، تشتمل على شريط من بيارات النخيل الكثيفة يصل طوله إلى حوالى ميل ونصف الميل من الشمال إلى الجنوب ، ويصل متوسط عرض ذلك الشريط الكثيف إلى حوالى نصف ميل تقريبًا والقسم الشمالى من واحة السبح يروى من فيضانات شعب باطن الحمر عن طريق سد بدائى من التراب والحطب ، يوضع حسب الحاجة عند مصب أى فرع من الفرعين لتحويل انسياب الما إلى الفرع الآخر ، أو إن شئت فقل: ذلك الفرع الذى يستعمل منفذًا لتصريف الفيضانات العالية ، في حين يستعمل الفرع الآخر هو وعدد كبير من الروافد في أغراض الرى. وفيضانات هذا العام العالية ، أخذت الزراع على غرة ، واتجهت إلى بيارات النخيل بكل قوتها ، الأمر الذى جعلها تترك أثارها في المستوطنة على شكل حواجز محطمة ، وأسوار مقتلعة وبوابات مفتعلة وما إلى ذلك. والقسم الجنوبي الأكثر كافة في الواحة يرويه مجرى السهمان ، ويشتمل على حزام متين من النخيل الجيد الرائع.

وهناك طريق رئيسى يطلقون عليه اسم سوق الهيش al Hish ، ينصف الواحة طوليًا ويبدو أنه الحد الفاصل بين المجتمعين ، اللذين لهما حق الملكية في المستوطنة ، على شكل حقوق متساوية تقريبًا ، إذ يقع العنصر الدوسري شرقى الطريق بينما يعيش الأشراف هم والزنوج الملاَّك غربي الطريق. وعائلات الأشراف التي يصل إجمالي عددها إلى حوالي ثلاثين أسرة ، تتجمع هي وعبيدها والمزارعون الزنوج في كفر (قرية) السيح ، أو إن شئت فقل: السيح الأقصى ، كما يحلو للناس أن يسمونه هنا ، في أقصى الطرف الجنوبي من الواحة ، في حين يسكن الملاك الزنوج ، وبخاصة أولئك

الذين جاءًا من منطقة القصيم ، كفرا اللزدي Lizidi والفويضلية Fuwaidhiliyya في الطرف الشمالي الغربي من السبح ، ومنهم أيضًا من بعش في بعض الأكواخ التي تنتشر بين البيارات. والملاك النواسر معظمهم من بنو الحمر ، وتميم ، وجماعات القينان Qainan الغائبة ، التي تزرع أراضيها عن طريق الستأجرين الزنوج ، هذا على الرغم من أن قلة قليلة من عائلات أل صامد Al Hamid، الذين سيق لهم أن أدرجوا أنفسهم ضمن الإخوان ، يستوطنون بصفة دائمة كفر قصور الخلف الصغير الذي يقم بين السبح وقطين Qutain، والذي يطلقون عليه اسم السبح الدنيا al Dunya، وهو عبارة عن كفر يقع في ركن من أركان حزام النخيل في الواجهة الشرقية للواحة. والقطين هي مركن رئاسة كل من العمَّار والصلال البدو الأخرين ، الذين يكونون - إضافة إلى مستأجريها من الزنوج - سكان كل من الرفاع 'Rifa'، وقصر المناع ، على الحافة الشمالية الغربية للمنطقة الزراعية ، وغالبية سكان الواحة المستقرين تتكون من الزنوج الأحرار الذين يقدر عددهم بحوالي ٣٠٠٠ نسمة ، استوطنوا تلك المنطقة منذ أجيال كثيرة ، والذين بدل مظهرهم على حدوث تزاوج بينهم وبين جيرانهم العرب إلى حد بعيد ، هذا على الرغم من أن الزواج المختلط بين الزنوج أو المولَّدين - سواء كانوا رجالاً أو نساءً - والعرب لا يبدو أمرًا شائعًا ، وينظر الناس إليه هنا بمنظار عدم التكافق ، وعائلات الأشراف هنا يتراوح إجمالي عدد أفرادها بين ٢٠٠ و ٣٠٠ نسمة ، أما عدد التواسر الذين استقروا في تلك المنطقة فيقدر بحوالي ٨٠٠ نسمة ، ومن بين الدواسر هنالك حوالي ٢٠٠٠ أخرين يعتمدون على واحة السيل في الحصول على التمر والحبوب، التي يأتون من مراعيهم لجبايتها في المواسم المحددة لذلك. من هنا فإن إجمالي عدد سكان الواحة يمكن أن يقدر بحوالي ٦٠٠٠ نسمة ، لا يستقر منهم داخل الواحة سوى ٤٠٠٠ نسمة فقط.

والمحصول الرئيسى فى الواحة هو التمر ، وتمور السيح شهيرة بامتيازها ، وأنواع التمور التي تزرع فى السيح أكثر منها فى أى مكان آخر فى المنطقة كلها على الرغم من أن أفخر أنواع تلك التمور هى تلك التي تزرع فى ليلي<sup>(٩)</sup>. وبعد التمر يجىء محصول القمح ، والبرسيم الحجازى ، والزعفران والخضراوات على اختلاف أنواعها ، كما يزرع القطن أيضًا فى مناطق متفرقة ، على الرغم من أن القماش المصنوع محليًا

لا يلبسه سوى أفقر البناس؛ كما تنمو أيضاً أشجار الرمان، وأشجار الفواكه الأخرى في ظلال النخيل. وقد ظهر في السنوات الأخيرة ميل إلى حفر الأبيار لأغراض الرى، وذلك لزيادة كمية الماء الذي يجرى الحصول عليه من المصادر التي سبقت الإشارة إليها، ونتج عن ذلك أن بدأت تزيد مساحة الأرض الزراعية، وذلك بفضل المشروعات التي قام بها بعض المتطفلين الذين جاءوا من واحة ليلى، على أثر إحساسهم بالأمن المصاحب لحكم ابن سعود، وراحوا يشترون الأرض من سكان السيح. وعمق الماء السطحى في هذه المنطقة لا يزيد على ثلاث قامات.

كفر القطين كان في يوم من الأيام مسورًا وأكبر مما هو عليه الآن ، لأنه دفع ثمن إيوائه للاجئى التمرد الفاشل الذي حدث في عام ١٩١٢ الميلادي ، إذ جرى تسوية كفر القطين بالأرض. وبالتالي لم يعد بناء السور الخارجي لذلك الكفر اعتبارًا من ذلك التاريخ ، يضاف إلى ذلك أن منازل القرية – التي يبلغ اجمالي عددها إلى حوالي ١٥٠ منزلاً – لم يعد يتبقى منها سوى مربعين سكنيين متهالكين وممسوخين على جانبي فرع شعب باطن الحمر. وقد فضل قسم كبير من سكان قرية القطين السابقين البناء على أراض جديدة على إعادة بناء منازلهم القديمة ، وترتب على ذلك ظهور قريتي أتمارة Atmara و الرفاع 'Bifa' اللتين تتجاوران تمامًا من ناحية الحافة الشرقية للنخيل على نحو يجعلهما تبدوان مستوطنة واحدة. أما بقية القرى الأخرى ، فليس من بينها ما يستدعى الحديث عنها سوى قرية السيح نفسها ، التي استرحنا فيها عدة ساعات قبل العودة إلى مخيمنا بعد أن قمنا بزيارة الخزانات (العيون).

وبعد أن نزلنا من فوق دوابنا ، أمام القرية المحكمة غير المسورة ، التى تقف بارزة من بين النخيل عند حافة السهل القحل فى شرقى الواحة ، سرنا خلال شارع طويل مترب قاصدين منزل محمد بن فهاد Fahhad ، أمير الواحة وعميد الأشراف فى المنطقة. كان منزل الأمير يوحى بشىء من التباهى إذا ما قارناه بالأكواخ المبنية من الطين التى تحيط به ، ولكن ذلك المنزل ، شأنه شأن تلك الأكواخ المحيطة به ، كان مبنيًا من الطوب اللبن ، وفى الطرف البعيد من فناء صغير تحيط به الإسطبلات أو إن شئت فقل الحظائر، كان هناك باب متين من الخشب يؤدى إلى صالة على شكل حرف ٢، يستعملها الأمير مقهًى ، فضلاً عن أنها كانت تمثل كل ما رأيته من تجهيزات منزل

الأمير الداخلية. ويخلاف منزل الأمير ، تحتوى القرية على مسجدين صغيرين وقله قليلة من الدكاكين ، هي التي تشكل السوق ، فضلاً عن ما يقرب من ٢٠٠ منزل من منازل السكني..

واقع الأمر ، إن مضيفنا محمد كان عميدًا بحق ، إذ كان يبلغ من العمر ثمانين عامًا ، ومع ذلك فقد كان سليم البنية ويتدفق حيوية ، ومتوسط الطول ، غليظ القسمات ، شكله العام متناسق ، ووجهه يوحى بالدهاء ؛ وهو فى حقيقة الأمر يبدو أصغر سنًا من ابن أخيه الطويل إلى حد ما ، والذى أحنى الزمن ظهره ، ويدعى فهًاد بن عوًاد بن فهًاد ، الذى كان يساعده على أداء مراسم تلك المناسبة. وقد ادعى ذلك القهًاد أن عمره يقل عن أربعين عامًا ، على الرغم من أنه كان يبدو أكثر قربًا بالفعل من القبر عن عمه قوى البنية ، وقد حدث بعد ذلك أن الاثنين قاما برحلة إلى الرياض عقب مغادرتنا الأفلاج قاصدين الجنوب ، ومرض فهًاد فجأة بعد أن وصلا إلى العاصمة ، ووافته المنية قبل أن نعود من الجنوب.

وأنا لم أحظ قط طوال تجوالى فى الجزيرة العربية بالترحيب أو الكرم الذى لقيته فى تلك الأسرة كبيرة القلب ؛ فقد امتدح محمد مناقب ذلك الرجل العجوز قبل كل شى، ولكن مديحه جاء أقل من الحقيقة ؛ كان كرم محمد مضرب الأمثال فى جنوب نجد ، وكان يمكن أن يشيع فى الشرق كله لو أن ذلك الرجل عاش فى عصر حاتم الطائى نفسه. كان محمد – فى وسط ذلك الجنوب المتشدد – رجلاً لا يخاف ولا يعرف الحلول الوسط ، يمارس عقيدة أسلافه ويدين بها، ولكن هذه العقيدة لم تكن عقيدة جيرائه ، وفضلاً عن ذلك كان مستقيماً فى كل تعاملاته التى كان يحكم فيها ضميره بدلاً من الرأى العام ، وكان كريماً تماماً مع الفقراء ومع المحتاجين ، وكانت فيه كل صفات الفروسية ، مثلما تصرف أثناء التمرد الذى حدث فى عام ١٩٩٢ الميلادى. فقد قدم كرمه ومأواه لذلك المغتصب التعيس هو وأتباعه طوال فترة فرارهم ، مفضلاً مليكه على خيانة قوانين الكرم. لقد اعترف بجريمته عندما هرب على أثر ظهور ابن سعود ، وفى يوم الإعدام الذى جرى فى واحة ليلى، ظهر محمد بطريقة مثيرة ، إذ قدم نفسه على مرأى ومسمع من الجميع ، أمام عرش الملك ومن حول عنقه حبل المشنقة ولم يطالب مرأى ومسمع من الجميع ، أمام عرش الملك ومن حول عنقه حبل المشنقة ولم يطالب بلى شىء سوى عقابه على خيانته ، ولكن دم الفروسية يجرى أكثر نقاء فى عروق العنزة باي شيء سوى عقابه على خيانته ، ولكن دم الفروسية يجرى أكثر نقاء فى عروق العنزة باي شيء سوى عقابه على خيانته ، ولكن دم الفروسية يجرى أكثر نقاء فى عروق العنزة ولم يطالب

أكثر من كل العرب ، وها هو ابن فهًاد ما زال حيًا يحكى كيف انهزم ، وكيف خسر لعبته على يد مليكه. وابن سعود ليس لديه من رعاياه من هو أكثر إخلاصًا أو ولاءً من محمد بن فهًاد ، وليس لدى ابن سعود مستشار يستحق ثقته أكثر من ابن فهًاد ، والأهم من ذلك أننى عندما عدت إلى الرياض مرة ثانية سعدت بلقائه عدة مرات ضمن حاشية مليكه ، كما سمعت الناس يمتدحون فضائله على الملأ ، وبواسطة ابن سعود في حضور المطالب بالعرش نفسه. والذى استحوذ على انتباهى باعتباره أهم ملامح أو سمات البلاط الوهابي هو وجود عدد كبير من أولئك الذين لعبوا دورًا بارزًا في معارضة مليكهم ، ولكنهم دخلوا في خدمته بفعل الضربات القوية التي كالها لهم في ميدان القتال ، وبفعل فروسيته في وقت الانتصار ، وهذا درس آخر تعلمه ابن سعود من فشل أسلافه.

ومظهر محمد الخارجي يخفي قلبًا من الذهب الخالص، يضاف إلى ذلك أن الساعات القليلة التي أمضيتها معه في صالته العامرة بالود مرت كما لو كانت لحظة فريدة من البراد في واحة باردة وسط بشرية الجزيرة العربية الجافة. قبل اثنى عشير حبلاً مرت قبل محمد بن الفهاد، جاء أسلافه، فرع من أفرع أشراف اليمن، من موطنهم في المنطقة المجاورة لنجران، مستجيبين لحافز اضطر، منذ أزمان قديمة، السكان الزائدين عن حاجة جنوب غربي الجزيرة العربية إلى الهجرة على شكل تيار منتظم إلى الشمال الشرقي عبر شبه الجزيرة ، والمثل العربي يقول: اليمن رحم العرب، والعراق قبر العرب (١٠). ووصل أولئك الأشراف إلى منطقة الأفلاج عندما كانوا يبحثون عن وطن جديد، وعندما اكتشفوا أن منظومة رى القدماء كانت مخربة ويحالة يرثى لها، وعلى الرغم أيضًا من أنهم كانوا قادرين على إصلاح تلك المنظومة، فإنهم أثروا أن مستوطنوا المسافة فيما بين بيارات السيح، التي آلت إليهم عن طريق الغزو وعن طريق الشراء من الملاك الدواسر الذين كانوا قد وصلوا معهم أو قبلهم إلى هذه المنطقة. وعائلة الأشراف تملك حاليًا نصف الواحة تقريبًا، بعد أن خسرت أجزاء من تلك التركة عن طريق بيعها إلى مضاربين من قرية ليلى. وأجابني مضيفي بفظاظته المعهودة، عندما أعربت له عن دهشتى ومن تفريطه في أغنى البيارات التي كانت في حوزته قائلاً: "نحتاج ونبغى" (احتياجنا هو الذي يضطرنا إلى البيع). كما أبلغني ذلك

المضيف أيضنًا أنه شاهد، منذ سنوات كثيرة، عندما كان شابًا يزور الرياض مع والده، الإمام عبد الرحمنُ عندما كان طفلاً، عندما كانت تحمله عبدة من الإماء فوق ذراعيها في أنحاء القصر، وأن مولد الإمام عبد الرحمن لابد أن يكون في عام ١٨٤٠ الميلادي، يوم أن كان ابن ثنيان يجلس على عرش نجد، وليس كما يقول هو: في عهد تركى، أي قبل ذلك بعشر سنوات أو أكثر.

وبينما كنا نجلس متحلقين حول جدران الصالة ومن أمامنا الوجار صبوا لنا القهوة ومرروا علينا البخور عدة مرات، وكان البن من اليمن بحق، نظرًا لأن الناس في الجنوب لا يطيقون غير البن اليمني. وأهل القرية، في معظمهم، كانوا من الزنوج الأحرار، وكانوا يتوافدون من حين لآخر لشرب القهوة وسماع الأخبار؛ ولم تكن الحرب العالمية الأولى تشغل بالهم أو تهمهم، وسبب ذلك أنهم راضين عن عزلتهم طالما أنها تبعدهم عن التدخل في حركة القوافل، التي تجلب لهم حبوب البن من أراضي اليمن البعيدة، وطالما تجلب لهم أيضاً البضائع الاستهلاكية من موانئ الأحساء. وقد أثارت بوصلتى هي وألة التصوير التي حسبها محمد نوعًا من أنواع التلسكوبات ، كثيرًا من الشكوك؛ وقد أمطرني بشكره عندما وعدته بأن أهدى إليه نظارة من نظارات الميدان، وقد بادرت إلى البر بذلك الوعد فور عودتي إلى المخيم. كان أثاث الصالة يتمثل في حصير مصنوع من سعف النخيل مفرود فوق الأرض، إضافة إلى سجادة وسرج جمل أضيفا من باب تكريمي؛ كان محمد وابن أخيه يجلسان أمامي في الجانب المقابل أمام الوجار يقومان بتصليح القهوة، وكانا بتناوبان الاختفاء عن المكان، حيث كان بحرى تجهيز الفطور. ولكنهما أحضرا في البداية طبقًا ضخمًا من التمر، ومعه إناء من اللن الرائب، البارد المنعش، الذي شرينا منه كمية كبيرة؛ ثم تلت ذلك العزيمة، التي سيقها فرد حصير دائري كبير، في وسط الصالة، ظهر العبيد بعده ومعهم طبق مسطح كبير قطره حوالى ثلاثة أقدام، كان بداخله طعام يتصاعد منه البخار، ومطبوخ في حليب ومخلوط بقطع من الخبر المشيع بالماء؛ ومن فوق ذلك الطعام كانوا يصدون السمن Saman بدون تقتير من سلطانية من الخشب، ثم أحضروا لنا في النهاية صينية كبيرة من اللحم، عليها لحم خروف بكامله، كوموه فوق الجريش، فهذا هو الاسم الذي يطلقه هؤلاء الناس على ذلك الطعام ، وقد وجدت شبيها لذلك الطعام في البرغل السوري، والقيمي Qaimi في نجد. وهنا قال مضيفنا: "سم sam، ثم انسحب بعدها مع ابن أخيه مخافة أن يرانا ونحن نهوى على طعامه الجيد بالشهية الجيدة التى استثارها فينا؛ وتهاوينا على الطعام برغبة شديد لأننا كنا جوعانين بحق، ولم يتبق من ذلك الطعام سوى العظام. وهنا قلنا للعبد الذى أحضر لنا ماء غسل الأيدى: "أنعم الله عليكم". وهنا ظهر محمد مرة ثانية وجلس أمام الوجار مرة ثانية، وراح يرد على تشكراتنا، ويصلح القهوة ونحن نتسامر. وعندما علم من إبراهيم أننى أدخن أصر على ألا أراعى الرسميات، وبالتالى أجبته إلى طلبه ، وهذا أمر صغير أذكره لذلك الرجل، ولكنى أعترف أننى دخنت على الملأ مرة واحدة في الأراضى الوهابية عندما كنت في القصيم. ثم أردف الرجل قائلاً: "أظن الآن، أنكم بحاجة إلى الراحة". ثم اختفى لحظة عاد بعدها ومعه مخاد وسجادة ثم تركنا لحال سبيلنا مدة ساعة، نمنا خلالها؛ ثم أيقظ رفاقي لصلاة العصر، ثم استأذنا بعد ذلك من مضيفنا، الذي لم نجد له مثيلاً في أي مكان، وعدنا بعد ذلك إلى خيامنا في قرية ليلي.

وإلى الجنوب قليلاً من السيح، وعلى مسافة حوالى ميل واحد فى اتجاه الشرق من قناة السمحان، شاهدت بقايا حطام السور الدائرى وعليه الأبراج المهدمة على بعد مسافات متساوية بطول ذلك السور؛ والسهل الموجود بين تلك البقايا الطينية ومجرى الشعب كانت تتخلله جبال من الأحجار والملاط تشبه الرجمات، التى سبق أن شاهدتها فوق سلسلة جبال قصيعة a'Qusai' فوق خزان عين أضلاع فى الخرج؛ وكانت هناك مجموعة أخرى من الحطام تنتشر فوق هضبة الحجر الجيرى فى منطقة العيون. ربما كان ذلك موقع واحدة من المدن العظيمة أو جبّانة من جبانات الماضى ، وقد تكون تلك المينة أو الجبانة من أصل فارسى، إذا ما أخذنا طبيعة منظومة الرى فى الأراضى المجاورة مفتاحًا للوقوف على هوية أولئك الذين ابتكروا تلك المنظومة ، ولكن سواء المجاورة مفتاحًا للوقوف على هوية أولئك الذين ابتكروا تلك المنظومة ، ولكن سواء كانت تلك آثار مدينة أو جبانة فإن حوليات العرب ليس فيها ما يدل على ذلك؛ والسبب فى ذلك أن العرب الذين تجاهلوا الجبال غير الملفتة للأنظار والتى تنتشر على مساحة واسعة، راحوا يركزون انتباههم على الأبراج التى لا تحتل سوى جزء صغير جدا من ذلك فضلاً عن تركيزهم أيضًا على الأبراج التى لا تحتل سوى جزء صغير جدا من ذلك الحطام، وهم بعملهم هذا ربما يكونون قد حافظوا بالمادفة على بقايا ذلك الأثر، الذى

قد لا يتصل بهم، ولا إلى بقايا الرجمات، وإنما إلى فترة باكرة أو حقبة قديمة من تاريخ الأفلاج؛ والسبب فى ذلك أن العرب هنا يطلقون على تلك الآثار اسم قصيرات عاد، ويروون عنها القصة التالية:-

منذ أزمان بعيدة حكم تلك الأماكن ملك عظيم كان يدعى عاد بن شداد، الذى التخذ من وبر Wubar عاصمة له، والتى كانت تبعد مسير شهر عن ذلك المكان فى اتجاه الرمال الشرقية بالقرب من حدود حضر الموت Hadhr Al Maut (حضرموت). وتباهى ذلك الملك بقوته وامتداد ملكه وازدهار ممتلكاته، فنسى ربه، ولم يستمع إلى التحذيرات التى وجهها إليه نبى الله هود Hud، وشرع عاد فى جعل عاصمته جنة فى الأرض. وبين الحدائق التى أعدها لمتعته، أحاط نفسه بحرس شخصى ملكى يضم ألفين من المحاربين الأشداء، وأحاط نفسه أيضًا بإسطبل يضم ٢٠٠٠ جواد من أحسن السلالات ، كما أحاط نفسه أيضًا بجماعة تضم ٢٠٠٠ من النساء، هن أجمل نساء الدنيا؛ ولكن صبر الله عليه له حدود أيضًا، ولكن عادًا تعدى تلك الحدود؛ وغضب الله عليه ودمره بالدوبار Dubar . غضب الله عليه، وأرسل عليه ريحًا صرصرًا عاتية ظلات تهب عليه ثمانية أيام بلا انقطاع ودفنت عادًا وكل عظمته وأبهته في بحر من الرمال، يشتهر بقحولته إلى يومنا هذا ويعرف باسم الربع الخالى. وكان مصير عاد شهيرًا (١١) عند نبى الإسلام فى استنكاره لعناد عبدة الأصنام من أهل مكة.

وفيما يتعلق بالجزء الجنوبي من الأفلاج القديمة، وعلى الرغم من عدم أهميته فقد أجلت استكشافه إلى رحلة العودة من واحة ليلى إلى البديعة، أو إن شئت فقل المرحلة التالية من رحلتنا إلى الجنوب. ويناء على ذلك، وبعد أن قمنا بزيارة مجموعة قرى الخرفة Kharfa التي تقع على الطريق المباشر المؤدى إلى الجنوب، تحولنا ناحية الجنوب الشرقى من قرية سوغو Sughu في صباح اليوم السابع عشر من شهر مايو. وقد حتم الشرقى من قرية سوغو من الرمال، يعد امتداداً النفود برمالها الغزيرة في اتجاه الشمال، قبل أن نجد أنفسنا نسير مرة ثانية فوق الحجر الجيرى في غضارة Ghadara الذي ينحدر في هذه المنطقة انحداراً هيئاً نحو الأعلى في اتجاه الشرق، ويتقاطع بطريقة معقدة تماماً مع بقايا القنوات، التي يبدو من موقعها أنها تنبع من قناة رئيسية تعتمد على بحيرة أم الجبل؛ والقسم الأكبر من تلك القنوات جرى حفره على سطح

المنحدر، واكن واحدة أو اثنتين من تلك القنوات كانتا مبنيتين بطريقة أرقى بكثير من القنوات الأخرى، وكانت بمثابة القناتين الرئيسيتين اللتين تعد بقية القنوات روافد لهما ، كان الحجر الجيرى السطحى في غضارة تتخلله بين الحين والآخر بقع من التربة الرملية الثابتة، فضلاً عن مناطق من التربة المالحة التي تغطيها أدغال الحمض، التي عثرنا في واحد منها على عش إحدى الحمارات Hammara (۱۲) وبه ثلاث بيضات؛ كما شاهدنا هنا وهناك أكوامًا صغيرة من الحجر الجيرى ومن الجبس المتساقط من الجبال، هذا في الوقت الذي لاحظنا فيه سلسلة من الروابي الجبلية المنخفضة، التي يطلقون عليها هنا اسم هالة Hala، والتي ربما تكون من الحجر الجيرى، وتمتد محاذية لقمة المنحدر، وتخفى وراءها منطقة من المنخفضات السوداء المتموجة؛ وكانت تغطى سطح تلك المنطقة قشرة من الرمال الناعمة التي يتخللها زلط أسود صغير وقطع كبيرة من الصخر سوداء اللون أيضاً.

وفى تجويف منخفض من تلك المنخفضات عثرنا على حقل واسع من حطام يشبه بقايا الرجمات، وفى تجويف آخر بالقرب من التجويف الأول، عثرنا أيضًا على مجموعة من الهيش، أو إن شئت فقل النخيل البرى، وبعد تلك البقعة مباشرة وجدنا أنفسنا وسط مساحة دائرة كبيرة من الرجمات، وقد قدرت قطر تلك المساحة، وأنا أنظر إليها من قمة رابية من الروابي السوداء تقع في الركن الجنوبي الغربي من تلك المساحة، بما يقرب من ميلين. وبعد تلك المساحة وصلنا إلى منخفض واسع، وجدنا في قاعه صفًا من النخيل البائس الذي يروى من جدول جار. ومما لا شك فيه، إن ذلك المكان كان يوجد به مركز من مراكز السكان، ولكني بحثت دون جدوى عن دلائل المساكن البشرية، سواء كانت تلك الدلائل قديمة أو حديثة؛ لم أجد في تلك المنطقة سوى كوخين صغيرين، كانا خاليين على الرغم من احتمال استعمالهما في موسم الحصاد من قبل وجدناه ينبثق من تحت سطح الأرض على شكل قناة صغيرة لا يزيد عمقها على قدم واحدة. وهذا الجدول يطلق عليه اسم السويدان Suwaidan، التي لا يعرف الناس مصدرها على وجه اليقين، كما يطلق الناس على بيارات النخيل التي في ذلك المنخفض اسم العوطة أو غوطة Ghauta السويدان. وفيما عدا هذه الحقائق لم أستطع جمع أية اسم السعولة أو غوطة Ghauta السويدان. وفيما عدا هذه الحقائق لم أستطع جمع أية

دلائل أو إشارات أخرى عن تاريخ تلك المنطقة أو عن هوية أولئك الذين كانوا يسكنونها في الماضى؛ وبقايا نخيل ذلك المنخفض مملوكة لأهل الرزيقية Razaiqiyya، تلك القرية (الكفر) الوضيعة التي لا يزيد عدد أكواخها على ستة أكواخ مبعثرة هنا وهناك، وسط قطعة من أراضى النخيل المريض المتحلل، والتي تصل مساحتها إلى بضعة أفدنة، تبعد حوالي ميلين في الاتجاه الجنوبي الغربي خلف حزام من التربة المتهاوية المشبعة بالملح وتغطيها أدغال الحمض ومساحات صغيرة من الهيش، أو إن شئت فقل: النخيل البري. وقد تسبب وصولنا إلى ذلك المكان طلبًا لراحة منتصف النهار شيئًا من الحساسية بين السكان، الذين خرجت نساؤهم وأطفالهم على شكل مجموعات صغيرة، كانت تقف على بعد مسافات معقولة كي يراقبونا وينظروا إلينا باهتمام كبير.

كانت مستوطنة مروان تقع على بعد حوالى ميلين فى اتجاه الجنوب عبر سهل الحجر الجيرى القاحل؛ وهذه المستوطنة ليست سوى حرام من النخيل يصل طوله إلى حوالى الميل تقريبًا وعرضه حوالى ٢٠٠ ياردة فى حوض مجرى الثوير Thuwair المائى، الذى ينزل من مرتفعات الطويق ليدخل منطقة الغضارة البرية عند تلك النقطة. وقرية مروان Marwan نفسها، ليست سوى مجموعة بائسة من الأكواخ المصنوعة من الطين لا يزيد عددها على أربعين كوخًا، وكلها تقع على الجانب الأيمن من حزام النخيل، أسفل صخرة متأكلة تأكلاً كبيرًا بفعل عوامل التعرية، مكونة من انتفاخ الغضارة يتجه ناحية الغرب، وتغطى سطحه بقايا حطام الرجمات الذى يشيع فى تلك المنطقة. ومجرى الجدول المائى متأثر تأثرًا كبيرًا بفعل الملح، كما أن النخيل يروى من أبيار يقال إن الخدول المائم مناحة، يضاف إلى ذلك أن بيارات نخيل الجانب الغربي أكثف من البيارات مياهها مالحة، يضاف إلى ذلك أن بيارات نخيل الجانب الغربي أكثف من البيارات

ثم اتجهنا بعد ذلك صوب الجنوب الغربى عبر هضبة وعرة من الحجر الجيرى المتموج، قاصدين قرية البنا Banna، آخر المستوطنات القديمة في منخفض مجرى خر المتوطنات القديمة في منخفض مجرى خر المائي في الجنوب، وهذا المنخفض هو الجزء المناظر الثوير Banna على الجناح الجنوبي للانتفاخ، ولكن في منتصف الظُّريق بين مروان والبنَّا Banna شاهدنا رقعة الجري من الأرض ينتشر فيها أيضًا حطام الرجم داخل منخفض يشبه فوهة البركان يصل قطره إلى حوالي خمسين ياردة وحافة يصل ارتفاعها عن مستوى الهضبة حدًا

11.1

يعطى انطباعًا بأنها رابية من الروابى، التى هبطت قمتها عن مستوى سطح الأرض، وقد تكون تلك الرابية أثرًا لقلعة من القلاع أو مبنى من المبانى، ولكن مسالة وجود المجارى المائية المهجورة فى أماكن متباينة، يوحى بأنها ربما كانت فى الأزمان الماضية خزائًا من الغيون المائية كما هو الحال فى العيون الشمالية؛ وعلى أى حال، لابد أنه كان مركزًا من مراكز النشاط البشرى فى الماضى، والسبب فى ذلك أن دلائل العمل اليدوى البشرى كانت واضحة فى كل مكان. كما كان هناك منخفض آخر مماثل على بعد مسافة حوالى نصف ميل، به ممرات مائية تتجه صوب مجموعة من القصور المهجورة على بعد ميل تقريبًا وإلى الشرق من نخيل البنًا Banna .

ومستوطنة البنّا Banna تضم قصرًا واحدًا وحزامًا من النخيل ، طوله حوالى ربع ميل وعرضه حوالى خمسين ياردة، يروى من جدول جار يطلقون عليه اسم الخريزان Khuraizan ولا يعرف الزراع مصدره، على الرغم من أن قناته مكشوفة فى بعض المناطق، وتحت سطح الأرض فى مناطق أخرى ، وتتخللها بعض الحفر العمودية، ويمكن تتبعها لمسافة حوالى ميل فى الناحية الغربية من النخيل. وعندما كنت أزور قرية الخريزان كانت قلة قليلة من الزنوج يعملون فى آخر الحفر العمودية، التى يصل عمقها إلى حوالى ثلاث قامات، فى محاولة منهم لتحسين كمية المياه، التى كانت ضعيفة تمامًا، عن طريق تطهير القناة، ولكن يبدو أنهم كانوا يحفرون على غير هدى، لأنهم اعترفوا بعدم معرفة الاتجاه الذى يأتى منه الماء؛ والاحتمال الأكبر هو أن العين التى يعتمد الجدول عليها بدأت تفقد قوتها بشكل متدرج، وبدا الأمر لى وكأن نخيل البنا Banna أوشك على أن يلقى المصير نفسه الذى لقيه عدد كبير من مستوطنات الأفلاج القديمة.

كان أمير البدع قد أخبرنى أن العمال استخرجوا "حجرًا عليه كتابة غريبة" عندما كانوا يحفرون مجرى جدول الخريزان Khuraizan، وكنت قد توجهت لزيارة قرية البنا يحدونى أمل اكتشاف بعض الأدلة الوثائقية عن تاريخ حضارة الأفلاج القديمة ، ولكن أمالى تبخرت نظرًا لأن الزنوج، الذين طرحت عليهم أسئلة كثيرة عن ذلك الموضوع، لم يحضروا لى شيئًا قيمًا غير قطع من البللور وبعض ألواح الحجر الجيرى التى تشبه حبيباتها حبيبات الرخام. وإن قدر لتلك المنطقة أن يزورها شخص مؤهل

لمثل هذا العمل فإن توفر الوقت والدراسة المتأنية يمكن أن يصلا في يوم من الأيام المشكلة المتمثلة في إقليم له الأهمية المشكلة المتمثلة في إقليم له الأهمية نفسها التي للأقاليم الأخرى، ولكن إلى أن يجيء ذلك اليوم، يتعين أن يظل تاريخ ذلك الإقليم مغلفًا بالغموض، وكل ما نعرفه عن تلك المنطقة هو أن الإنسان ازدهر فيها في يوم من الأيام، ولم يعد يزدهر فيها حاليًا ، سواء أكان سبب ذلك حماقة الإنسان أم قانون الطبيعة.

## ٤- أفلاج العصور القديمة

بغض النظر عن نوعية سكان الأفلاج القدماء، فإن طبيعة أثار مخلفات عملهم اليدوى، التي بقيت إلى يومنا هذا ترجح أنهم لم يكونوا من أصل عربي، وأن السلالة الرئيسية التي انفصلوا عنها، أو تفرعوا عنها كي يستعمروا أقسامًا مناسبة من وسط الجزيرة العربية، لابد من أن تكون قد قطعت شوطًا كبيرًا على طريق الحضارة أكثر من أي مجتمع من المجتمعات العربية في تلك الأيام ، وذلك باستثناء السبئيين في الطرف الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية. وبقاء موروبات قوم عاد في الأفلاج إلى بومنا هذا، فضلاً عن الطابع الهزيل للمعطيات التي بين أيدينا، إضافة إلى المعرفة التي مفادها أن المرتفعات الجنوبية الغربية في الجزيرة العربية كانت طوال فترة طويلة من الزمن المصدر الرئيسي للتيارات البشرية التي استوطنت صحراوات الجزيرة العربية، كل ذلك يجعلنا نلتزم الحذر ، ونحن نضفي على ازدهار تلك المناطق الوسطى أصلاً شرقيًا بدلاً من الأصل الجنوبي الغربي؛ ولكن عدم وجود أنقاض، من قبيل الأنقاض التي شاهدناها في كل من الأفلاج والخرج، في أي جزء من أجزاء الطريق الذي يوجد في جنوب الطريق السابق، ويخاصه في وادي الدواسر، إضافة إلى التشابه الواضح بين منظومات القنوات في كل من الأفلاج، والخرج، والأحساء، وفي منطقة القطيف أيضًا، فضلاً عن المعرفة التي مفادها أن الساحل الشرقي للجزيرة العربية كان في سابق العصر والأوان، ولفترة زمنية طويلة، خاضعًا للسيطرة الفارسية، كل ذلك بجعلنا نتطلع بسبهولة ويستر إلى الشرق بدلاً من الجنوب الغربي ونحن نحاول تفسير الظواهر التي وقفنا عليها في تلك المناطق.

وليس من الضرورى أو المحتم علينا هنا الدخول إلى منطقة أو موضوع نحن لسنا مؤهلين لتسويته أو البت فيه؛ وأيًا كان الأمر، فليس هناك من شك أن استعمار منطقة الأفلاج كان على أيدى من جاءوا من الجنوب الغربى على شكل موجات متتالية من الغزوات التي يمكن تتبع آثارها في الموروث الذي خلَّفه سكان تلك المنطقة. ومن بين تلك الغزوات، غزو الأشراف الذي حدث منذ ثلاثة قرون، والذي سبق أن تناولته وأنا أصف واحة السيح Saih؛ وواحة البديعة تحتوى على أثار الغزوين الآخرين.

وكان علينا قبل مغادرة ليلي استئنافًا لمسيرنا في اتجاه الجنوب، أن نحدث بعض التغييرات الطفيفة في جماعتنا حتى نتمكن من شغل مكانى المحمدين اللذين شغرا، نظرًا لأنهما لم يستطيعا مرافقتنا إلى ما بعد حدود الأفلاج نظرًا لوجود ثأر دموى مع الوُداعين Wudda'in من الدواسر، الذين سوف يتعين علينا المرور عبر بلادهم بعد أن نترك بلاد حسان Hasan، والذي يعد منخفض مقرن Maqran حدمم الجنوبي. وقد فارقت ذلك الصبى وأنا أشعر بشديد الأسف، وهو الشاب الذي انضم إلى جماعتنا عندما كنا في الديلم Dilam، والذي سنظل أذكره باعتباره أحد القلائل البارزين - أمثال عظيمة Izmai، ومترك، وجابر، وحسن العرقني Arqani، وقلة من الآخرين - الذين أدوا لي خدمات أكثر من ممتازة طوال تجوالي في الجزيرة العربية. وعندما وصلنا إلى أم الشناضر Shinadhir ، التي تعيش فيها زوجته، التي لم يرها منذ أشهر، احتقر فكرة تركنا قبل انتهاء مدة عقده، وجاءنا في اليوم التالي في قرية ليلي، التي بقي معنا فيها إلى ما قبل رحيلنا بيوم واحد حيث استأذن منا وعاد إلى بيته وأهله. ونكران الذات هذا أمر نادر في العرب، وبالتالي لم يترك تامي Tami الأمر يمر دون تعليق فكاهي، ولكن محمدًا استفاد من تلك المقابلة، ولم يكن لديه، حسب علمي، من الأسباب ما يجعله يندم على الوفاء الحرفي بنصوص عقده. كان بوسع محمد أن يصل معنا إلى الجنوب، لولا الثار الدموى الذي ترتب على ذبح أخيه لواحد من الوُداعين Wudda'in، والذي كان يحاول تسبوية مسالة ذلك الثار منذ سنوات طويلة، عن طريق جمع الدِّية المطلوبة لذلك، والتي . - حددها العرف بمبلغ ٨٠٠ ريال نظير الروح البشرية، وذلك من أجل مهادنة أقارب الضحية. كان ابن سعود قد ساهم بمبلغ ١٠٠ ريال من تلك الدية، والتي وصل إجمالي المجموع منها إلى ٢٠٠ ريال، وكان جمع المبلغ المتبقى سوف يستغرق سنوات كثيرة.

أما سمية فكان شخصًا مهمالاً ومطمورًا، جعله زواجه من الراعية منذ خمس سنوات يختلق حكاية يصعب على المرء أن يشك في صحتها من منظور مظهره الخارجي وسلوكه الفاتر، يضاف إلى ذلك أننى لم تنطل على مسالة الثار الدموى مع الودين، وإنها كانت مجرد خدعة يضمن بها العودة في وقت مبكر إلى عروسه ؛ ولكني لم أعترض أو أمانع في رحيله أملاً في أن نتمكن من أن نستيدل به عضوًا أقدر على التواصل والتفاهم من القبيلة نفسها. وجرى شغل هذين المكانين الشاغرين عن طريق ضم رجل يدعى صالحًا إلى جماعتنا ، وصالح هذا واحد من مواطني وادى نجران ، وعضو من أعضاء قبيلة عرقة Arqa، التي تدعى القرابة مع الشامير ومع العجمان عن طريق السلالة اليامية Yam، كما اتخذنا مرشدا اسمه طويرش Tuwairish، وهو ودعاني Wudd'ani من فخذ الحنيش Hanish، وموطنه السُّليِّل Sulaiyil ، شخص يتكلم اللهجة المحلية، أصواته الأنفية فظيعة وسلوكه مفاجئ وغير مريح بالمرة، فضلاً أيضًا عن افتقاره إلى المهارة التي استأجره إبراهيم من أجلها ، ولديه معرفة بالبلاد. وهناك مجند أخر قدم لنا نفسه في ظروف غريبة؛ فقد كنا نركب دوابنا ونسير. خلال واحة خرفة Kharfa، وكنت أنا وحدى في مقدمة الركب، وشاهدت واحدًا برتدي غطاء الرأس المميز للإخوان ويقترب منى ، من أحد الأجناب ؛ وتحسبًا منى ألا أسىء إليه بتحية قد لا تعجبه واصلت سيرى في طريقي كما لو كنت لم أره، ولكن تحركاته كانت متعمدة تمامًا وعندما اقترب منى وأصبح يسير بجانبي دنا منى وقال: "سالام عليكم" ورددت عليه قائلاً: "وعليكم السلام"؛ ثم سار بجواري ورحنا نتجانب أطراف الحديث. أخبرته عن وجهتنا وطرحت عليه أسئلة تخص الوادى، رد عليها ، رد رجل لرجل دونما امتعاض واضح من مصاحبتي أو رغبة في إسراع خطى السير؛ وقد أبلغني ذلك الرجل أنه من إخوان السبيع في الضبعة Dhaba'a، وأنه كان في الضبعة عندما مرربنا، فضارٌّ عن أنه سمم عنى أيضًا؛ وأبلغنى أيضًا أنه كان يقصد البديعة طلبًا لشراء ذلول ولكن يحتمل أن يكون ثمنها أكثر مما يستطيع دفعه. قلت له: "انتبه، إذا كنت بحاجة إلى النقود، . فلماذا لا تصاحبني إلى الوادي؟ وعندما تعود سيكون معك من المال ما تستطيع به شراء جمل . وقد راقتني فكرة ضم واحد من أمثال ذلك الرجل، وبمحض إرادته إلى جماعتنا، والمدهش أنه أعرب عن رغبته في مصاحبتنا، ولذلك عزمته على تناول طعام الإفطار معنا، وشرحت له فى الوقت نفسه، أن عليه أن يرتب مسألة مرافقته لنا مع إبراهيم. وافترقنا بعد تناول الإفطار، ولدى انطباع بأنه سوف ينضم إلينا فى البديعة، واكنى لم أره قط مرة ثانية وعلمت بعد ذلك أن إبراهيم كان قد أحبط أماله ، وربما كانت لدى إبراهيم أسبابه الوجيهة فى ذلك.

شريط الرمل، الذى أشرت إليه منذ قليل على أنه يمثل الحدود بين الأفلاج القديمة والأفلاج الحديثة، يواصل امتداده جنوبًا محاذيًا لحافة الغضارة الشرقية إلى أن يصل إلى نقطة فيما وراء واحة البديعة، التى زرع من حولها صف من أشجار الأثل، يعرفه الناس هنا باسم السدة Sadda، ويتعامد على اتجاه الريح الشمالية السائدة، كى يحمى البديعة من تحرش الرياح الشمالية؛ ولكن يبدو أن ذلك التحوط باء بالفشل نظرًا لوجود أكوام الرمال العالية على جناحى الواحة: الشمالي والشرقى، كما أن بيارات النخيل تعانى الكثير جراء ذلك.

وواحة البديعة التى تقع على مسافة حوالى عشرين ميلاً إلى الجنوب الغربى من واحة ليلى، ويقال إنها كانت أولى مستوطنات تلك المنطقة فى أثناء المراحل الأولى من الغزو العربى القادم من الجنوب الغربى، هذه الواحة تحتل مساحة تقدر بحوالى أربعة أميال مربعة، قسم كبير منها تغطية بيارات نخيل متهالكة ومن نوعية سيئة، أما القسم المتبقى، وهو أكثر من نصف المساحة كلها، فهو عبارة عن أرض جرداء تتخللها حقول القمح من حين لآخر، وبعض المناطق المأهولة بالسكان وأنقاض منازل سابقة. وواحة البديعة التى تحتل موقعًا متعامدًا على الفرعين اللذين يتفرع إليهما شعب حسرج -Has والجنوبي تحت اسم حرّم Has وخر khirr كلاً على حدة ، هذه الواحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام محددة تمامًا تعرف بأسماء: سالمة والقرينة والقرينة (اللتين تشكلان فيما بينهما كل المساحة المأهولة بالسكان وكل المساحة المنزرعة في الواحة، في حين يتكون قسم الهدام الذي يقع في اتجاه الشرق وفي الناحية الشمالية الشرقية من سالمة، من مجرد حطام متهاو لبلدة كبيرة طمست الرقال المنجرفة معالمها. أما سالمة، أو إن شئت فقل: القسم الشمالي، والتي تمثل ثلثي المساحة المنزرعة كلها، فهي تستقبل مياه الري من القسم القسم الشمالي، والتي تمثل ثلثي المساحة المنزرعة كلها، فهي تستقبل مياه الري من

سيل المرّم، الذي تذهب كل مياهه إلى بيارات النخيل وحقول القمح، كما تعتمد سالمة بدرجة أقل على مياه سيل الخرّ ، الذي يعد أقوى السيلين، ويزود القرينة بالماء، فضلاً عن أن قرة فيضانه مكنته من حفر قناة عميقة لنفسه عبر الغضارة ، التي تزحف على مستوطنة البداع عند تلك النقطة ، إلى البناBanna . وفيما يتعلق ببقية الواحة، نجد أن بيارات القسمين الآخرين تعتمد على أبيار عدة، يتراوح متوسط أعماقها بين سبع قامات وثماني قامات، وهي تعمل باستعمال الإبل. والزراعة في واحة البديعة لها الطابع نفسه الذي صادفناه في المستوطنات الموجودة في أقصى الشمال، ولكن البديعة تمثل الحد الشمالي لأراضي الرمان، الذي لا يوجد في مستوطنات (قرى) وادى الدواسر لسبب أو لآخر.

وبتلة القرين البارزة، التي تقع على بعد ميل تقريبًا من القرينة على شعب الغضارة وتشرف على ضفة الخرِّ Khirr اليمني، تحيط بها منطقة واسعة من أنقاض بقايا الرجم، التي يرجع تاريخها إلى الفترة التي سبق أن حددناها في القسم الأخير، ويمكن اعتبارها على أنها جزء من مستوطنة البنا Banna القديمة ولسبت جزءًا من البداع، التي كان سكانها الأوائل، نقلاً عما قاله لي الأمير، من قبيلة أل أصفر Al Asfar . وهؤلاء القوم لا يعرف الناس أي شيء عنهم فيما عدا أنهم طردوا أو جرى استئصالهم على أيدى عشيرة عنور جميلة Jumaila، الذين استولوا على تلك المنطقة، أو بالأحرى ذلك الجزء منها إلى أن استسلموا هم أيضاً بدورهم لتحرش الدواسر الذي لا قبل لهم به، وواصلوا السير في اتجاه الشمال أمام ضغط العاصفة، ولم يتركوا وراءهم أي شيء يدل على حرفهم، اللهم باستثناء أثر، سوف أتكلم عنه في الوقت المناسب، ما يزال باقيًا إلى يومنا هذا في مرتفعات الأفلاج في جبال الطويق. وباستثناء حطام القرين القديم، نجد أن أول المناطق المأهولة في واحة البديعة يمثلها بلا أدنى شك حطام الهدَّام، الذي توحي جدرانه الطينية السميكة ومنازلها الفخمة بأنها كانت مدينة محصنة كبيرة الحجم، وعظيمة الأهمية، وريما كانت من إنشاءات العنوز، إن حاز لنا أنْ نغفل الموروث الأصفر Asfar، الذي قد لا يمثل سوى أسطورة غامضة من الماضي السحيق شأنه في ذلك شأن أسطورة أل عاد في السيح Saih .

ليكن ما يكون، فالمؤكد أن العنوز، لابد من أن يكونوا قد احتلوا هدًّام Haddam إذا كانوا لم يبنوها، والتي تحولت إلى كوم من الأنقاض على ما أذكر، وربما وصلت إلى

تلك الحالة بفعل الغزاة الدواسر الذين استبدلوا بالمركز العام، الذي أسسه الذين جاءوا قبلهم، مجموعة من القرى المتناثرة، التي توضع على نحو أفضل أكثر من أي شيء أخر مدى حقدهم الدفين، وقتلهم الأشقاء، الذي جعل اسم تلك القبيلة مضغة في الأفواه في وسط الجزيرة العربية. وكما حدث في باقى المنطقة، فإن جماعة أل حسان The Hasan هي التي أمدت واحة البديعة بالمستوطنين، الذين مازال أحفاد أسلافهم يحتلون قسمين من تلك الواحة وهما: فخذ السخابرة Sukhabira في سالمة Salma وفِحْدُ الشَّكَرَةِ Shakara في القرينة Quraina . ففي سالمة توجِد بعض القرى ويعض القصور، وتعد قرية سالمة أهم تلك القرى وتلك القصور، وهي تقم في وسط واحة البديعة على ضفة قناة الحرُّم Harm؛ ويجاور قرية سالمة قرية أخرى يسمونها السوق suq ، والواضنع أن هاتين القريتين كانتا تكونان قرية واحدة إلى أن جرى هدم القرى الأخرى المحيطة بهما بواسطة عبد الله بن سعود، في أثناء التمرد على حكمه في الوقت نفسه الذي حدث فيه تمرد المبرز Mubarraz . وما تزال آثار السور القديم باقية إلى الآن، وقرية السوق، من الناحية العملية، عيارة عن قرية مفتوحة تغلب عليها الأسوار العالية(١٢)، كما توجد أيضًا أبراج سالمة الضخمة، التي أبقى عليها عبد الله بن سعود أو أعيد بناؤها بعد ذلك. والقريتان سالمة والسوق معًا لا تحتويان على أكثر من خمسين بيتًا ، ومن بين القرى الأخرى التي في ذلك القطاع قرية بطينة Butina التي تحتوى على حوالى ثلاثين منزلاً، وأم الزهيرة Umm Al Zuhaiyara، وقرية مشرف Mishrif، وهما مدمرتان، ولكن القرية الأخيرة - أم الزهيرة - تقع على مسافة ميل واحد بعيدًا عن حافة الواحة وفي اتجاه الشمال. وقرى القسم الجنوبي هي قرية القرينة نفسها، التي تعد قرية مكتنزة وتحتوى على ثلاثين منزلاً، والقصر الأعلى Al A'la، وهو صغير نسبيبًا، هذا فضيلاً عن يعض القصور المتفرقة الأخرى. وسكان البديعة المستقرين لا يزيدون بحال من الأحوال على ١٠٠٠ نسمة، على الرغم من أن هذا العدد يمكن أن يتضاعف إذا ما أضفنا إليه العنصر المترحل الذي يعتمد على تلك الواحة. ويبدو أن المنطقة الزراعية كانت في الزمن الماضي محاطة بسور دائري، ولكن لم يعد بتيقى منْ ذلك السور سوى أجزاء صغيرة، أما القسم الآخر فقد دمره عبد الله بن سعود أو الدواسر أنفسهم عندما احتلوا تلك المنطقة أول مرة.

وعندما وصلنا قرية سالة رحب بنا أميرها المدعو مرضى Mardhi، وهو من أعضاء السخابرة، والذي شغل نفسه على الرغم من كبر سنه بمسألة التأكد من أن كل ما نريده أصبح على ما يرام؛ كما تناول معنا العشاء في الليلة التألية، وأثبت أنه عجوز كئيب صعوت وقليل الكلام، إذ حكى لى على الرغم من كأبته وقلة كلامه، كل ذلك الذي سجلته أو أوردته هنا من تاريخ تلك الواحة، يضاف إلى ذلك، أن الأمير كان شاهد عيان على الانتقام الذي نفذه عبد الله بن سعود في تلك القرية. ومحمد ولد الأمير مرضى يبلغ من العمر أربعين عامًا، كان شخصًا لطيف الصحبة، فقد رافقني في أثناء زيارة قرية البنا بحثًا عن "الحجر المكتوب"؛ أما الجيل الثالث من الأسرة نفسها، والذي يتمثل في الطفل محمد البالغ من العمر عشرة أعوام، فقد كان بصحبة جده عندما كان يتناول معنا العشاء.

## ٥- على حافة الربع الخالي

فى جنوب منطقة الأفلاج، ينبثق فى اتجاه الأمام من برية الرياض الواسعة – التى تمتد حافتها الغربية فى اتجاه الجنوب إلى مسافة تزيد على ١٠٠ ميل من خط طول الخرج – بروز عريض له رأسان فى اتجاه الغرب، ويطبق على المنصدرات الخارجية لهضبة الطويق، التى يغير صرفها المنحرف طريقه بعض الشىء ليتجه صوب الجزء الشمالي والجزء الجنوبي من ذلك البروز، سالكًا فى ذلك الخطوط قليلة المقاومة، ليركز هجومه على الكتلة الوسطى من ذلك الانتفاخ الذى دفعه إلى الخلف ليحصره بين ليركز هجومه على الكتلة الوسطى من ذلك الانتفاخ الذى دفعه إلى الخلف الصخرية رأسى البروز مكوناً بذلك مثلث مرقان Marqan الكبير، تاركاً (الصرف) الكتل الصخرية الصلبة عقبة أمام المنخفض معتبراً تلك الكتل تلالاً منعزلة. وقد أدى سيلا الهضبة الكبيران، سيل الشطبة Shutba ، وسيل الضباعية Dhaba'iyya ، إلى وجود وديان واسعة تكسوها الغابات وتغطى مجرى القناة العميقة التى تكونت بفعل عوامل التعرية، والتى تحصل مياه فيضان هذين السيلين عبر حاجز الأحقاف The Ahaqai إلى الصحراء.

في الأزمان السالفة في إطار الذاكرة الإنسانية، إن قدر لنا الوثوق بالمرويات المحلية، وفي الأزمان التي كان عابر السبيل يفتقد الأمن فيها بدرجة كبيرة، ويوم أن

كان منخفض مرقان يخلو من الماء اللهم في موسم الفيضان، في تلكم الأيام كان من عادة القوافل التي تحمل أحمالاً ثقيلة من البن قادمة من الجنوب، أن تسير على شكل دائرة يمتد محيطها محاذيًا للحدود الخارجية لذلك البروز الأرضى، وهي في طريقها إلى الأفلاج عن طريق واحة شطبة Shutba الصغيرة داخل ثنيات مرتفعات الطويق، حيث لا يوجد الماء إلا فيما بين حمام Hamam وواحة البديعة. في تلكم الأيام لابد أن طول الرحلة كان يقدر بضعف الرحلة الحالية، والسبب في ذلك أن الطريق الجنوبي الفربي الذي سلكناه إلى السليل Sulaiyil – حوالي ١٢٠ ميل – يسير عبر انتفاخ البياض بحذاء قاعدة ذلك الانتفاخ عن طريق بحيرات مرقان Marqan، التي تشكل مسقى متوسطًا بين البديعة وحمام Hamam

وبعد مسافة ثمانية أميال من البديعة بدأ مسار طريقنا يقودنا إلى البقية الباقية من سهل الأفلاج، الذي ينحدر سطحه انجدارًا هينًا ناحية الجنوب الشرقى، وكان ذلك السطح يتكون من اللَّهُم (الغرين) الرملى الخفيف الذي تتخلله شرائط عريضة من الزلط، وتكسوه حياة نباتية برية خفيفة وقصيرة. وفي منتصف المسافة عبرنا المجرى الرملى الضحل لشعب مسارجة Musarja، القادم من المرتفعات، ثم دخلنا بعد ذلك مباشرة حدود المنطقة في الجزء الواضح من حوض شعب حنن المجرى الرملى الذي يصل عرضه إلى حوالي خمسين ياردة وينساب بين ضفتين ، يصل ارتفاعهما إلى حوالي قدمين من الطويق في الناحية الغربية وتسيران محاذيتان اللحافة الشمالية لبروز (انتفاخ) البياض Biyadh، ثم يدخل الشعب بعد ذلك الأرض القاحلة في اتجاه الشرق. ومن حول ضفتي ذلك الشعب – كانت الحياة النباتية كثيفة – أشجار الشرق. ومن حول ضفتي ذلك الشعب – كانت الحياة النباتية كثيفة – أشجار الشرع Sharr ، وأشجار السلم Sharr ، وحشائش من أنواع مختلفة.

خلف ذلك السهل كانت هناك رابية يسمونها الخفيسة Khufaisa التى تجاور جدولاً من جداول الصرف يحمل الاسم نفسه، وكانت تلك الرابية تمثل بداية البرية الحقيقية، أو إن شئت فقل تلك الصحراء الشاسعة التى ينتشر فيها الزلط رمادى اللون، والتى لا يحدها سوى أفقها، والتى بدأت الرابية تنحدر تجاهها انحدارًا نحو الأعلى فى تدرج غير ملحوظ. وقمة تلك الرابية هيئت لى رؤية منظر واسع ولكنه لا يسر الخاطر؛ فمن خلفنا يوجد سهل الأفلاج الرتيب ببقعه الخضراء الصغيرة ومن خلفها حائط الطويق؛

ومن أمامنا رأينا الربع الخالى، الذى أوشكنا على أن نعبر أرضه الجرداء الخالية من الزرع والماء، والسبب فى ذلك أن العرب يعرفون – وهم على حق ذلك – البياض باعتبارها عتبة الربع الخالى، على الرغم من أن الرمال، التى يميل جغرافيونا إلى قصر ذلك الاسم عليها، تبعد عنا مسير أيام كثيرة فى اتجاه الجنوب وفى اتجاه الشرق أيضًا؛ كانت التموجات اللطيفة فى الأرض الأمامية تشبه موجات البحر وهى تتكسر على الشاطئ، ومن خلفها الصحراء الناعمة التى تشبه محيطًا يتلاطم تلاطمًا صامتًا هنا وهناك بجوار سلسلة من الجبال غير المنتظمة.

في هذه المنطقة خلُّف مرور الأعداد الكبيرة من القوافل مدقًا (طريقًا) عميقًا انحفر في تربة تلك المنطقة الصلية ومحاذيًا لقناة شعب سدير Sudair ، الذي يصرُّف مياه المتحدرات الشمالية في هذه المنطقة إلى شعب حنو Hunnu . سبرنا بحذاء ذلك الشعب تُعبين ومتثاقلين وسط ذلك المنظر القاحل إلى أن وصلنا إلى منبع ذلك الشعب في أرض وعرة، كانت بمثابة الحد الفاصل بين المصرف الشرقي من ناحية والمصرف الذي يشق طريقه إلى منخفض مرقان Marqan من الناحية الأخرى؛ ولم نر ملمحًا أو سمة واحدة تكسر حدة ذاك الملل الميت الذي استمر معنا على امتداد أربعين ميلاً هي طول الرأس الأولى من ذلك البروز (الانتفاخ) الصحراوي. وفي أحد الأماكن على جانب الطريق كان هناك رجم غريب الشكل، مكون من قراميد حادة من الصخر موضوعة على جوانبها، على جانب الطريق، وكانت تحد ذلك الرجم على الجانبين قراميد مماثلة تمتد من الرجم في اتجاه المدق (الطريق)؛ وبالقرب من ذلك الرجم كان هناك قرميدان من الصخر يبعدان عن بعضهما حوالي خمسة عشر قدمًا ، والناس هنا يطلقون على هذين القرميدين اسم تمرة الهضاب Tamrat Al Hadhab، أو كما نقول نحن انفراج العملاق، ولكن أحدًا منهم لم يستطع أن يخبرني أو يشرح لي معنى ذلك التعبير، أو حتى ما هو ذلك الهضب Hadhab . وعلى بعد مسافة ثلاثة أميال أو أربعة توجد شجرة طويلة وحيدة من أشجار الطلح، تشكل مستقرًا منفصلاً لراحة الظهيرة، يطلقون عليه اسم شجرة عواد Awwad!. وخلف شجرة عواد، وبالقرب من منبع الشعب توجد منطقة فيها عدد كبير من الرجم، تشبه إلى حد بعيد حطام الأفلاج القديمة، على الرغم من بعد تلك المنطقة عن أي مركز محتمل من المراكز السكانية التي يمكن ربطها بتلك الرجم. في تلك المنطقة بدأ سطح الصحراء يتكسر وتنتشر فيه سلاسل الجبال، وتغير لون الصحراء من اللون المرمادي إلى اللون السنجابي الذي يشوبه السواد، كما أن الحجر الجيرى في تلك المنطقة تعلوه قشرة رقيقة من الحجر الرملي تعلوه بروزات مسطحة القمة أو مخروطية مسودة اللون كما لو كان ذلك بفعل النار.

كانت أول علامة من علامات الحياة التي لقيناها تتمثل في مجموعة من نساء الهواملة Huwamila، فخذ الشيخ سحمى Sahmi، كن تسرن من مخيمهن في المنطقة المجاورة للرقان Marqan قاصدات قرية ليلى لشراء بعض المؤن. كانت النسوة اللاتي كان عددهن يبلغ نحو الاثنتي عشرة أو ما يقرب من ذلك، تركبن في مقدمة حرس من الرجال مكون من خمسة رجال، تبادلنا معهم التحية والأخبار؛ كان الرجال سعداء بعودة رئيسهم من المهمة التي قام بها إلى جابرين Jabrin، ولكن نتائج المهمة كانت مخيبة للآمال. وبعد ذلك مباشرة، مررنا بمجموعة مكوبة من ست من الزنوج من وُلامن الوادي Wullamin Wadi نفسه، كانوا في طريقهم، حسبما قالوا لي، لكسب عيشهم من أحواض تربية اللؤلؤ في الخليج على الساحل الشرقي؛ وهذا تصرف يلجأ إليه كثيرون من سكان الداخل، ويعودون في أغلب الأحيان بعد عدة سنوات من العمل الشاق، سضم مئات قليلة من الريالات تمكنهم من الزواج وتكوين أسرة، وشراء بعض الأغنام أو جمل من ضمن الصفقة، وأن يعيشوا في سعة بقية حياتهم؛ وقد لا يعود البعض منهم مطلقًا، بسبب اجتذابهم إلى حياة البحر ومباهج الحياة في المدينة في بلاد بعيدة. وقد أخبرني أولئك الزنوج أنهم: "سيسيرون إلى اليمامة، ومنها إلى شعب السحابة -Sa haba، ثم يحصلون على سقيا من أبيار الواسعة Wasi'a جنوب أبو جيفان Jifan، ثم يعبرون الدهناء إلى الأحساء The Hasa. وقالوا لى أيضًا: إن هناك طريقًا مباشرًا من وُسنيلة Wusaila إلى الأحساء عن طريق أبيار الواسعة، ولكن المغامرين فقط أو أولئك الذين يعرفون البلاد حق المعرفة هم الذين يخاطرون بمسألة التيه في البياض Biyadh، تلك الصحراء التي يصل عرضها إلى حوالي خمسين ميلاً خالية من المسارات أو المرات، وذلك نقلاً عن مترك الذي قام بتلك الرحلة. وقبيل المساء مررنا بجماعة أخرى ، قافلة صغيرة من الإبل، ثمانية منها كانت محملة بالبن اليمنى المعبأ داخل أكياس كبيرة ، وكان كل كيس يحتوى على ثمانين وزنة(١٤) من الحبوب الثمينة . كانت تلك القافلة

متجهة إلى الحوطة Hauta، الحد الشمالى لتجارة البن النظامية حاليًا، والسبب فى ذلك أن البن النيمنى، فى ألرياض وما خلفها، يعد ترفًا يجرى جلبه من سوق الحوطة بواسطة أولئك الذين يستطيعون تحمل النفقات المترتبة على ذلك.

في البديعة كنت قد أتيت على البقية الباقية من التبغ الذي أدخنه. ولم يصلني طرد التبغ الذي كنت أتوقع وصوله من الكويت عند مغادرتنا الرياض، وإذلك تركت بعض التعليمات التي تقضى بإرسال ذلك الطرد إلىُّ فور وصوله، ومع ذلك لم تصلني أية دلائل أو إشارات إلى وصول ذلك الطرد، وبدا المستقبل لي أسود، والسبب في ذلك لم يكن نقص التبغ وحده وإنما نقص أفلام التصوير أبضًا، بضاف إلى ذلك أن حياة المسافر تجلب الضيق إذا ما خلت من هذين الاثنين. ومع ذلك، لم يكن هناك بد من الصبر قدر المستطاع؛ فالأفلام كانت مسألة الحصول عليها أمرًا أصعب قليلاً من الحصول على التبغ، والسبب في ذلك، أن إبراهيم هو ورفاقه أسفر بحثهم في قرية الأفلاج عن ما يقل عن ربع أوقية من التبغ - أي مل، فنجال من فناحيل القهوة - لدي امرأة من السبح طلبت ريالين ثمنًا له. كان السعر الذي أعطته تلك المرأة انتهازيًا إلى حد بعيد، ورفضت قبوله، وواصلنا رحلتنا بدون تبغ ، هذا يعنى البقاء بدون تبغ مدة عشرين يومًا، والسبب في ذلك خلو الوادي من التبغ، وكان عليٌّ أن أنتظر وصول طرد التبغ الخاص بي في اليوم السادس من شهر يونيو. وأحس كل من إبراهيم ورشيد بنفاد التبغ مثلى تمامًا، ولكن يحق لهما أن يحكيا أنهما أصرًا في اليوم الأخير على الاحتفاظ لى بالبقية الباقية مما معنا من تبغ ؛ الأمر الذي أسفر عن ثلاثة غِلايين دخنتها أنا وحدى، قبل أن نصبح كلنا في الهم شرق. ومع ذلك، انغمس إبراهيم في طقوس راح بمقتضاها ينحت رماد الغلايين ويدخنه.

الفاصل بين الصرف الشمالى والصرف الجنوبى عبارة عن هضبة متموجة، تشتمل على سلسلة من المنخفضات التى يعرفها الجميع باسم الكرميديات Al Karmidiyat تشتمل على سلسلة من المنخفضات التى يعرفها الجميع باسم منخفض كبير من وهذا الاسم مشتق من كلمة الكرميدية Karmidiyya، والذى هو اسم منخفض كبير من تلك المنخفضات عبارة عن قاع قائم بذاته، فيه تلك المنخفضات عبارة عن قاع قائم بذاته، فيه قليل من أشجار السنط وبعض الأدغال الأخرى، وبدءًا من الأرض العالية التى تفصل تلك المنخفضات عن بعضها بدأنا نلقى نظرة على ارتفاع منخفض مرقان Marqan،

سلسلة فرد Fard من الجبال المدببة وسلسلة جبال موغالى Mughali فى الناحيتين الغربية والجنوبية الغربية فى اتجاه الطويق؛ كما ألقينا نظرة أيضًا على تل الكدرات Al Kadrat مسترى السطح، وعلى سلسلة جبال الختيمية Khutaimiyya فى الناحية الجنوبية الشرقية عن يسارنا؛ كما شاهدنا أيضًا فى الناحية الجنوبية فى اتجاه سقيا مرقان سلسلة جبال عقرة Aqra السوداء، كما رأينا أيضًا مخروط عبيد Ubaid المرقان، وسلسلة جبال بزقة السكون الطويلة التى يميل لونها إلى الاصفرار، كما شاهدنا أيضًا رابية الدنان Dannan المستديرة التى تعد علامة من علامات عين الماء الموجودة هناك. وشاهدنا أيضًا فى الوديان التى أمامنا مناطق داكنة لأشجار جيدة النمو. كانت البلاد كلها تبدو كما لو كانت قد اصطلبت نارًا مستعرة.

كان المنخفض الجنوبي بجداوله الضحلة المتفرعة عن شعبي مريخة المستخدة وهاوي Hawi تتخلله إبل الهواملة السعالة التي كانت ترعى في تلك المنطقة، ثم بدأت أعداد الهواملة تتزايد مع دخولنا إلى حوض شعب الهوزاعية Hauza'iyya، الذي يوجد منبعه في سلسلة جبال فرد Fard المدببة، ثم مررنا بعد ذلك إلى شعب شطبة Shutba الذي يعد واحدًا من واديًى منخفض مرقان. ووجود جالب dalib مدفون بالقرب من نقطة التقاء هذين الواديين يوجى بوجود مسقى قديم، اغتصبته أو حلت محله ظاهرة من تلك الظواهر الصحراوية العجيبة، أو إن شئت فقل خفس Khafs وصلنا إليه عن طريق ستار سميك من أشجار سنط جيدة النمو، وأشجار السرحة Sarha وبعض الأشجار الأخرى. وهذا الخفس عبارة عن بحيرة واحدة من ثلاث بحيرات التي تسبب تكوينها حديث العهد – إذ يبدو أنها تكونت في زمن قريب – في جعل منطقة مرقان مسرحًا على الطريق الجنوبي، وملاذًا مفضلاً يلجئ إليه البدو الذين يرعون السائمة.

وتصادف وصولنا إلى الخفس الأول – الذى أمضينا فيه وقفة الظهيرة التى استمرت أربع ساعات – مع سقيا من السقى الدورية التى يقوم بها الهواملة، الذين يسوقون مواشيهم البطيئة الداكنة اللون – تشتهر مواشى الدواسر بحجمها الكبير وإدرار الحليب – إلى منطقة الخفوس كل أربعة أيام أو خمسة ، قادمة من البياض ومن المراعى الأخرى فى المنطقة المجاورة. وخيام الرعاة فى هذه المنطقة تنصب على شكل مجموعات متفرقة فى كل أنحاء الوادى، والرعاة يتناوبون تلك الخيام عائلة إثر أخرى،

كم يسبوقوا حيواناتهم إلى المسقى ، وهذه العملية قد تستغرق أكثر من بومين من بدايتها إلى نهايتها. وخيام هذا الفخذ من النوع المتواضع جدا، إذ تتكون من قطع صغيرة من القماش الصوف ، أسود اللون محكم النسج، معلقة على أعمدة قصيرة، أو قد لا تزيد، في بعض الأحيان، عن شرائح من الحصير المصنوع من سعف النخيل، مفرودة فوق أعمدة عليها غطاء من الأغصان نوات الأوراق التي يجرى جلبها من الأشجار في المناطق المجاورة. والقاعدة العامة أن كل خيمة من تلك الخيام تستوعب أسرة واحدة، ولكن قبل لي إن أخوين يمكن لهما، في بعضَ الحالات، تناوب خيمة واحدة، على أن تحتل كل أسرة من أسرتيهما ركنًا مستقلاً من ذلك المكان المغطى، يون أن يكون هناك فاصل بينهما، وبلا حرج أو خجل أيضًا. ولم يعترض شاغلو تلك الخيام على نصب خيامنا بينهم، بل إنهم أفسحوا لنا الطريق كي نسقي إبلنا عندما تسمح لنا الظروف بذلك، ولكنهم لم يكشفوا عن رغبة في التعرف علينا عن قرب، هذا على الرغم من أن جماعات من النساء والأطفال لم يكن لديهم ما يفعلونه أفضل من التسكم فضولاً حول خيمتي. ودخلنا معهم في مفاوضات لشراء ذلول (ناقة)، نظرًا لأني كنت أتطلم تمامًا إلى أن أصطحب معى حيوانًا من سلالة طبية أقدمه هدية لابن سعود، وقد تهيأت لى فرصة فحص حيوان من هذا القبيل، طلبوا ٣٠٠ ريال ثمنًا له، ولكن الأمر وقف عند ذلك الحد فقد رفضوا أن يعطونا الحيوان بعد الموافقة.

كان الخفس (عين الماء) الذي توقفنا عنده عبارة عن شرخ على شكل نجمة في الأرض، طوله خمسون ياردة وعرضة حوالي ثلاثين ياردة، ويصل عمق الماء فيه إلى ثلاثة أقدام فيما بين ضفتين منحدرتين. وكانت تحيط بذلك الخفس مجموعة من الأشجار الكثيفة الظليلة، والخفس يقع بالقرب من جانبي من جانبي الوادي أسفل سلسلة من جبال البياض Biyadh، ويتصل بقناة فيضان الشطبة عن طريق بعض الجداول الضيقة. وعلى بعد مسافة ميل من تلك النقطة وبطول مجرى الفيضان هذا، وبالقرب من ربوة من الحجر الجيري يطلقون عليها اسم برقة المنيع، ينحدر وادي شطبة وبالقرب من ربوة من الحجر الجيري يطلقون عليها اسم برقة المنيع، ينحدر وادي شطبة السلمالي ينساب نازلاً من مرتفعات الطويق، وينحدر بطول الجناح الشمالي للسللة جبال مغالي Dhaba'iyya، ليكونًا سويًا قناة واحدة تمر خلال صخرة نازلاً من الجانب الأخر لسلسلة جبال مغالي، ليكونًا سويًا قناة واحدة تمر خلال صخرة

البياض فيما بين ربوة الدنان Dannan وسلسلة جبال عرقة. وهناك فجوة مركزية في سلسلة جبال مُغالى ينساب منها شعب صغير، يسمونه أم العطور All'Atur، يتصل بشعب الشطبة بالقرب من برقة المنيع وشعب الهوزاعية Hauza'iyya الذي ينبع من سلسلة جبال فرد Fard، هو وفرعاه: الهاوى Hawi والمريخة Muraikha سبق الحديث عنه، وتكتمل منظومة صرف منخفض المرقان بانضمام شعب السحاب إليها، والذي ينساب نازلاً إلى شعب الضباعية من مرتفعات فردة Barda بن مواش Mawwash الرأس الثانية من بروز البياض. وهناك لسان نحيف من الرمل يمتد في اتجاه الطويق فيما بين المغالى ومرتفعات فردة بن مواش، كما يفصل ذلك اللسان الضباعية عن شعب السحاب طوال مسيره بحذاء صخور البياض، مياه شعب السحاب المنان المنان الضباعية الصرف القادمة من عدد من الشعاب الصغيرة النازلة من المرتفعات في ذلك الاتجاه.

ووادى الضباعية بعد اتصاله بشعب السحاب يمتد محاذيًا لصخور البياض أسفل سلسلة جبال عرقة في مساحة كبيرة معشوشبة تتخللها مساحات صغيرة من أدغال أشجار الشرر، وأشجار الطلح، وتحتوى على الخفسين المتبقيين، اللذين يقعان بالقرب من بعضهما البعض على مسافة تقدر بحوالى ميلين في اتجاه نقطة اتصال الواديين. وأصغر هذان الواديان يبلغ طوله حوالى عشرين ياردة وعرضه حوالى عشر ياردات، وهو عبارة عن صدع عميق أسفل الصخور. وقاع ذلك الوادى تغمره مياه يصل عمقها إلى حوالى قدمين، وترتفع ضفتاه إلى ما يتردد بين ستة أقدام وسبعة أقدام، مع بعض المداخل العارضة المؤدية إلى ماء ذلك الوادى في أماكن عدة تشرب منها الإبل ويستعملها الناس. أما الخفس الآخر وهو أكبر تلك الخفوس الثلاثة، فهو عبارة عن سطح مستطيل من الماء، يقدر طوله بحوالي ثمانين ياردة وعرضه حوالى عشرين ياردة، وتحيط به أشجار الطلح الظليلة، ويحتوى على ثلاثة أقدام من الماء وترتفع ضفتاه إلى مسافة قدمين فوق مستوى سطح الماء، وقد التف من حوله عدد كبير من المدو الذين جاءا إليه ليسقوا منه إبلهم.

أقمنا مخيمنا في تلك الليلة في قناة شعب السحاب أسفل صخور البياض، وفي صبيحة اليوم التالي واصلنا مسيرنا إلى أعالى شعب السحاب إلى أن وصلنا إلى منبعه فوق قمة الرأس الثانية من البروز (الانتفاخ) فيما بين سلسلة جبال فردة بين

مواش على الجانب الأيمن وسلسلة جبال المسيجرات Musaijirat وبداية وخلف تلك النقطة، التى تمثل الصد الجنوبي لبلاد أل حسان The Hasan وبداية أراضي جماعات الوادي، نزلنا فوق سطح المنطقة الوعرة المتموجة من سلسلة جبال البياض ومنها إلى وادى شعب الغُديِّر Ghudaiyir، الذي هو عبارة عن شريط ضيق من الأرض الوعرة التى تكسوها الأدغال فيما بين صخور البياض من ناحية وسلسلة من الأرض الوعرة التى تكسوها الأدغال فيما بين صخور البياض من ناحية وسلسلة وشعب مران Marran، الذي يصرف المياه، موازيًا لشعب الغدير ، جنوبًا في اتجاه الحمام Hamam وقاع الشعب يوجد به غطاء كثيف من أعشاب الثمام marah المصرحة Sarha وأدغال السلم التى كانت تغطيها أسراب من الجراد الخامل والجراد النشط متباين الأنواع . فقد تركت فيضانات الموسم الماضي بركًا عديدة من والجراد النشط متباين الأنواع . فقد تركت فيضانات الموسم الماضي بركًا عديدة من النسور أو طيور شبيهة بها تحوم فوق رءوسنا ، وشاهدنا في ذلك المكان أعدادًا كبيرة من الغزلان ، ويخاصة ذلك النوع الذي يميل إلى البياض ويسمونه الريم ، وأضيف إلى البارن ذلك المشهد لونًا آخر تمثل في طائر أظن أنه طائر القيق ، أو إن شئت فقل طائر أبو زُريق .

لم يكن مسير ذلك اليوم طويلاً ، ولكن الإبل ، على الرغم من السقيا الإضافية التى حصلت عليها ، بدأت تكشف عن علامات الإرهاق والتعب ، عندما بدأت تلوح لنا فى الأفق نخيل الحمام Hamam ، وقررنا التوقف على مقربة من القرية . كانت جماعتنا قد جرى تدعيمها عند مرقان Marqan برجلين من فخذ الدمنان Damnan من آل مرة ، واللذين كانا قاصدين السليل ، ولم يثبت أى واحد منهما أنه كان مبهجًا أو متفاهمًا ، كما أن ملل الرحلة لم يكسره إلا مرور قافلة من قوافل البن التى كانت تضم سبعة عشر جملاً فى طريقها إلى الأفلاج . كان تامى Tami قد وقع له فى اليوم السابق حادث غريب بذأنا نحس آثاره ؛ فقد توقف تامى هو وابن جلهم لأخذ شربة ماء، وبينما كان تامى يحنى رأسه إلى الخلف وذراعاه مرفوعتان وهو يشرب من محتويات وبينما كان تامى يحنى رأسه إلى الخلف وذراعاه مرفوعتان وهو يشرب من محتويات وبينما كان تامى يحنى رأسه إلى الخلف وذراعاه مرفوعتان وهو يشرب من محتويات وبينما كان تامى يحنى رأسه إلى الخلف وذراعاه مرفوعتان وهو يشرب من محتويات وبينما كان تامى يحنى رأسه إلى الخلف وذراعاه مرفوعتان وهو يشرب من محتويات وبينما كان تامى يحنى رأسه إلى الخلف وذراعاه مرفوعتان وهو يشرب من محتويات قربة ماء صاحبه ،تحركت ناقته (ذلول) فجأة إلى الأمام ؛ الأمر الذى أسفر عن كسر إصبع قدمه الصغير ، الذى كان ممسكًا بمعدات سرج جمل ابن جلهم ، وكان الإصبع إصبع قدمه الصغير ، الذى كان ممسكًا بمعدات سرج جمل ابن جلهم ، وكان الإصبع

قد انكسر تمامًا ، إذ انكسر العظم وبرز من خلال الجلد . وجرى لف ذلك الكسر بلفافات قذرة ، ونسى الجميع الحادث إلى مساء اليوم التالى ، عندما بدأ تامى المسكين يشكو من الألم والإعياء ونام دون أن يتناول طعام العشاء . وبعد ذلك ، بدأ تامى يلاقى صعوبة في السير على امتداد بضعة أيام ، ولكن الجرح اندمل تمامًا خلال عشرة أيام وعاد إلى وظيفته العملية بكل المقاييس ، وبعدها بدأ ذلك الإصبع ، خلال فترة وجيزة يخذ شكله المعتاد ، واختفت تمامًا كل العلامات الدالة على الكسر .

## ٦ - وليام جليفورد بالجريف في الجزيرة العربية

في واحد من المجلدات الجميلة الملهمة التي نشرت في عام ١٩٠٤ الميلادي ، راح السيد دي. جي. هوجارث Hogarth في كتابه المعنون «اختراق الجزيرة العربية» بالإضافة إلى مؤلفاته الأخرى ، وفي ضوء معرفته الفريدة بصحراء شبه الجزيرة العربية وكل ما فيها ، في ضوء كل ذلك بدأ هوجارث بوحي من مقال عنوانه وقفة مع استكشاف الجزيرة العربية ، عملية جرد للمعارف الحديثة التي طرأت على ذلك القليل المعروف عن تلك البلاد ، وبني الرجل كتابه على كل المعطيات التي خلفها أو أعطاها المعالم ذلك الصف الطويل من المستكشفين أو الباحثين عن الحقيقة، أو الباحثين عن المكاسب وعن الشهرة أو الباحثين عن المغامرات . وهذا الكتاب الذي اصطحبت منه نسخة معى طوال تنقلاتي ، كان ملهمي في الجزيرة العربية طوال العام الماضي ، وهو أيضًا الذي دفعني إلى المضي أبعد من ذلك ، إلى ما بعدما وصل إليه من سبقوني في السفر إلى جنوب الجزيرة العربية لا من حيث تناول كتاباتهم فقط ، وإنما من باب الموض أيضًا للمؤلف نفسه ، ويخاصة أنني تعرفت على السيد هوجارث الموهمال العام المأجزاء تعرفًا تامًا . ومن حسن الطالع أن يحدث ذلك التعرف في مدينة جدة ، في ختام رحلة تعرفًا تامًا . ومن حسن الطالع أن يحدث ذلك التعرف في مدينة جدة ، في ختام رحلة من الجزيرة العربية في تلكم الأيام .

وفى ظل مثل هذه الظروف قد يبدو انتقادى لكتاب ، أدين له بالكثير ، أمرًا غير لائق ، ولكن النقد يعد ، إلى حد ما ، مسالة حتمية وأمرًا لازمًا ، يضاف إلى ذلك أن

نقدي ليس موجهًا إلى السيد هوجارت أو إلى النتائج التي توصل إليها من المعطيات التي أتبحت له ، وإنما موجه إلى شخص ، وثق به هوجارت إلى حد جعله بضعه في مصاف تقييمه هو ، بل جعله في مقدمة كل المصادر التي بني عليها دراسته ، أو إن شئت فقل مسحه الذي قام به عن الجزيرة العربية ، وسوف أوضح فيما بلي أن وبليام خليفورد بالجريف ، ذلك المغامر الجزويتي لم يكن يستحق كل هذه الثقة ، ولكني سوف أتجاسر وأقول إن كل أولئك الذبن بعرفون الجزيرة العربية من الداخل سوف بوافقونني على الخروج أو الاعتراض على الحكم الذي يقول "من بين مستكشفي الجزيرة العربية ، وإذا ما أخذنا بعين اعتبارنا المساحة التي زارها كل منهم ، والمخاطرات التي لقيها كل منهم ، والنجاح الذي حققه أيضًا كل منهم ، نجد أن دوتي Doughty هو الوحيد الذي يمكن مقارنته ببالجريف (١٠) واقع الأمر أن مؤلف كتاب صحراء الجزيرة العربية Arabia deserta، الذي يعد أعظم ملحمة في أدب الأسفار ، هذا المؤلف يعد فئة مستقلة بحد ذاتها ، ولا يمكن مقارنته بمن سبقوه إلى صحراء الجزيرة العربية أو ذهبوا إليها بعده ، ولكنهم يجيئون بعده ، والذي يقول عنه السيد هوجارث إن الملحمة التي كتبها دوتي هي على العكس<sup>(١٨</sup>) من ذاته تمامًا ، وأنا بدوري سوف أثبت من جميع النواحي عكس تلك الملحمة . منذ سنوات ، وعندما كنت طفالاً قرأت وأنا في المدرسة ، كتب بالجريف عن الأسفار ، وعجبت من مغامراته المدهشة ، ورحت أحلم بإعادة قراءة تلك الأسفار و الحدوبة " نفسها بعقلية ناقدة وفكر ناقد أيضًا ، ويخاصة أسفاره في الجزيرة العربية ، وذلك في محاولة فاشلة من جانبي ، حاولت فيها وضع الحقائق التي وقفت عليها من خبراتي وتجاربي ضمن إطار قصته المحبوكة تمامًا . وجاءت محاولتي بلا جدوى اللهم إلا باستثناء أن الحقائق الفعلية ، أو إن شئت فقل الحقائق الطبيعية للجزيرة العربية ، حدث لها تعديل أو تغيير جذري خلال نصف قرن من الزمان انقضى على الزيارة التي قام بها إلى الجزيرة العربية . يضاف إلى ذلك أن تلك الفرضية ، على الرغم من صعوبة تصديقها ، تتجلى تمامًا وعلى الفور في عدد صفحات المجلدين الهائل ، التي أودعها دوتي Doughty، الذي زار الجزيرة العربية بعد بالجريف بخمسة عشر عامًّا ، وصفًا كاملاً ونهائبًا، ضمته كل ما رأه وكل ما عاناه في تلك البلاد . ومن حسن حظى ، أن تكرم على صديق (١٩) ، لا أعرفه أنا شخصيًا ، وأرسل إلى هذين المجلدين في أثناء

وجودى فى الجزيرة العربية ، وأن أقرأهما وسط المشاهد التى أوحت بكتابتهما ، واللذين يحتويان على وصف رائع لتلك المشاهد . وبإصرار المناضلين المستميتين نقبت فى هذين المجلدين عن أخطاء ، واكتشفت أنهما خاليان من الأخطاء ومن العيوب . وسيكون من العيب إن أنا امتدحت هذين المجلدين أكثر من ذلك .

مادة كتاب بالجريف من نسيج مختلف تمامًا ، على الرغم من أن سرده القصصي وجولاته وصولاته في المجال الطبوغرافي تبلغ من المراوغة والإرباك حدًا، جعلني ألجأ إلى حسم تضارب أقواله وأوصافه بصورة متكررة مع الحقائق والسمات التي تشير إليها تلك الأقوال والأوصاف باعتبار أن ذلك ينتج عن الغرور الطبيعي والثرثرة وكثرة الكلام التي يتسم بها الكاتب غير المجيد ، لجأت إلى ذلك بدلاً من رفض الأدلة التي تسوقها إلى حواسى . وقد لجأت إلى ذلك الخيار بطريقة فطرية تمامًا إلى أن - من منطلق أن معرفتى المتنامية بتلك البلاد هي التي مكنتني من رؤيتها في إطار منظور أوضيح - أصبح من المتعذر على مواصلة السير في ذلك الاتجاه ، ويخاصة عندما بدأ الناس ينظرون إلى أسفار بالجريف على أنها الرواية الأوروبية عن البلاد الواقعة فيما بين الرياض ومنطقة الأفلاج ، إلى حد أن تلك الرواية أصبحت مرشدى الوحيد طوال الأيام الأولى من الرحلة التي قمت بها إلى الجنوب . طوال تلك الأيام ، توصلت إلى استنتاج مفاده أن بالجريف لم يزر منطقة الأفلاج على الإطلاق . وجاء أول بلاغ منى بذلك المعنى على شكل موجز بالأدلة التي بنيت عليها ذلك الاستنتاج ، قدمته على شكل تقرير رسمى عن جولتي إلى المناطق الجنوبية، كتبته فور عودتي إلى الرياض ، وجرى طبعه بعد ذلك باعتباره مذكرة رسمية في كل من الهند ومصر. وفي اليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل من عام ١٩١٩ الميلادي، وعقب عودتي إلى إنجلترا مباشرة أشرت إلى ذلك الموضوع إشارة مقتضبة في بحث كتبته عن جنوبي نجد ، وقرئ أمام الجمعية الجغرافية الملكية، وتحدى السيد هوجارث النتائج التي توصلت إليها ، كما تحدى أيضًا الأدلة التي بنيت عليها تلك النتائج. وردًا على ذلك التحدي ، وسنّعت من هجومى على مصداقية بالجريف، وبعد ذلك بعام، وبعد أن تهيأت لى فرصة قراءة بحث ثان أمام الجمعية الجغرافية الملكية، قمت بانتقاد وتوبيخ مصداقية الوصف التي قدمه بالجريف، وبخاصة ذلك الوصف الذي يتعلق بالدهناء ، ولقد شعرت بالارتياح والرضا المساندة الكبيرة التى لقيتها وجهة نظرى ، وجاءت من حيث لا أدرى، هذا فى الوقت الذى توقف فيه السيد هوجارت عن التعليق على ذلك الموضوع. وقد أثارت تلك المسألة وقدرًا كبيرًا من الاهتمام لدى بعض الدوائر الأخرى ، كما ازدادت أهمية تلك المسألة إلى الحد الذى جعلها تستحق المزيد من الدراسة المتأنية، وذلك من منطلق أن بالجريف ، من ناحية، ليس حاكيًا يقوم بالدفاع عن نفسه وبالتالى يستحق الثناء عليه، اللهم إلا إذا كانت الأدلة المؤيدة لذلك الاستنتاج دامغة وساحقة، ولأن تاريخ اختراق الجزيرة العربية، من ناحية ثانية، لا يمكن تدوينه بصورة مرضية، إلا بعد تحديد مكانة بالجريف بين مستكشفى الجزيرة العربية، وبخاصة أن تحديد تلك المكانة قد أن أوانه الآن.

وكل من يقرأ كتاب السيد هوجارت لا يمكن أن ينكر مسألة تأثيره تأثيراً كبيراً على المفاهيم الأوروبية عن الجزيرة العربية. ومع التراكم المنتظم البطىء لمعارفنا عن قلب الجزيرة العربية نجد أن ذلك التأثير بدأ يقل، كما أننى أؤكد أن ما نعرفه حاليًا يبرر القيام بمراجعة جذرية لما توصل إليه السيد هوجارث ، ومفاده "أننا يتعين علينا، فيما يتعلق بالقسم الأكبر من جنوبي نجد أن نعد بالجريف المصدر الرئيسي لذلك، لأننا ليس لدينا بديلً عنه ، ونحن في الأحساء نفضله على كل من عداه (٢٠٠). وأنا هنا سوف أثبت أن بالجريف أخطأ عندما رفض النتائج . صحيح أنها أمكن التوصل إليها في فترة لاحقة، ولكنها على الرغم من ذلك أسلم كثيرًا من النتائج التي توصل إليها هو نفسه ، والتي توصل إليها من سبقوه إلى دراسة جغرافية الجزيرة العربية، كما أنه تناسي مسئوليته أمام الأجيال، وكتب وصفًا مفصلاً لبعض أجزاء الجزيرة العربية ، وذلك الوصف لا يتفق مع الحقيقة، فضلاً عن أن بالجريف استقى ذلك الوصف إلى حد كبير من خياله الشخصى.

وقد سرت فى الاتجاه المعاكس للاتجاه الذى سار فيه بالجريف من الأحساء إلى الرياض، تلك المرحلة الأخيرة من رحلته الطويلة ، كما تجولت فى الرياض سبعين يومًا مقابل اثنين وأربعين يومًا أمضاها بالجريف هناك . يضاف إلى ذلك أننى فى مسيرى من الرياض فى اتجاه الخرفة فى منطقة الأفلاج تتبعت الطريق نفسه الذى سار فيه بالجريف؛ أما فى اتجاه الشمال فقد تجولت فوق الأراضى التى سار عليها فى المنطقة فيما بين بريدة والعصيبة، وبين بريدة والمناب Mudhnib والزلفى التى قال الأعرف

شيئًا عن البلاد الواقعة بين نقطة بدايته في معان Ma'an، عن طريق الجوف Jauf موحائل ، وقصيبة، أما عن المسافة بين الزلفي والرياض فأنا لا أستطيع الحديث عن أي شيء فيها سوى وادى حنيفة Hanifa بين سدوس Sadus والعاصمة. وفي كل قسم من أقسام الرحلة التي تدخل ضمن نطاق معرفتي أرى أن بالجريف يمكن اتهامه بارتكاب أخطاء كبيرة، هي مرعبة في مجملها، ولكني هنا سوف أبدأ بجولته من الرياض إلى الأفلاج، التي أثار وصفه لها شكوكي في مصداقيته (٢١).

يكتب بالجريف بأسلوبه الرشيق المعتاد، كما لو كان على وشك وصف مهمة قليلة القيمة أو الأهمية فيقول: "حتى لا نقاطع سياق سردنا القصصى عن الرياض، فسوف أورد هنا بضع كلمات قليلة عن جولة قصيرة قمت بها مع بركات إلى الأفلاج." ومتذرعًا بذريعة" ممارسة الطب "التى اعتاد عليها، يسافر بالجريف في يوم من أيام الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر(٢٢) وبصحبته تابعه الأمين، بركات، هو وبداع 'Bedaa أحد معارفه الجدد، الذي لم يمنعه اسمه التعيس من أن يكون "رفيقًا طيبًا يتدفق حيوية" (٢٢) وعاشقًا كبيرًا للانحراف والمتعة" فهو الذي اقترح على بالجريف القيام بتلك الجولة.

مشوا في الاتجاه الجنوبي الغربي، ثم عبروا وادى حنيفة إلى هضبة جنوبية أشد تكسيرًا، وليست مستوية عن الهضبة الموجودة في شمال الوادى، ولكنها مكونة أيضًا من الحجر الجيرى أو التركيب الكلسى، ومحمية من لعنة الجدب بتناثر الأشجار والمراعى عليها بين الحين والآخر. وعلى امتداد أميال عدة ظل مجرى السيول يتجه صوب وادى حنيفة (37) ولكنه تغير فجأة نحو الجنوب. وفي مساء اليوم الأول وصلوا إلى قرية صفرة Safra وتوقفوا فيها على حدود العارض، قرية لا يزيد عدد منازلها على ستين منزلاً ، بعضها كان مصنوعًا من جريد النخيل وسيقان القش، تحيط بها جدران مهدمة من اللّبن ، ومزينة بمسجد أنيق جميل.

وفى اليوم التالى كان طريقهم، على امتداد ساعات عدة ، يقع وسط "Denes" تتخللها وديان رملية وتنحدر انحدارًا متدرجًا ولكن ملحوظًا ناحية الجنوب الغربى . كانوا عندئذ فى الأفلاج . وقرابة وقت الظهيرة كانوا قد تجاوزوا قرية المسلح Meshallah التى تضم بيارات نخيل شاسعة غير كثيفة "وأبيارًا ليست غزيرة المياه" . ولاحظ

بالجريف أن القطن فى تلك المنطقة أكثر منه فى العارض ، إضافة إلى أن النساء والرجال هنا يلبسون قمصانًا أكثر قصرًا من تلك التى يرتديها الناس فى الرياض . والناس هنا يلجؤن فى وقت الظهيرة إلى منزل صنغير ، ادعى بداع أن بينه وبين شاغليه علاقة البائع الجوال .

والطريق من المشلح Meshellah إلى الخرفة Kharfa في معظمه عبارة عن "واد أو ممر ضيق عميق إلى حد ما" ، وهو جاف باستثناء بعض آثار سيل الشتاء ، وتغطّى المراعى المتازة وقطعان الأغنام جانبي الطريق ، بينما كان قاع ذلك المر يحتوى على تقليل من بيارات النخيل وبجوارها الأكواخ التي يعيش فيها الفلاحون" . ويحل الليل عليهم قبل أن يصلوا إلى قرية الخرفة ، ويتوقفون لقضاء الليل بحوار أسوار ذلك السهل الرملي الذي تتخلله أشجار النخيل .

وفى اليوم التالى تناسوا "عذر" الممارسة الطبية "المنتحل المناسب"، الذى حملهم إلى تلك المنطقة ، ووجدوا أن من المناسب لهم ألا يحضروا أمام حاكم المنطقة ، "الذى يسكن هنا" ، والذى رفض بداع زيارته . والخرفة ، بوصفها مقرًا لإقامة الحاكم المحلى ، يصل عدد سكانها إلى ما يقرب من ثمانية آلاف نسمة ، نصفهم من المولَّدين الذين رضوا لأنفسهم "بارتداء قطع من القماش من حول خصورهم" ، وذلك من قبيل الكساء . ويلاحظ بالجريف كرمًا هزيلاً "وافتقارًا إلى النزعة الاجتماعية ، وسلوكًا فظًا يذكره بوادى الدواسر ، الذى تبعد حدوده الأولى حوالى خمسة عشر ميلاً أو عشرين عن هذا المكان فى اتجاه الجنوب". بقوا فى الخرفة إلى العصر ، ثم عادوا من طريقهم الذى جاءا منه ، ولكن رحلة العودة تظل بدون وصف .

وأنا قبل أن أناقش المشكلات التى فى ذلك التلخيص المحكم للجولة التى قام بها بالجريف إلى الجنوب قد يكون من المفيد أن أخذ فى حسبانى بعضًا من المعلومات التى جرى تسقطها خلال الجولة من بداع ، ومن أشخاص آخرين يقيمون فى الصفرة Safra وفى المشلح Meshallah وفى الخرفة أيضًا ، وقد يكون من المفيد أيضًا أن نتخلص من ذلك القدر من المعلومات . والسبب فى ذلك أن الطريق الشهير الذى يمر خلال وادى حنيفة إلى شمال الأفلاج ويمر خلال شقراء ، ومنها إلى جنوب الطويق ثم إلى مكة ،

هذا الطريق سمعت عن مسيراته ووقفاته مرارًا وتكرارًا من كثير من أولئك الذين قطعوا ذلك الطريق في الاتجاهين . وروايات هؤلاء الناس عن ذلك الطريق تتفق تمامًا مع ما هو وارد في الخريطة الألمانية المنشورة في عام ١٨٣٥ الميلادي، بعد الأبحاث التي قام بها كل من نيبور، و إهرنبرج Ehrenberg، وروبل Rüpple . وهذا هو الطريق السريم في وسط الجزيرة العربية." ومن سوء الحظ أني لم أستطع اكتشاف أو العثور على نسخة من الخريطة المشار إليها، ولكننا قد نسلم بأن العناصر الرئيسية في تلك الخريطة قد أدرجت ضمن الخريطة التي نشرها بالجريفPalgrave مجلاله. وتوضيح تلك الخريطة طريقًا القوافل يمتد من شمال غربي شقراء، ومنه عبر الطويق على امتداد وادى حنيفة إلى أن يصل إلى الرياض، ومن الرياض يتجه ناحية الجنوب الغربي عن طريق الخرفة ووادي النواسر إلى بيشة Bisha ثم يتجه في النهابة إلى ناحية الشمال الغربي إلى الطائف ومكة. معنى ذلك أن طريق وسط الجزيرة العربية السريم، الذي يوجد أحد طرفيه عند مكة والطرف الآخر في نقطة ما في اتجاه الشمال الغربي من شقراء، يتبع ثلاثة أضلاع من أضلاع المستطيل الموجود بين شقراء ومكة، بدلاً من الاتجاه على شكل نخلة فيما بين هاتين النقطتين. ونحين نعلم عليم اليقين أن مكة مربوطة حاليًا بكل من القصيم وشقراء والرياض، ناهبك عن ارتباطها أنضًا بكل من الأفلاج ووادى الدواسر، وذلك من خلال طرق مباشرة ، يعبر البعض منها مرتفعات الطويق، في الوقت الذي لا يتجه فيه أي طريق من تلك الطرق إلى جنوب الطويق، وأن "الطريق السريع" الذي أشرت إليه في التلخيص لا وجود له في الواقع. ولو كان بالجريف ذهب فعلاً إلى الخرفة لكان أدرك تلك الصقيقة، ولكن الرواية التي أوردها توضح أنه فشل في إدراك أن حاجز الطويق العظيم الذي يقع فيما بينه وبين الغرب يتجه صوب الجنوب. هذا الفشل نفسه هو الذي مكن بالجريف من جعل سطح هذه البلاد ينصدر ناحية الجنوب الغربي بدلاً من الشرق والجنوب الشرقي كما هو حادث بالقعل.

وصف بالجريف أيضًا لوادى الدواسر، هو و الموقع الذى حدده له بالنسبة للخرفة ينبوان أيضًا عن الصواب، لا يمكن أن يكون أحد من سكان الخرفة، أو من الذين يعرفون البلاد التى وراءها، قد أخبر بالجريف أن الحدود الأولى لوادى الدواسر بمكن

الوصول إليها من الخرفة بعد مسير يوم واحد فقط، أو كما يقول بالجريف نفسه، بعد حوالى خمسة عشر أو عشرين ميلاً. وتحديد المسافة هنا بمسير يوم واحد أمر له أهمية لأن له صلة بقسم آخر من تلك المناقشة، ولكن بالجريف يوفر علينا تلك المشقة لأنه يلجأ إلى ذلك التحديد في أحيان كثيرة في الصفحات التي يصف فيها رحلته إلى الجنوب. يقول بالجريف: "طول الوادي يقدر بمسير عشرة أيام، أي بما يقدر بحوالي مائتي ميل"، أي ما يعادل عشرين ميلاً يوميًا، القوافل بطبيعة الحال ، وهذا تقدير معقول تمامًا. ويقول: "قلعة بيشة على بعد مسير حوالي يومين (أو أربعين ميلاً) من وادي الدواسر." ويتركنا بالجريف ونحن على يقين من أنه يقدر مسير اليوم الواحد على ظهر جمل بعشرين ميلاً").

وعن السليل تلك المنطقة التعيسة المليئة بالتلال الرملية، وبها قليل من الماء"، تتاهى إلى مسمع بالجريف أنها تقع على بعد مسير ثلاثة أيام جنوبى وادى الدواسر ، وهذه نقطة أخرى، يمكن أن تكون المعلومات التى أقحمت عنها فى الأفلاج أولى قد ضللت بالجريف، إذ كان من رأى بالجريف أن السليل هى أولى الواحات المهمة على طريق المسافرين، نظرًا لتجوالهم الكثير بين قرى الأفلاج ووادى الدواسر. يضاف إلى ذلك أن بالجريف يجعل نجران على بعد مسافة مسير يومين من السليل، ولكن، مع كل ذلك، فهذه أخطاء مبنية على السماع، ومن ثم يمكن العفو والتغاضى عنها إلى حد ما، فضلاً عن أن تلك الأخطاء تتعلق ببعض المناطق التى تسنح الفرصة لى بوصفها وصفًا مفصلاً فى الفصل التالى.

وأنا أتصول الآن إلى تناول رواية بالجريف عن زيارته إلى الضرفة فى منطقة الأفلاج بالمزيد من الدراسة والتمحيص. وسوف ينصب القسم الأكبر من جدلى على مسألة المسافة بين الخرفة والرياض، وإمكانية أو احتمال قطع تلك المسافة فى الظروف المشار إليها، خلال يومين ، كما يقول بالجريف، أو دعنا نقول فى ست عشرة ساعة ليس الالالالا). وكما رأينا فإن بالجريف يقدر مسير القافلة بيوم واحد أى ما يعادل ٢٠ميلاً ، وبالجريف لم يشر إلى معدل سيره فى تلك المناسبة، ولكننا عندما نرجع إلى الخريطة نجد أن تلك المسافة تقدر بحوالى ستين ميلاً ، وهذا التقدير، أنا لا أشك لحظة أن بالجريف لم يلتزم به، وذلك من منظور العبارة الواضحة التى يقدم بها منطقة الأقلاج بالجريف لم يقدم بها منطقة الأقلاج

إلى القراء. يقول بالجريف: "تلك المنطقة التى تضعها كل الخرائط – وأنا لا أعرف لذلك سببًا – على بعد مسافة تقدر بحوالى ثلاثمائة ميل عن العارض، هى فى واقع الأمر قريبة من الرياض وتفصلها عن وادى الدواسر. ويحاول بالجريف من خلال خريطته توضيح علاقة المناطق ببعضها البعض ، الأمر الذى يجعله يحرص على ذلك الأمر فى متن الكتاب، وأنا لا أجد مبررًا للفرضية التى مفادها أن ذلك من باب عدم التعليق على المتن فيما يتعلق بمسألة المسافة أيضًا. وأيًا كان الحال، فقد أدخل منطقة الأفلاج فى خريطته على أنها فى منتصف الطريق الذى سلكه أثناء رحلته إلى الجنوب، هذا يعنى أنها نقطة تبعد حوالى ثلاثين ميلاً أو مسير يوم عن الرياض.

وأنا عندما مضيت بمراحل سهلة في اتجاه الهدف نفسه، بدأت أواجه صعوبات متزايدة في التوفيق بين رواية من سبقني وبين تأخرى في الوصول إلى حدود الأفلاج، أو بين الموقع الذي تحدد لقرية الخرفة، التي تبعد حوالي ١٥٠ ميلاً في اتجاه الجنوب الغربي، على الخارطة التي وضعها ريتر(٢٨) Ritter الجزيرة العربية، ولكني التمست لنفسى العزاء في قصبة رواها لي واحد من رفاقي، عن رجل صلًى الجمعة في الرياض، ووصل إلى قرية ليلي في الوقت المناسب ليبيت مع زوجته ليلة السبت(٢١). ولم اكتشف إلا بعد أن وصلت إلى حدود سهل الأفلاج أن الخرفة تبعد حوالي اثني عشر ميلاً عن أولى مستوطنات السهل، وهنا أدركت أن رواية بالجريف ينقصها شيء ما، وهنا زادت شكوكي عندما فشل رفاقي في الإفضاء بأية معلومات عن قريتي الصفرة Safra ، ومشلح.

وقد أوصلتنى محاولتى الأولى التى قمت بها لتحديد مسارى على أرض الواقع إلى استنتاج مفاده أن أى طريق بين الرياض والخرفة لا يمكن أن يقل طوله عن ١٤٠ ميلاً (٢٠)، وبدأت أتشكك أيضًا فى قطع بالجريف تلك المسافة فى يومين فقط كانت تلك الحالة أنفة الذكر فى غير صالحى، ولكنى لم أصدق أن بالجريف مر على ذلك العمل الجلل بلا تعليق، ولم أقف على حقيقة فكرته المتواضعة جدًا عن تلك المسافة إلا فيما بعد. وقد وجدت فيما بعد، وأنا أعد بحثى لتقديمه إلى الجمعية الجغرافية الملكية، من واقع المادة غير المحصة الواردة فى مالحظاتى، ومن واقع تحديدى التقريبي لساراتي، وجدت أن من الضرورى وأنا أهاجم مصداقية بالجريف، أن أقوم بمراجعة

أفكاري السابقة من ياب الحذر والتحوط ، وأقنعت نفسي بمسافة لا تقل عن ١١٠ أميال بين الرياض والخرفة (٢١)، في الوقت الذي أكدت فيه على الفكرة العامة التي مفادها أن بالجريف لا يمكن أن يقطع، أو قطع، تلك المسافة في يومين. وإذا كنت قد اعتمدت في هذا الرأي على عوامل لا تقل أهمية عن عامل المسافة الذي نحن بصيدة `` هنا، فقد بالغت في المثال الذي أوردته هنا من منطلق اعتماد ذلك المثال على هذا العامل بصفة خاصة، ولكن السيد هوجارث، على العكس مني، عندما يصرح بما يلى(٢٢): 'لنبدأ بالحجج التي ساقها السيد فيلبي، في البداية، يقول فيلبي: كان من المستحيل على بالجريف أن يقطع مسافة ١١٠ أميال بالجمل في يومين - أي بمعدل ٥٥ ميلاً في اليوم الواحد - أو كان من غير المحتمل له، في أضعف الأحوال، أن يقطع تلك المسافة في الزمن المناسب ، والسبب في ذلك، على الرغم من كل هذا، أن مسافة ٧٠ ميلاً أو ٨٠ ميلاً في اليوم الواحد، تعد سرعة عادية تمامًا لراكبي الإبل الذين يكون لديهم دافع إلى مثل تلك السرعة، كأن يكونوا حاملين لرسائل بريدية، أو مراسلين يحملون شيئًا مهمًّا. وبالجريف لم يشر أنه كان يسير بمعدل عال، ولكنه لم يكن يصحبته سوى رجل واحد. والواضع أنه قام بتلك الجولة من أجل هدف معين، وأنا أرى أننا ينبغى أن ننظر إلى تلك السرعة على أنها شيءً ممكن تمامًا، فضلاً أيضًا عن أنه كان يسير يسرعة عالية، وأنه بانتهاء مسير اليوم الأول كان قد شارف على أبواب الأفلاج، التي تبعد عن الرياض مسافة تتردد بين ٥٠ ميلاً و ٦٠ . ويقول أيضنًا: إنه في النوم التالي وصل إلى المناطق القريبة من الخرفة في أثناء الليل. وقد أبلغني العقيد لورانس منذ ثلاثة أيام، أن رجلاً قطع المسافة، في الخريف الماضي، فيما بين الزلفي Zlifi وينبع Yambo ثم العودة إلى الزلفي مرة أخرى عن طريق نجد، بمعدل سير وصل إلى ١٣٠ ميلاً في اليوم الواحد، وكان ذلك الرجل قد استعمل ثلاثة من الإبل، ركب كل واحد منها ثلث المسافة فقط، بمعنى أنه كان يستبدل جملاً بأخر إلى أن وصل إلى نهاية رحلته. كما استقل ذلك الرجل أيضيًّا الجمال الثلاثة نفسها من المراحل التي استقلها عندها. وهذا يثبت أن قدرة التحمل هذه متوفرة لدى الإنسان، والمرجح أن بالجريف، الذي تجول راكبًا الإبل في الجزيرة العزبية مرات كثيرة، لابد أن يكون قد أصبح راكبًا متمرسًا من راكتي الإبل."

وأنا أحد شبئًا من الصعوبة في تصديق مسالة القدرة على التحمل التي أشار إليها السيد هوجارث. ومع أن السيد هوجارث يورد تلك المعلومة استنادًا إلى العقيد اورانس، فإنه يمكن ردها إلى مصدر عربي، والعرب في مثل هذه الأصور يطلقون لخيالهم ألعنان، في أفضل الأحوال، ولا يمكن التعويل كثيرًا على ما يقولون. ومبلغ علمي أنه لم يكن هناك شاهد عيان سواى في الزلفي في خريف عام ١٩١٨ الميلادي، بمكن أن يسبحل بداية ذلك السباق ونهايته، وأنا لم أسمع أي شيء عن ذلك السباق على الرغم من وجودي في الزلفي نفسها في الفترة من ٥ إلى ٧ أكتوبر من عام ١٩١٨ الميلادي، كما كنت موجودًا أيضًا في المناطق المجاورة لها - القصيم - طوال الفترة من ٢٣ من شهر أغسطس من عام ١٩١٨ إلى اليوم الرابع من شهر أكتوبر من فصل الخريف المشار اليه. وأيًّا كان الأمر، فهذا لا يغير أو يلغي فكرة السيد هوجارث التي مفادها أن سياقات إلايل الأكبر من السياق الذي نحن بصيده هنا، كانت أمرًا غير شائع أو مستحيل، فضلاً عن أن الاعتراف بهذه الحقيقة لن يضر بقناعتي التي مفادها أن بالجريف لم يقطع أو لم يزعم أنه قطع مسافة ١١٠ أميال في يومين بمناسبة زيارته المزعومة للأفلاج. ولما كانت قراءة بحثى أمام الجمعية الجغرافية الملكية، والذي جرى تعديل مقارنة معلوماته الدغرافية التي جمعتها طوال جولتي في الجزيرة العربية، بما يتفق والمواقع والمعلومات المحددة من قبل خبراء الجمعية، فقد أسفر عن أن المسافة التي تبعدها الخرفة عن الرياض، على شكل خط مستقيم، قد انحسرت إلى ١٧٠ميلاً، وهذا يتفق إلى حد كبير مع الموقع<sup>(٢٤)</sup> الذي تحدد لتلك المدينة في خريطة ريتر Ritter القديمة، الأمر الذي زاد من صعوبة تصديقه زعم بالجريف بأنه زار تلك المنطقة. أما فيما يتعلق بمسالة ذلك الذي بعد معدل سير يومين معقولاً، في ظل الظروف العادية، فإن هناك أسبابًا كثيرة السباقات العديدة المدونة في السجلات، أو إلى أولئك الذين يهتمون بمثل هذه الأمور، وأنا إزاء كل ذلك، لا يسعني إلا أن أقول إن رأيي الذي مفاده أنه إذا ما استبعدنا السير في أثناء الليل، وإذا ما كان السير في أثناء النهار يسير وفقًا لمشيئة العربي، الذي يفضل - ما لم يكن متعجلاً - إراحة دابته على راحته هو، إذا ما استبعدنا كل ذلك، فإن قطع مسافة ثلاثين ميلاً يوميًا (٢٥) يمكن أن يكون معدلاً مقبولاً، وأن السير بمعدل أسرع من ذلك يعد أفضل ، كما سيكون متعبًّا أيضاً.

النقطة الثانية في محاكمتي لبالجريف تنمس على ذكره قريتي الصفرة Safra، والمشلح Meshallah من ناحية، وعلى روايته عن الطريق الذي سلكه إليهما. وأنا في أثناء ذهابي إلى الأفلاج سلكت طريقًا دائريًا إلى حد ما عن طريق وادى حنيفة ومنطقة الخرج ، إلى أن وصلت إلى بداية وادى العجمى الذي توجهت منه مباشرة إلى مرتفعات رجد ثم منها إلى حدود سهل الأفلاج، ولكني في أثناء العودة وجدت نفسي في الغيل Ghail التي لا تبعد كثيرًا عن الخرفة وليلي، ومن هناك سلكت طريق منحدرات الطويق الخارجية بحيث كان طريقي الخارجي موازيًا لتلك المنحدرات إلى حد ما على الجانب الأيمن، وكانت هضبة الطريق المرتفعة تحيط بي من الناحية اليسرى، ثم اقتربت تمامًا مرة أخرى من ذلك الطريق الخارجي عند مخرج مضيق أحمرة Ahmara عند بداية وادى العجمي الذي سرت منه في خط مستقيم إلى حد كبير، محتضنًا الحافة الشرقية لمنطقة الحوطة، كي أدخل وادى حنيفة من جديد عند منطقة الحائر Hair . وهنا بمكن لنا أن نؤكد أن المسافر من الرياض إلى منطقة الأفلاج، لا يتعين عليه أن يسلك واحدًا من هذين المسارين، أو حتى طريقًا وسطًا بينهما (٢٦)، حيث لا يشكل سطح الأرض في تلك المنطقة عائقًا كبيرًا. يضاف إلى ذلك أن مسالة اتخاذ أي إنسان لذلك المسار، تحتم عليه المرور بين مستوطنات الخرج الخصبة من ناحية، وبين واحة الحوطة الكبيرة من الناحية الأخرى، وهذا ما لم يلاحظه بالجريف. ومع ذلك، يبدو من رواية بالجريف أنه قام بذلك العمل الكبير، فضالاً عن توقفه في قريتي الصفرة والمشلح ، وهما واحتان، تقع ثانيتهما داخل حدود منطقة الأفلاج . ويجب ألا يغيب عنا هنا أن هاتين القريتين لابد من أن تكونا قد اختفيتا من على وجه الأرض خلال فترة زمنية مقدارها نصف قرن دون أن تتركا أي أثر أو شائعة عن وجودها من قبل. وكان بعض الذين رافقوني على علم تام بتلك المنطقة وأبلغوني أنهم لم يسمعوا مطلقًا عن هاتين القريتين، وهنا نجد أنفسنا أمام استنتاج وحيد مفاده أن هاتين القريتين ليستا موجودتين في الوقت الراهن، ولكنهما لم توجدا قط. وهنا يجب أن نؤكد أن مسألة اختلاق خيال بالجريف لقرى ليس لها وجود أصلاً، تعد خطأ كبيرًا فيمن يزعم أنه مستكشف، ولكن السيد هوجارت، وهو يشير إلى تعليقي حول تلك النقطة، يقلل من شبأن وجهة نظري في ذلك المنوع، قال السيد هوجارث(٢٧) يركز السيد فيلبي على الأشياء القليلة التي لاحظها بالجريف، كما يركز أيضًا على عدم دقة روايته. وقد سبق لى أن قدمت لكم تفسيرًا جزئيًا لتلك ألمسألة ، فالرجل عندما بدأ يكتب عن رحلته بعد عام أو أكثر من عودته إلى أوروبا، كان طبيعيًا له ألا يتذكر جيدًا ذلك الذى رأه بطريق المصادفة. وإذا كان السيد فيلبى يحاول التوصل إلى طريق آخر غير ذلك الذى سلكه بالجريف، وأنه لم يسلك ذلك الطريق؛ فقد تعين على القيام بتلك التجربة. إذ تحتم على ذات مرة في أثناء الحرب، إعداد تقرير عن طريق معين بين بريدة والزلفى. وترتب على ذلك أن أخذت رواية بالجريف عن ذلك الطريق بعين اعتبارى من بين الروايات الأخرى، غير أنى لم أستفد أى شيء من تلك الرواية. وهنا كان من السهل على جدا التأكيد على أن بالجريف لم يذهب مطلقًا إلى بريدة، مثلما أثبتنا أنه لم يذهب إلى الأفلاج. والواضح أن بالجريف كان معذب الضمير فيما يتعلق بالتقارير، فضلاً عن أن ذاكرة الرجل لم تكن بالجريف كان معذب الضمير فيما يتعلق بالتقارير، فضلاً عن أن ذاكرة الرجل لم تكن على ملك قوتها. وبالجريف يورد ذلك الذى يراه على أنه تفاصيل كبيرة للطريق، وفيما عدا مسألة تحركه من مكان إلى مكان، فإن كل ما يورده بالجريف بين هذا وذاك يعد خيالاً في خيال. ولم يحدث قط أن شاهدت مثل هذا الدفاع المدمر عن متهم من المتهمين.

وأنا عندما أهاجم بالجريف في موضوع هاتين القريتين الخياليتين، أكون قد قدمت ذلك الذي بدا لى وأنا أعمل فكرى في تلك المشكلة، على أنه تفسير لابتعاد بالجريف عن طريق الصدق في تلك النقطة بالذات. كما سلمت أيضًا بأن الشكوك لن تثور فيما يتعلق بالعناصر الرئيسية في مغامرته وفي روايته أيضًا، ولذلك ركزت أمام كل ذلك على إثبات أن أقوال بالجريف فيما يتعلق بالتفاصيل لا يمكن قبولها دون الاعتراض عليها، أو إن شئت فقل إن بالجريف استطاع أن يحشى قصته بالكثير من المغامرات الخيالية، وبالتفاصيل الخيالية أيضًا. ونتيجة لإعادة قراعتي لرحلة بالجريف، كما بدأت في ضوء تجربتي الشخصية أتشكك في حكمه العام على مصداقية بالجريف، كما أن ملاحظات السيد هوجارث حول ذلك الموضوع لم تجعلني أحيد عن شكوكي. يضاف إلى ذلك أنني أود أن أتحدث باستفاضة عن تحدى السيد هوجارث لي بأن أطبق الأساليب النقدية نفسها على الروايات التي أوردها بالجريف عن الطرق الأخرى ألتي لا يشك أحد أنه سار فيها".

وبناء عليه، فأنا عند هذه المرحلة، ومن باب الافتراض بأن الحقائق لم تكن في، صالح دعواه بأنه زار منطقة الأفلاج، لا أرى سببًا الشك في أنه أقام في الرياض؛ ولذلك فقد صورته وهو مجتمع في مقهاة مع ذلك الرجل تعيس الاسم الذي يسمونه بداع، ذلك التاجر النجراني، بدلاً من الاجتماع إلى أحد المؤهلين في العاصمة الوهابية كي بحدثه عن أسرار جنوب البلاد الغامضة، وهنا نجد أن بداع، إن قدر لمثل هذه الشخصية أن تكون موجودة، جاء إلى الرياض في مهمة تجارية ، ولابد من أن يكون قد جاء عن طريق وادى الدواسر والأفلاج. ومن الخرفة، إذا ما افترضنا أن بداعًا قطع رحلته عندها، لابد أن يكون بداع قد وصل إلى الرياض من أقصر الطرق المباشرة، ونظرًا لأن بداعًا عربي أصلاً، فلابد من أنه كان يسبر في أثناء الليل وفي أثناء النهار، بحيث لم يكن يتوقف إلا لالتقاط أنفاسه وأخذ قسط من الراحة في أثناء حرارة النهار. وإذا كان بداع قد قال إنه استغرق يومين فذلك يعنى أنه استغرق يومين بليلتين ، وهذا يجرنا إلى افتراض أنه بدأ في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأول، وأنه واصل مسيره في أثناء الليل، وتوقف لنيل قسط من الراحة في صباح اليوم التالي في أرياف إنسالة Insalah . ولو كان بداع قد واصل رحلته، لوصل إلى الطريق الذي سرت أنا فيه بالقرب من مصب قناة شعب الفراع، واستراح في وقت الظهيرة على منصدر الطريق القاحل، أو بالأصرى على الصفراء، أو إن شئت فقل على تلك الأرض البرية الجرداء القاحلة. وهنا يمكن القول: إن مسير ليلة ثانية ربما يكون قد أوصله إلى الرياض عند ظهر اليوم الثالث. والأداء الذي من هذا القبيل، أو إن شئت فقل بهذه الشاكلة ، والذي يعد سمة مميزة التنقلات العربية، والذي يرتبط أيضًا بتحقيق هدف معين ومحدد، هذا الأداء يختلف تمامًا عن العمل الجليل الذي نسب إلى بالجريف، إن نحن صدقنا ذلك العمل. ولأن بداعًا كان أقوى ملاحظة من بالجريف، فقد شاهد الكثير من القرى والكثير من الواحات في كل من الأفلاج، وربما في الخرج أيضًا أو في وادى الفراع، ولابد أن يكون بداع قد تكلم عن تلك الواحات وتلك القرى بالطريقة العربية العشوائية، ولكن الغريب أن بالجريف هو الذي أخطأ عندما نشر تلك القرى في أنحاء الريف كي يضفي على قصته قدرًا كبيرًا من محاكاة الواقع، ومن سوء طالع بالجريف، أن الأسماء الوحيدة التي تذكرها "عندما جلس يكتب قصته ويدونها"، وكان أحدها مشوهاً وممسوخًا، كانت أسماء الأماكن التي

توقف فيها الراوى فى الصحراء الصفراء ، أى البرية والقحولة، التى كساها بالنخيل ونثر خلالها المنازل التى تقطنها الرجال، وإنسالة Insalah، التى حدد مكانها، فى ظل الشكل الخيالى لقرية المشلح، داخل حدود الأفلاج معتبرًا إياها واحدة من الواحات الزاهرة.

وعلى أي حال، لقد رأيت في ذلك تفسيرًا مقنعًا للخطأ البسط الذي وقع فيه بالجريف، ولكني حاليًا لا يمكن أن أسلم بأي اعتراف غير مسئول بدعوي إقامة بالجريف في الرياض، بأي حال من الأحوال، ولقد توصلت مؤخرًا إلى دليل لا يقبل الشك مفاده أن بالجريف لم يستق معلوماته عن قرية المشلح Meshallah من أحد مواطني نجران ، وأنا لا أعرف من أبن جاء بالجريف بذلك الاسم، وعلى الرغم من مستولية بالجريف عن الهجاء الذي أورد به ذلك الاسم، فإنه من المهم أن نلاحظ هنا أن بالجريف لم يكن أول من دون ذلك الاسم على خريطة الجزيرة العربية. والخريطة التي رسمها ريتر Ritter للجزيرة العربية، والتي سبق أن أشرت إليها، توضح موقع تلك القرية في ضوء علاقتها بقرية الخرفة(٢٨) مثلما فعل بالجريف تمامًا؛ وريتر يطلق على تلك القرية في خريطته اسم مشيلح Mescheileh، وهو ما يمكن مضاهاته على الفور، بالاسم الذي أطلقه عليها بالجريف. والصحيح أن تلك القرية هي واحة وسيلة Wusaila الصغيرة، التي تعد أولى مستوطنات منطقة الأفلاج، والتي يصل القادم إليها من الناحية الشمالية، والتي يمكن منها رؤية نخيل الخرفة فضلاً عن الواحات الكثيرة الأخرى بسهولة ويسر عبر الوادي، ويشكل بيسر الوصول إليها. ويشكل عام قد يكون من المنطقي أن نفترض أن بالجريف أخذ ذلك الاسم من خريطة ريتر، أو من أي مصدر أخر غير بداع، أو قد يكون جاء به من مالحظاته الخاصة. واقتصاد بالجريف في الحديث عن الصفرة كان خيرًا له، على الرغم من أن خارطة ريتر تتدخل هنا أيضًا بشيء قليل من التدبر، إذ تسجل مكانًا يحمل ذلك الاسم، وتجعله المرحلة الأولى(٢٦) التي يمر بها الخارج من الرياض في اتجاه الجنوب الغربي.

ويكفى ما قلته عن هاتين النقطتين. وأنا أجد صعوبة بالغة فى تصديق أن بالجريف وصف الطريق عبر سهل الأفلاج المستوى من وسيلة wusaila إلى الخرفة على أنه مضيق عميق إلى حد ما، أو أنه فشل فى ملاحظة الواحات الزاهرة مثل واحة ليلى، وواحة السيح، والواحات الأخرى التى تنتشر فى ذلك السهل. يضاف إلى ذلك، أن

المبرز Mubarraz في واحة ليلي، وليست الخرفة، كانت هي مقر الحاكم المحلى يوم أن كتب بالجريف قصته. ١

ولكن الإساءة المحيدة التي ارتكبها بالجريف في حق الجغرافيا، كانت تتمثل في خطيئة الحذف التي يستحيل معها العفو عن واحد اعتبر نفسه من المستكشفين. يبدأ بالجريف قصته (روايته) (1) قائلاً: "هيا بنا، نكتسب بشكل قاطع معرفة شاملة وصحيحة، عن شبه الجزيرة العربية. فقد تعرفنا بالفعل على سواحلها؛ فقد جرى استكشاف العديد من مناطقها البحرية استكشافا جزئيا إن لم يكن كليا تمامًا، فلم تعد اليمن أو الحجاز أو مكة أو المدينة أسرارًا بالنسبة لنا، فضلاً عن أننا لدينا الكثير من المعلومات عن جضرموت وعن عُمان. ولكن ما الذي نعرفه عن الإقليم الشاسع الداخلي، وما الذي نعرفه عن سهول ذلك الإقليم وعن جباله، وعن قبائله وعن مدنه، وعن عدماته ومؤسسائه، وعن سكانه، وعن عاداتهم، وأحوالهم الاجتماعية، وعن مدى الداخلي، إذا ما استثنينا تلك الروايات التي تفتقر إلى الصحة وإلى الدقة؟ أظن أنه قد أن أوان مل هذا، إذا ما الفراغ في خريطة أسيا، وهذا هو ما سوف نحاوله بغض النظر عن الأخطار التي قد تترتب على ذلك ، فإما أن تكون الأرض التي أمامنا قبرًا ومثوى أخيرًا الأخطار التي قد تترتب على ذلك ، فإما أن تكون الأرض التي أمامنا قبرًا ومثوى أخيرًا النا، وإما أن نعبرها ونجتازها ونعرف ذلك الذي تحتوى عليه من الشاطئ إلى الشاطئ.

وليس معقولاً أن يشرع إنسان له مثل تلك المطامع الكبيرة، وتصل قدرته على ملاحظة التفاصيل إلى حد تمييز طول القمصان التى يرتديها سكان المناطق المختلفة، ليس معقولاً مثل هذا الإنسان أن يزور منطقة الأفلاج، التى تعد وبلا استثناء أهم مناطق الجزيرة العربية الداخلية، ويفشل فى ملاحظة السمة المميزة لتلك المنطقة عن بقية المناطق الأخرى، ويخاصة أن تلك الميزة مشتقة من اسم المنطقة نفسها ، منظومة قنوات الرى الرائعة التى تعتمد على مجموعة من الخزانات العميقة، التى تصل أبعاد أحدها إلى أبعاد بحيرة من البحيرات وقد وصلت شهرة تلك البحيرة إلى أوروبا قبل أن يشرع بالجريف فى القيام برحلته، صحيح أن تلك البحيرة دونت ، بشكل مبالغ فيه تمامًا، ولكن ذلك التدوين كان صحيحًا فيما يتعلق بموقع تلك البحيرة بالنسبة للخرفة ، في خريطة ريتر التى رسمها للجزيرة العربية. ومما لا شك فيه أن تلك البحيرة بالنسبة للخرفة ،

على خريطة ريتر بكثير من الخجل، بناء على أدلة من الدرجة الثانية، كما أن فشل بالجريف في تأكيد وجود تلك البحيرة، هو الذي دعم الجغرافيين الأوروبيين وأكد شكوكهم ؛ الأمر الذي أسفر عنه حذف تلك البحيرة من خرائطنا ولم تدون عليها من جديد إلا بعد قرابة نصف قرن من الزمان أو أكثر.

إلى هذا أكون قد شرحت شرحًا وافيًا الأسباب التى تجعلنى أرفض دعوى بالجريف بأنه سافر من الرياض إلى الخرفة، معتبرًا ذلك محاولة وقحة من جانبه لانتحال شخصية الغير. وإذا ما نحينا جانبًا عبارته التى تدل على هذا المعنى، نجد أن روايته عن تلك الرحلة، وعن منطقتها، لا تنطوى على أدلة داخلية من أى نوع كان، تفيد قيامه بتلك الرحلة فى حقيقة الأمر. وأنا لا أصدق أن أى إنسان يزور تلك المنطقة ويقطع الطريق المؤدى إليها، يمكن أن يمحو من ذاكرته تمامًا كل تلك الانطباعات التى لابد من أن تكون قد تزاحمت وتراكمت فى ذاكرته خلال تلك الأيام القلائل. ولكنى أستطيع هنا تلخيص نقاط جدلى واحتجاجى فيما يلى:

١- الضرفة تبعد حوالى ١٧٠ ميلاً عن الرياض على شكل خط مباشر ومستقيم، ولكن بالجريف يقدم لنا نفسه على أنه قطع المسافة بين هاتين النقطتين خلال يومين من أيام السير المعتاد راكباً جملاً.

٢- فشل بالجريف في مالحظة أية سامة من سامات الطريق، والتي لا تزال موجودة إلى يومنا هذا، ولكنه استعاض عن ذلك الحذف باختلاق قريتين من خياله ليس لهما وجود بحق في تلك المنطقة، ويبدو أنه حصل على اسمى هاتين القريتين من خارطة كانت لدية أو في متناوله.

٣- فشل بالجريف أيضًا في ملاحظة كثير من الواحات الأخرى في منطقة الأفلاج، كما فشل أيضًا في ملاحظة البحيرة وخزانات المياه الأخرى هي وقنوات الري، وتلك هي كلها السمات الميزة لمنطقة الأفلاج.

3- كل المعلومات التى وصلت بالجريف سواء عن طريق المصادر الرئيسية أو
 المصادر الثانوية، فيما يتعلق بالبلاد الواقعة بين الرياض والخرفة، ومنطقة الأفلاج، ووادى
 الدواسر ، والمنطقة الواقعة خلفه، كل تلك المعلومات تتعارض مع الواقع ومع الحقائق.

ومن هنا، فنحن نرجّع تمامًا أن الإسهام المعرفى الذى قدمه بالجريف للمعرفة الأوروبية من خلال روايته عن البلاد الواقعة جنوبى الرياض، ويخاصة روايته عن جولته فى الجنوب، لا قيمة له، ومع ذلك هناك الكثيرون، من أمثال السيد هوجارث ، لا يزالون مترددين فى إدانة بالجريف على أنه مدّع أو منتحل إلا بعد الحصول على المزيد من الأدلة عن أسفاره خلال الجزيرة العربية، وسوف يتساطون عن الأسباب التى جعلت بالجريف يخاطر بسمعته وشهرته التى ذاعت بفضل جولاته الطويلة فى أجزاء أخرى من الجزيرة العربية "لا يشك أحد فى زيارته لها"، عن طرق قسم من الرواية لم يذكر إلا عرضًا وتحدث فيه عن تلك الجولة باعتبارها فرعية وغير ذات بال.

وهذا التساؤل يثير مشكلة كبيرة، كان ينبغى على عدم دراستها أو النظر فيها ، واكنى وجدتنى مضطرًا إلى ذلك، مخافة أن يؤدى فشلى فى الرد على سؤال منطقى وحيوى كهذا، إلى تحطيم القضية التى شرعت فى إثباتها، على مبدأ، يمكن أن ينطبق أيضًا على من لا يستطيع الدفاع عن نفسه، والذى ينص على أن المتهم برى، إلى أن تثبت إدانته. ولعلنا نبدأ بالفرضية التى تقول: إنه على الرغم من قوة الأدلة المقامة على بالجريف، فإنناينبغى أن نسلم بدعوى زيارته للأقلاج، اللهم إلا إذا كان بالجريف قد فرض نفسه على قرائه واستغل طيبتهم فيما يتعلق بأجزاء أخرى غير الجزء الذى نحن بصدده هنا.

وعلى الرغم من الحقيقة التى مفادها أن "كل ما ورد فى المتن هو من الخيال إلى حد بعيد"، فإننا نجد أن السيد هوجارث لا يزال مصراً على إيمانه بأن بالجريف "انتقل بالفعل من مكان إلى مكان". يضاف إلى ذلك، أن إيمان هوجارث لا يهزه عجزه عن تبين" رواية بالجريف عن الطريق فيما بين بريدة والزلفى؛ هوجارث يقبل زيارة بالجريف بين المكانين ويسلم بها، كما يعلن فى ضوء خبرته وتجاربه ما مفاده أنه "كان من السهل تماماً أن نقول إن بالجريف لم يزر بريدة مطلقًا، تماماً متلما سبق أن قلنا إنه لم يزر الأفلاج". وهوجارث يناقش تلك المسألة مناقشة مستفيضة فى كتابه (١٤). يقول هوجارث: أى تفسير بديل واضح، لمبالغات بالجريف، أو إغفالاته، أو عباراته غير الموفقة، التى عرفت طريقها إلى كبار النقاد، هو بالقطع خطأ كبير. والذى لا شك فيه، هو أن بالجريف قام فعلاً بالرحلة التى وصفها فى كتابه. ومن جاءوا بعد بالجريف لم

يقولوا أي شيء عن حقيقة تلك الزيارة، وأكثر من واحد منهم شهدوا على دقة وصفه لبعض النقاط، قائلين إن ذلك لا يمكن أن يأتي إلا من شاهد عيان. وأخر أولئك الرجال هو البارون نولدى Nolde الذى يتعرض للقدح في حق بالجريف ليثبت من خلاله أن: "لاعتراض المقام على بالجريف لم يكن صحيحًا إلى حد بعيد" (\*) مستكشف أخر من المستكشفين الثقات، هو سبى . إم. دوتي Doughty، ضمَّن خطابًا أرسله إلى كاتب هذه السطور، أنه لم يشك لحظة فيمن سبقه إلى الجزيرة العربية، وأنه فهم بعض الملاحظات التي طرأت له في حائل على أنها منسوبة إلى بالجريف. ويردف دوتي قائلاً "قال الخنيني Ei Khennainy لي شيئًا من ذلك القبيل في عنيزة: كيف تتجول خلال تلك البلاد التي لا تعرف القانون، وتطلق على نفسك أنك نصراني وإنجليزي أيضًا؟ مثل هذا الشخص (الذي لا يذكر اسمه) لم يفعل ذلك، في الوقت الذي قام خلاله برحلته إلى الجزيرة العربية؛ وأخيرًا نجد السيد ويلفريد بلنت Wilfrid Blunt يقول: "أنا لا يمكن أن أشك في قيام بالجريف بالرحلة التي سرد وقائعها في كتابه ... وأنا أشهد بصدق وصفه الحياة الاجتماعية في نجد باعتبار ذلك صورة أمينة لما رأيته أنا بنفسي؛ ويلزم أن نضيف هنا أن وصف بالجريف لمجتمع الواحات النجدية يقترب من وصف دوتي أن نضيف هنا أن وصف بالجريف لمجتمع الواحات النجدية يقترب من وصف دوتي لها. ومن هنا ينبغي استبعاد الشكوك كلها".

وقد أوردت هذه المقطوعة كاملة هنا لأثبت وزن وثقل المعارضة التى تواجهنى، ومع ذلك هناك بعض النقاط التى يمكن تناولها على الفور. يجب ألا يغيب عنا، فى المقام الأول، أن الحد الشمالى لتجوالى فى الجزيرة العربية لم يتجاوز قرية قصيبة فى منطقة القصيم، وأننى لهذا السبب لست معنيًا بذلك الجزء من قصة بالجريف الذى يخص تجواله فى المنطقة الواقعة إلى الشمال من قصيبة فى القصيم. وهذه الحقيقة بحد ذاتها تقلل من وطأة الشهادات التى أدلى بها هوجارت، والمعروف أن بلنت Blunt ليعد فى أسفاره منطقة حائل فى الجنوب. يضاف إلى ذلك أن نولدى Nolde الذى لم تكن لديه قدرة أو إرادة قوية فى ملاحظة ما يريده الجغرافيون (٢٤٠) لم يسلك سوى الطرق التى سلكها مالجريف فى تلك الأجزاء فيما بين القصيبة ويريدة. ومع ذلك، تبقى بعد

<sup>(\*)</sup> هذه العبارة وردت بالألمانية وقد استعنت في ترجمتها برئيس الخطوط الجوية الألمانية. (المترجم)

ذلك بدون تفسير الإشارات المنسوبة إلى بالجريف، والتى ظن دوتى أن بالجريف استطاع اكتشافها أو التوصل إليها من خلال حديثه مع أولئك الناس الذين التقاهم بالجريف فى كل من حائل وعنيزة، ولعلنا نبدأ بالإشارة التى سبق الإشارة إليها، وكلمة "الخنيني" El Khennainy لا يمكن أن تكون إشارة إلى بالجريف، الذى لم يزر عنيزة قط، ويعلن صراحة أنه، على الرغم من التفاخر الذى لا مبرر له، هو ورفيقه تنقلا متنكرين فى ذى مسيحيين (٢٠) سوريين. أما بالنسبة لجوارماني Guarmani، الذى زار عنيزة فى شهر مارس من عام ١٨٦٤ الميلادى، متنكرًا فى زى مسلم، ويبدو أنه حظى بكرم الزامل وبعض أعيان البلدة الأخرين. أما الإشارتان الأخريان (٤١٤) إلى بالجريف باعتباره سلفًا فقد وردتا فى سياق حديث دوتى مع أمل حائل، ففى الإشارة الأولى كان ذلك السلف يسمى عبد الله، فى حين إن الاسم الذى انتحله بالجريف (٥٠) هو أشارت إليه فإنها لم تكن إشارة كاملة: "رجل صدوق والله". قال الشيخ العجوز دوتى محمد، فى أى عام كان ذلك ؟ ولكنه رجل يقول لنا الأشياء كلها بشكل واضح". محمد، فى أى عام كان ذلك ؟ ولكنه رجل يقول لنا الأشياء كلها بشكل واضح". محمد، فى أى عام كان ذلك ؟ ولكنه رجل يقول لنا الأشياء كلها بشكل واضح".

وبناء على ما تقدم، وفيما يتعلق بذلك الجزء من البلاد الذي يقع في جنوبي منطقة حائل، فإن وزن الحجج التي في صالح قبول دعوى بالجريف بلا تمحيص أبعد من أن يكون ساحقًا. وقد يقول قائل: إذا كان بالجريف قد زار، في واقع الأمر، كلاً من الجوف وحائل، ووصف مجتمع هذين البلدين بقدر كبير من الدقة، على الرغم من مبالغاته وعباراته الخاطئة، فليس هناك ما يدعونا إلى البحث عن أسباب اعتراضنا على عبارته التي مفادها أنه غاص في الجنوب إلى أن وصل إلى القصيم، وإلى الرياض، وإلى الأحساء وإلى الأفلاج، على الرغم من أننا يمكن لنا الوقوف على أخطاء جسيمة في وصفه لتلك الأماكن. وهذه الحجة ليست خالية من العيوب، والظروف التي زار بالجريف الجزيرة العربية في ظلها كانت ظروفًا مغلفة بالغموض. وطبقًا لمعلوماتي المؤكدة، وإذا ما استثنينا القصة التي كتبها بالجريف، نجد أنه ليس هناك أي دليل مباشر يؤكد أصالة وصدق أي جزء من أجزاء تلك الرحلة، أو إن شئت فقل: ليس هناك دليل يؤكد أصالة سبيل المثال، حادث تحطم المركب المشئوم الذي سلب من بالجريف مذكراته بعد أن

انتهى من جمعها ؛ الأمر الذي جعله يعتمد اعتمادًا كليًا على ذاكرته، عندما جلس بعد ذلك بعامين ليكتب لنا روايته عن تجربته. ومع ذلك ، قدم السيد هـوجـارث(٢١) النقاط الرئيسية لمثل هذا الدليل وحددها فيما يلي: أن "نابليون" على سبيل المثال، بعد أن فشل في محاولته إطالة أمد الاحتلال العسكري الفرنسي في سوريا، والذي نتج عن مذابح لبنان في عام ١٨٦٠ الميلادي كان يتطلع في ذلك الوقت إلى تأسيس احتلال عسكرى فرنسى فعال في سوريا، أو تأمين تلك البلاد العميلة الحاكم المصرى المناب، الذي لم يكن نابليون مهتما بخلافاته مع القوة العثمانية المطلقة". ومن بين تلك الأدلة أيضنًا: "أن مسألة قناة السويس ستصبح حقيقة واقعة زادت اهتمام كل من فرنسا ومصر بالجزيرة العربية". وبعد أن استدعى نابليون بالجريف إلى باريس "في صباح اليوم الذي حدثت فيه المذابح الدقيقة ، قدم الأخير نفسه للإمبراطور باعتباره مبعوثًا محتملاً إلى المجتمعات العربية". كما أن بالجريف نفسه اعترف وأقر ممتنًا "أن تكاليف الرحلة جرى المصول عليها من خلال كرم إمبراطور الفرنسيين الحالى". ويلخص السيد هوجارث ذلك الموقف في ثلاث جمل: كانت مهمتهم دينية الطابع فقط نظرًا لأن مصالح الكلية اليسوعية Jesuit College في الشرق، في تلك الفترة، مرتبطة بمصير فرنسا السياسي". والأكثر ترجيحًا أن مهمة بالجريف ربما كانت لتنفيذ خطة سياسية. ومن الضروري أن نوضح هذا أن ذلك المستكشف لم يذهب إلى الجزيرة العربية حبًا في العلم ، ولكنه ذهب إلى هناك حبًّا في مصلحة أخرى تقرر لها أن توفر له تحيزًا أو تشبُّعًا من نوع خاص .

ويبدو من كل ذلك أن مسالة اختراق بالجريف لصحراء الجزيرة العربية لا تعتريها الشكوك، وأنه قام بتلك المهمة لتأمين تعاطف تلك البلاد مع الإمبراطور الفرنسى فى خطتيه المرسومتين لكل من سوريا ومنطقة قناة السويس. وخطة من هذا القبيل ربما لم تتطلب منه جولات مطولة عبر البلاد الوهابية وصولاً إلى الخليج الفارسى، فى حين كانت العبارة التى تقول إن الهدف الرئيسى من رحلته كان يستهدف العاصمة الوهابية وما بعدها، وكذلك إضفاءه المزيد من السرد البهيج لبعض مغامراته فى الأراضى الوهابية، ربما كان كل ذلك لصرف الانتباه العام عن الحقيقة التى مفادها أن مركز نشاطاته السياسية، وذاك أمر حتمى وضرورى، كان منصبًا أصلاً على جبل

شمر Jabal Shammar وعاصمته ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن كلاً من والين Wallin الذي زار الجزيرة العربية قبل بالجريف وكذلك جوارماني الذي ذهب إليها من بعده ويدو أن زيارتيهما كانت لأسباب شبيهة بأسباب زيارة بالجريف، إذ كان الأول موفدًا من قبل حاكم مصر المناب، والثاني موفدًا من قبل الإمبراطور الفرنسي نفسه – يجدر بنا هنا أن نشير إلى أن هذين الرجلين لم يفكرا في تمديد جولاتهما نحو جنوب جبل شمر، على الرغم من تجوال كل منهما على نطاق واسع داخل الحدود التي رسمها كل منهما لنفسه.

مسألة أن يكون بالجريف أنهى مهمته السياسية تمامًا قبل أن يتجه صوب الجنوب إلى أبعد من حدود بلاد ابن الرشيد، أمر لا يقبل الجدل أو النقاش. ومن ثم، إذا كانت الأدلة الداخلية على رواية بالجريف، وإذا ما نحينا جانبًا الاحتمالات الحقيقية للموضوع، كافية للدلالة على أن بالجريف شاهد عيان للأحداث التى يصورها فى المنطقة الشمالية من نجد، فى حين أن المغزى العام لروايته عن أسفاره فى وسط نجد وجنوبها يجعلنا نتردد فى قبول تلك الرواية على أنها رواية شاهد عيان، إذا كان المغزى هكذا، فذلك يعنى أن هناك سببًا مقنعًا يجعلنا نتشكك فى أصالة ذلك الجزء من رحلته، وبخاصة أن ذلك الجزء لم يكن مهمًا لتحقيق السياسة التى كان بالجريف مكلفًا بها. ومن هنا سوف أقوم بدراسة روايته عن تجاربه وخبراته فى الأراضى الوهابية دراسة مستفيضه ومفصلة، وذلك اعتبارًا من لحظة دخوله تلك الأراضى عند واحة القصيبة أحدوبية فى الشمال إلى أن فرد شراعه مبحرًا من ساحل الأحساء، مستكملاً مراحل رحلته.

وعندما يقترب بالجريف من حدود القصيم من اتجاه الشمال يطالع قراءه بخطاب عن انحدار سطح شبه الجزيرة العربية. يقول بالجريف: "سنوات الأسفار المستمرة ... تجبر العين في نهاية المطاف، بل وتجبر أيضًا الحواس كلها، على قياس الارتفاعات وقياس المسافات، ومعرفة الاتجاه، ومعرفة مستوى الارتفاع عن سطح البحر معرفة مقبولة الدقة، حتى في غياب الأدوات والآلات الحديثة التي وفرها لنا العلم كي تساعدنا على تصحيح وضبط تقديراتنا الجزافية. وتلك الآلات والأدوات تعد مطلبًا أساسيًا إذا ما كنا بحاجة إلى توخي الدقة واستعمال التفاصيل الرياضية الدقيقة." ويؤكد لنا بالجريف، على الرغم من كل ذلك، أن أحكامه وعباراته "يمكن الاعتماد عليها باعتبارها بالجريف، على الرغم من كل ذلك، أن أحكامه وعباراته "يمكن الاعتماد عليها باعتبارها

خطوة أولى في اتجاه تصحيح خريطة الجزيرة العربية وإعادة تشكيلها"، ويردف بالجريف قائلاً: إن مستجمع المياه أو أن شئت فقل سلسلة الجبال الرئيسية في الجزيرة العربية تمتد من أقصى الشمال الغربي إلى أقصى الجنوب الغربي فيما بين خطى طول ٥٤ و ٢٤ من خط جرينتش، وفيما بين خطى عرض ٢٩ و٤٢ شمالاً وعلى كل جانب من جانبي تلك السلسلة الجبلية ومن ناحية الجنوب أيضًا تنحدر الجزيرة العربية في اتجاه السواحل إلى الخليج الفارسي والبحر الأحمر والمحيط الهندي وأنا أقتطف تلك المقطوعات لأثبت بصورة قاطعة أن مفاهيم بالجريف عن الجغرافيا الطبيعية لوسط الجزيرة العربية لا تمت بصلة إلى الحقائق، وأن هذه المفاهيم كلها غير مفهومة لأنها صادرة عن شخص يزعم أنه شاهد قسمًا كبيرًا من الجزيرة العربية.

وبعد أن يغادر بالجريف فايد Fald مباشرة يرى عن بعد فى بعض الأحيان فى أقصى الشرق قممًا قليلة زرقاء وخافتة التى هى انعكاسات بعيده لجبل الطويق ثم يصل بعد ذلك إلى القصيبة ، تلك الواحة التى تمتد على شكل خط طويل نحيف من النخيل فى قاع مالح عند سفح صخرة رأسية من صخور تلك الهضبة الكلسية ، يقول بالجريف الصخرة الصغيرة التى بنيت المنازل على جانبها الشرقى تغطى أدغال أشجار الأثل الكثيفة وأشجار النخيل أجزاء أخرى منها بشكل يجعل تلك الأدغال ملمحًا من الملامح الميزة لتلك الهضبة.

وأنا لا أود تتبع بالجريف خلال المرحلتين التاليتين لتلك المرحلة نظرًا لأن الطريق الذى سلكته من بريدة إلى القصيبة انحرف عن كل من واحة قوارة Quwara عيون، ليختفى بعد ذلك خلف سلسلة الجبال المتجهة ناحية الغرب. وعند قرية قوارة يقول بالجريف إنه عثر على عدد كبير من كلاب القرية الضخمة (٢٤) التي كانت بكل تأكيد من أبشع الكلاب التي صادفتها في حياتي، بذاءة وإزعاجًا، وأنه خسر بسبب سلب تلك الكلاب ونهبها قربة من الجلد كانت مليئة بأطيب تمور حائل، والتي جعل منها، من الحرص، مخدة وضعها تحت رأسه. وبعد أن غادرت الجماعة ذلك المكان (١٨٥) وصلت إلى منحدر مفاجئ في مستوى سطح الأرض وأطل علينا فجأة امتداد جنوبي القصيم ... ومن أمامنا عند الأفق البعيد كان هناك سهل شاسع، كانت تتخلله

المدن والقرى والبيارات ... وكان عرض تلك المنطقة كثيفة السكان يصل إلى حوالى ستين ميلاً، أما طوله فكان يقدر بضعفى عرضه، أو ما يزيد على ذلك ، وهذا السهل يقع على بعد ألفى قدم أسفل مستوى المرتفعات، التى تتفصل هنا على شكل حائط أو جدار، تاركًا الأرض المنخفضة ليمتد بلا انقطاع متجهًا نحو سلسلة جبال الطويق التى تحدُّه من ناحية الجنوب، وتفصله عن الطريق الرئيسى الواصل بين نجد ومكة ... وعلى بعد أميال قليلة شاهدنا بيارات نخيل عيون الكثيفة ، كما شاهدنا أيضًا ذلك الشىء القليل من أبراجها ومن قلعتها الذى سمح لنا به الغطاء النباتى والأشجار الكثيفة التى كانت تصجب عنا تلك القلعة والأبراج. وبعيدًا، على يميننا، أى فى جهة الغرب هناك بقعة كبيرة سوداء تعد علامة على .. مدينة الرس Rass . كانت هناك قرى وهجر أخرى تنتشر بشكل كثيف فوق منظر الأرض الطبيعى". أهذا هو، بحق، الدليل الذى يقدمه شاهد العيان عن ذلك الجزء القاحل من البلاد، هذا الجزء لابد من أن يكون مساحة شاسعة من الأرض القفر القاحلة، والتى لا يوجد بها أى شىء يمكن أن يكسر ذلك المال اللهم إلا باستثناء واحة واحدة ، نظرًا لأن تلك الواحة.هى كل ما يمكن أن يراه من المال اللهم إلا باستثناء واحة واحدة ، نظرًا لأن تلك الواحة.هى كل ما يمكن أن يراه من تلك النقطة أو من أى موقع أخر من المواقع المجاورة لها ، هى قرية عيون؟ (٢٤)

ربما تكون ذاكرته قد خدعته، ولكنى لم أتوقف مطلقًا عن الندم على ذلك، إذ لولا نشاطات ابن الرشيد، لما استطاع أى إنسان آخر أن يجعل رفاقى يتحولون عن طريقنا الذى يحتم رؤية واحة عيون، التى تحتم على فيها أن أختبر مصداقية بالجريف بطريقة لا تترك مجالاً للشك. فهو لم ير سوى النخيل والمنازل فى واحة عيون. وكنا نرى أمامنا مباشرة أثرًا شهيرًا، أثرًا شد الانتباه وآثار الدهشة لدى رفاقنا العرب أنفسهم.

ومبلغ علمى، أن ليشمان Leachman (٥٠) هو الوحيد، من بين الأوروبيين الذين زاروا تلك المنطقة، ولم يلاحظ ذلك الأثر، ولكن صمت ليشمان لا يعد دليلاً كافيًا على وجود ذلك الأثر، ولذلك فأنا أفضل في الوقت الراهن تأجيل الحكم مرحليًا على هذه النقطة بالذات. يقول بالجريف: "شاهدنا من أمامنا أحجارًا ضخمة عدة، مثلاً الجلاميد الهائلة، موضوعة بحيث تكون أطرافها متعامدة أو رأسية على التربة، في الوقت الذي كانت قلك كانت فيه بعض تلك الأحجار ترفع كتلاً أخرى مماثلة موضوعة عند القمة. كانت تلك الجلاميد الحجرية موضوعة على شكل منحني، إذ كانت، على ما يبدو، جزءًا من دائرة

كبيرة، كما كانت هناك بقايا كثيرة أخرى مماثلة لتلك الجلاميد الحجرية، كانت متساقطة على الأراض على مسافات معقولة. وكان عدد الجلاميد المنتصبة، وهذا اعتمادًا على ذاكرتي، حوالي ثمانية جلاميد أو تسعة. اثنان منها يبعدان عن بعضهما البعض جوالي عشر أقدام أو اثنتي عشرة قدمًا، ويشبهان أعمدة البوابات الضخمة، ومع ذلك كان هذان الجلمودان لا يزالا يحملان عارضتهما الأفقية، تلك الكتلة الحجرية التى وضعت معترضة من فوق هذين الجلمودين. وكانت قلة قليلة من تلك الجلاميد هي التي سقطت عنها عوارضها، أما بقية الجلاميد فكانت لا تزال تحتفظ بتلك العوارض عند قمتها، متحدية بذلك مرور الزمان من ناحية وجهود البشر الأكثر تخريبًا من الناحية الأخرى. وقد بدت لى واحدة من تلك العوارض متوازنة توازنًا جميلاً، إلى حد أنى كنت أمل أن يثبت أنها حجرهزاز ، ووجهت جملى ليكون تحتها مباشرة ثم رفعت عصا القيادة مسافة ذراع محاولاً بذلك لمس تلك العارضة ودفعها، ولكنها لم تتحرك. وفي الوقت ذاته، فإن ارتفاع كل من الجمل، وراكبه، وكذلك عصا القيادة ... تجعلني أقدر ارتفاع الحجر عن مثل هذه "الأشكال الحجرية" العربية، ولكن اعتراف أولئك الرفاق يفيدنا أكثر من صمت ليشمان، فقد أثار ذلك الصمت وهذا الاعتراف، شكوكًا لا يمكن البت فيها، في ظل حالتنا المعرفية الحالية. ومع ذلك سوف نفترض أن الإتيان على ذكر وجود تلك الكتل الحجرية لا يمكن أن يعزى، بأي حال من الأحوال، إلى عيب في الذاكرة، وأنه إذا ثبت عدم وجودها، فالاحتمال الأرجح هو أن بالجريف لم ير قط تلك الظاهرة، وبالتالى واحة عيون أيضاً. وإذا ما ثبت من الناحية الأخرى وجود تلك الظاهرة، فذلك يمكن أن يعني توافر كل الأسباب التي تجعلنا نصدق أنه زار ذلك المكان، فضلاً عن زيارته بريدة أيضًا في أضعف الأحوال. وإذا ما سلمنا بكل ذلك على الرغم من وصفه الخيالي الجامح للمشهد الذي كان أمامه، فذلك يعنى أننا يتحتم علينا أن نتخلى عن الأدلة والبراهين الداخلية في توصيفه البلاد الوهابية من منطلق أن ذلك إنما هو اختبار لمصداقيته بشكل عام. ومن ثم، نعلق أشياء كثيرة على مسالة وجود أو عدم وجود جلاميد واحة عيون الصخرية المنحوتة على شكل أعمدة، وهذا يحتم علينا ترك هذه المسألة معلقة في الوقت الراهن.

وفى عيون يُدعى بالجريف إلى تناول الغداء، ويطلع على قرائه بخطاب غير مترابط عن النباتات العربية، وعن الأخطار التى يمكن أن تترتب على التنكر غير الصحيح فى الأراضى الإسلامية. ونباتات بالجريف كلها من النباتات البرية، ولكن الأمر هنا لا يحتم علينا اقتفاء أثره فى ذلك الاتجاه بشىء من التفصيل. ويكفينا أن نورد هنا تقديره لعمق أبيار القصيم بما لا يزيد على ستة أقدام، وكذلك عبارته التى مفادها أن واحة عيون تصدر التمور إلى اليمن وإلى الحجاز. والمرحلة الثانية من رحلته، تتمثل فى واحة الغاط التى لا وجود لها، والتى استغرقت بساتينها وحقولها من بالجريف ساعة كاملة كى يمر عليها ويتجاوزها. وفى النهاية، وبعد أن يشاهد بريدة من مسافة حوالى فرسخ واحد تقريبًا، يقطع بالجريف رحلته ليمضى فترة المساء فى دويرة Duwaira، التى تعد اختلاقًا أخر أتى به من خياله.

يصل بالجريف في النهاية إلى بريدة في اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر من عام ١٨٦٢ الميلادي، ويقضى فيها أسبوعين ، ولكن ماذا عن تعليقاته التي لا سياق لها والارتباط بينها؟ وماذا عن الخيام والمساكن التي كانت تصاحب قافلة كبيرة من الحجيج الهندي - الفارسي بصفة خاصة، والتي تصادف وصولها إلى المدينة وخيمت فيها قبل عدة أيام ؟ وماذا عن استعراضه الكبير لمعرفته الواسعة بتفاصيل حياة العرب في الحضر ؟ ألم يكن بالجريف واحدًا ممن أقاموا في دمشق فترة زمنية طويلة؟(٥١) ، وبالجريف يعرض نفسه لقليل من النقد في روايته عن جولته في تلك المنطقة، ولكن هذا النقد ينصب بالدرجة الأولى على التفاصيل التي ضمنها بالجريف لتلك الرواية؛ إذ بوسع بالجريف أن يتكلم عن المَانن (المنارات) والملامح الأخرى التي تفرق الوهَّابي عن غسر الوهابي، وبوسعه أيضًا أن يستفيض في ذلك دونما حرج أو خطر، ولكنه يقترب من مواطن الخطر عندما يقول: "قد يوجد في بعض الأحيان طابور كامل من تلك الحيوانات (الجمال)، التي ربط حبل قيادة كل منها في ثفر الحيوان (الجمل) السابق له، والمسافرون الذين من هذا القبيل يكونون متعبين تمامًا إذا ما التقيناهم عند منعطف من المنعطفات الضبيقة". عملية ربط حيوانات القافلة على ذلك النحو، والتي تشيع في الهند، ليست شائعة بالقطع في صحراء الجزيرة العربية، والمرة الوحيدة التي شاهدت فيها تلك الطريقة كانت على طريق رحلتي فيما بين الطائف ومكة في منطقة الحجاز. وبالجريف يكتشف في تلك المنطقة أن ملح الصخور "شديد النقاوة وشديد البياض أيضاً، في حين إن الملح الذي تنتجه ملاحات القصيم يميل لونه دوماً إلى اللون الوردي القذر. ويصعد بالجريف سلسلة التلال الرملية التي تغطيها أشجار الأثل الموجودة خارج البلدة، ثم يرى عندما ينظر في الاتجاه الجنوبي الغربي أن الريف كله تتخلله جزر من الزراعة وسط الرمال، ويرى عن بعد أيضًا صفوفًا طويلة من الظل الكثيف تشير إلى المكان "الذي تقع فيه عنيزة". واقع الأمر أن الناظر هنا لا يرى سوى سلاسل من الجبال الرملية القاحلة العالية تبدأ في التناقص كلما بعدت المسافة، وتحول تمامًا دون رؤية عنيزة عنيزة عنيزة العالية. وبالجريف باعتباره ضابطًا سابقًا من الضباط الذين عملوا في الهند، يكشف عن اهتمامه بالعمليات العسكرية التي كان الوهابيون يشنونها على عنيزة في ذلك الوقت ، كما أن الجيش الوهابي بلغ ذروة الكفاية من حيث المستوى على عنيزة في ذلك الوقت ، كما أن الجيش الوهابي بلغ ذروة الكفاية من حيث المستوى العسكري، فقد لاحظ بالجريف "أن بنادق" الجيش الوهابي كانت موضوعة على شكل الخوام مثل الأهرامات، على نحو يشبه إلى حد كبير طريقة تكويمنا للأسلحة قبل الخطوط وفيما بينها".

وهناك سقطات أخرى كثيرة مماثلة، ولكن بالجريف يصبح أكثر تعرضًا عندما يستغل مقامه الطويل في القيام بجولات يومية (٢٥) في المناطق المجاورة التي هي الأفضل إذا ما أردنا دراسة الحياة الريفية في القصيم. وتلك الجولات من رحلة بالجريف فيها نكهة زيارته للأفلاج، فهو يقول: إن أهدافه في الحالين كانت على وجه التحديد كلاً من عسخة Askha والمذنب Mudneb. والمدينة الأولى لا وجود لها وربما كان بالجريف يقصد بها بلدة مسقاع Misqa، وهي تبعد مسير عدة أيام عن النقطة التي بدأ منها، في حين إن المذنب، التي تبعد مساقة تقدر بمسير يوم وبعض اليوم، تقع على خط السير المباشر بين بريدة وشقراء، الذي يقول بالجريف إنه تحاشاه عندما استأنف مسيره في اتجاه الجنوب. يقول بالجريف: كان أمامنا طريقان (٢٥)؛ أقصرهما، وأكثرهما استعمالاً لهذا السبب نفسه، يتجه صوت الجنوب الشرقي، ثم يتجه شرقًا بعد ذلك عبر الوشم Woshem وعاصمتها شقراء Shakra، ثم يعبر وادى حنيفة ألى الرياض. غير أن هُذا الطريق يمر بمنطقة تتردد عليها قوات عنيزة

وحلفاؤها مرات كثيرة، ومن ثم فإن رفاقنا، تخوفوا من السير فيه لأنهم لم تكن لديهم الشجاعة الكافية لذلك". في هذه المقطوعة، يصل بالجريف إلى حد الكذب المباشر، والسبب في ذلك، أنه إذا كان سبق له منذ أيام قلائل عبور القسم الأول من ذلك الطريق، وبالتألى فهو أخطر الأقسام في ذلك الطريق، إذن فليس هناك من سبب يجعله يتخوف من عبور الطريق في هذه المرة. ومن الواضح أن بالجريف لم يعرف أن المذنب كانت تقع على ذلك الطريق، يضاف إلى ذلك، أنه إذا كان قد استطاع اختلاق جولته إلى ذلك المكان، فليس هناك سبب واضح يمنعه من اختلاق مغامرات أخرى بما في ذلك جولته إلى الأفلاج.

أما عن جواته بين بريدة والزلقى فلو كان اقتصد فيها لكان ذلك أفضل. والسيد هوجارث يعترف ويقر بأنه لم يفلح فى الخروج من تلك الرواية بشىء، ومع ذلك فأن رواية بالجريف عن تلك المرحلة من رحلته تخاطر بإدراج تفاصيل أكثر من التفاصيل التى أوردها فى روايته عن جولته فى الأفلاج، وهو يورد تسجيلاً لسيره ولوقفاته، يتضح منه أنه استغرق حوالى ثلاثين ساعة من السير الفعلى كى يقطع مسافة مقدارها حوالى ستين ميلاً ، وهذا الأداء يقل عن جولته إلى الخرفة، التى قطع خلالها ١٧٠ ميلاً فى يومين وذلك من بداية الجولة إلى نهايتها، دون أن يواصل المسير فى أثناء الليل. يضاف إلى ذلك أن الوقفات التى قام بها بالجريف عند الواحات لا وجود لها ، الرويضة Roweydah والوسيط Wasit . ويجب ألا تندهش لأن روايته عن تلك الجولة تحدث كل الجهود التى بذلها السيد هوجارث من أجل مطابقتها مع الحقائق التى أمكن الحصول عليها من مصادر أخرى.

ومع ذلك يبلغ بالجريف من الوقاحة حداً يحذر معه قراً وه من السقطات التى يقع فيها الأشخاص غير الحذرين عندما يحاولون الحصول على معلومات جغرافية من العرب. يقول بالجريف: "اسمحوالى أن أبدى هنا(٥٠) الملاحظة التى مفادها أن الأوروبيين الذين يزورون الشرق أو يصفونه يجب أن يحذروا من أخذ التعبيرات الغامضة ألتى تستعملها أغلبية العرب بمعناها المباشر أو الحرفي، وفوق كل هذا وذاك التعبيرات التى يستعملها المصريون والسوريون وبخاصة عندما يتكلمون عن بلاد غريبة وشعب غريب عليهم، يضاف إلى ذلك لجوء هؤلاء الناس في كثير من الأحدان إلى

استعمال المترادفات، والكلمات شبيهة اللفظ مختلفة المعنى تعد مصدرًا شائعًا من مصادر الخطأ أمام الباحثين الأجانب. وبوسع المرء عن طريق التساؤل وطرح الأسئلة على أعداد كبيرة من الناس – على أن يكون ذلك في أوقات متفرقة وفي أماكن متفرقة أيضًا، 'وقيامه بعد ذلك بمقارنة المعلومات التي يجمعها بهذه الطريقة – أن يستطيع تحقيق شيء من الدقة في الموضوعات المهمة، ثم يلي ذلك أن يرى المرء بنفسه ويسمع بأذنيه عن المكان أو الموضوع المطروح للبحث إذا ما استطاع المرء ذلك، إذ ليس هناك تحد واحد، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، على استعداد أن يعطى أي أوروبي أية فكرة دقيقة عن بلاده أو وطنه...

واعتبارًا من الزلفي ، وفي اتجاه سيوس عند حافة قناة وادى حنيفة ، لا أستطيع نقد رواية بالجريف عن ذلك الجرء من رحلته، نقداً صادراً عن شاهد عيان رأى بعينيه تلك المنطقة، ومع ذلك فإن لتلك الرواية بعض النقاط المحددة التي تصلح غذاء للفكر. فتقدير بالجريف لارتفاع هضبة الطويق بما يتراوح بين ألف وألفى قدم "فوق مستوى ارتفاع شبه الحزيرة المحيط بتلك الهضية" تقدير خاطئ تمامًا، ومع ذلك فإن هذا التقدير يعد أقل اسرافًا من عبارته التي بقول فيها إن مستجمع مياه الطويق "يقع على الجانب الشرقي، وليس على الجانب الغربي"، وهذا مفهوم خيالي، يستطرد بالجريف في تطويره بالمزيد من التفاصيل. حافة [الطويق]الطرفية تكاد تكون شديدة الانحدار دومًا، ثم ترتفع ارتفاعًا مفاجئًا يقدر بحوالي خمسمائة قدم أو ستمائة على شكل صخور حبرية اعتبارًا من السهل الملاصق لها. ثم تليها بعد ذلك أرض مستوية، متباينة المدى، وشبه مستوية في كل الأنجاء، ثم تمتد بعد ذلك إلى مسافة ثلاثمائة قدم أو أربعمائة قدم، ثم تتلوها بعد ذلك أرض مستوية ولكنها مرتفعة ، ثم تلى ذلك هضبة ثالثة أكثر ارتفاعًا تتوج الهضية الثانية من حين لآخر". ويتوج بالجريف وصفه الكاريكاتوري لخصائص هضبة بالسخرية والاستهزاء من "أولئك الجغرافيين الذين يتعطفون على الجزيرة العربية ويزودونها، ويخاصة في جانبها الشرقي، بأنها تنساب من الدرعية أو من أماكن أخرى ثم تتجه إلى البحر.. والسبب في ذلك أن وادى عفتان Aftan، يدون دومًا على الخرائط على أنه مجرى مائي، وسوف يسعدنا أن نتتبع ذلك المجرى على طول امتداده بعد فترة وجيزة، وسوف نتبين حقيقة ذلك الوادى على نحو أفضل ((٦٠).

ولكن يجب ألا نتالم من السخرية النابعة من شخص يجعل وادى حنيفة ينساب إلى الوراء، ويقع في ذلك الخطأ المذهل الذي يجعله يتتبع مجرى وادى حنيفة كله على أنه وادى عفتان، ذلك الوادى الخرافي الذي لا وجود له ولا حاجة بنا إلى ذكره.

وفى الغاط وجد بالجريف الأبيار "عامرة بالماء، فى ذلك الفصل الذى يعد من أشد فصول العام جفافًا، إلى حد أن فيضان تلك الأبيار أسفر عن امتلاء خزان كبير بتلك المياه وانسابت منه نهيرات صغيرة فى جميع الاتجاهات... وبعد أن خرج بالجريف من المضيق وجد نفسه بين ظلال غابة من الأشجار، بما فى ذلك "وهذا هو ما أدهشنى" شجرة الدلّب. ويردف بالجريف قائلاً: "والثعابين فى نجد ليست أندر منها فى أيرلندة ومالطة"، وهو ينتقد فى هذا الصدد حكاية من حكايات م. لامارتين Lamartine(٥٠)، اكتشف بطلها أجمة كانت كلها مليئة بالجلود التى تجردت منها تلك الثعابين حسب مبلغ علمى. أنعم بسعادة أولئك الرحالة الذين يكون لديهم خيال خصب ومبدع من هذا القبيل!.

وفى النهاية، يصل بالجريف إلى واحة سدوس ، التى تبعد حوالى ميل واحد عن حافة وادى حنيفة، الذى يمتد هنا بلا انقطاع فى اتجاه جنوبى شرقى عن طريق كل من العيينة، والجبيلة، وملقة Malqa إلى الدرعية ومنها إلى الرياض نفسها، ولكن المسافة لم تستغرق منه مجرد القسم الأكبر من مسير اليوم إلى أن وصل إلى حافة الوادى، الذى اكتشف أنه يرتفع أمامه متجهًا صوب الجنوب الغربى، وعندما يتركنا بالجريف طوال الجزء المتبقى من تلك الجولة، علنا نحاول الاستفادة، أو الخروج بشىء، إذا ما استطعنا ذلك، من رواية لا علاقة لها البتة بالحقائق. وذكر بالجريف للعيينة، وملقة، والدرعية، التى يقول خطأ عن أولاها وثالثتها، إنهما تقعان فى فرعين مختلفين من فروع الوادى ربما يقلل من حدة نقدنا له، ولكنه يلقى بنفسه إلى التهلكة عندما يطلق فروغ الوادى ربما يقلل من حدة نقدنا له، ولكنه يلقى بنفسه إلى التهلكة عندما يطلق على الجبيلة، التى كانت مسرحًا من مسارح الانتصارات الإسلامية الأولى، اسم

وفى الرياض، ذروة مغامرته الكبرى، والتى وصلها فى اليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر من عام ١٨٦٢ الميلادى، وغادرها فى اليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر من العام نفسه، وبعد أن أمضى فيها اثنين وأربعين يومًا، يدرك بالجريف أنه بحاجة

الى كسب ثقة القراء. بقول بالجريف: "قبل الدخول في تفاصيل الأيام الخمسين التي أمضيتها في تلك البلدة الغريبة.. لابد أن أعتمد بدرجة كبيرة على مخزون الثقة والتصديق التي يتعطف قرّائي بها عليٌّ بوصفى رجلاً إنجليزيًا، على الرغم من كوني رحالاً.. وإنا استهدف مما أفعله إعطاء فكرة صحيحة وكاملة قدر المستطاع عن الأرض، وعن الحكومة، ... إلخ والواقع أن التيمة (الموضوع) التي يطرحها، أو إن -شئت فقل قصة المغامرات الغربية، العجيبة والخطيرة في البلاط الوهابي، لا تسلم نفسها للتشريح الدقيق ، شأنها في ذلك شأن رواياته عن المراحل التي مر بها إلى أن وصل إلى مشاهد تلك الروايات. وبالجريف، كما سبق أن أوضحت، يحس بالارتياح والاطمئنان، عندما يتناول حياة الحضر العربية هي والحياة في الرياض، ليقول لنا فيما بعد إن حياة الرياض، باستثناء التشدد، لا تختلف اختلافًا كبيرًا عن الحياة في بريدة والحياة في حائل. أما فيما يتعلق بمغامراته، فالأرجح أن تكون قد حدثْت، إذا كان قد زار الرياض وتجوَّل فيها بالفعل، ومن المحتمل ألا تكون تلك المغامرات قد وقعت له إذا لم يكن قد زارها أو تجول فيها على الإطلاق. وبالجريف يخطئ، حسب ظننا، مرارًا وتكرارًا في مسئلة التفاصيل، وقد نشعر بالسئم والملل إذا ما تناولنا روايته عن تجاربه وخبراته في الرياض بنفس التمحيص والدقة التي تناولنا به رواياته عن جولات في الأماكن الأخرى. وقد نتسامل عن مدى عدالة همزه ولمزه (٥٨) اللذين صبهما على الأخلاقيات الوهابية، ونرفض عبارته الهرائية التي تقول إن: "الخنازير والخنازير البرية يكثر وجودها في الجبال [جبل طويق]. وقد نتساءل أيضًا حول مسألة ما إذا كان قد سمع في الرياض، ولأول مرة في الجزيرة العربية عن أسماء أو أثار الأنباط -Naba thaeans أو الحميريين Himyarites، وقد نتساءل أيضًا، وهو مسيحى، عن مسألة حرية السماح له بدخول المساجد الوهابية بالقدر الذي أراد لنا أن نقره ونصدقه.

والأطروحة العلمية الطويلة، التى أوردها، وهو يتحدث عن الحياة فى الرياض، عن الأمراض الشائعة فى الجزيرة العربية، تذكرنا أن بالجريف كان طبيبًا أولاً وقبل كل شىء، كما تذكرنا أيضًا أنه وسط، أو بالأحرى على الرغم من مشاغله ومغامراته الأخرى، أعطى ممارسة مهنته الوقت الكافى كى يكون على معرفة واسعة بكل ما يستطيع ممارس الطب أن يتعلمه من الجزيرة العربية، وأنا ليست لدى المعرفة الفنية التى

تمكننى من نقد قائمة الأمراض الطويلة التى أوردها بالجريف وتضم حوالى خمسين مرضًا من الأمراض الرئيسية التى صادفها على امتداد شهرين ونصف الشهر ، مارس الطب خلالها فى منطقة حائل والرياض. وقد يكون من العدل هنا القول إن بالجريف وهو يجمع تلك القائمة من ذاكرته لم تغب عنه تمامًا تلك الحالات البدوية التى قام بعلاجها بالفعل فى مدينة دمشق، ولكن ذاكرته ربما تكون قد خدعته، من جانب واحد، فى الحالات المرضية التى صادفته فى وسط الجزيرة العربية. وتحمر وجنتا بالجريف خجلاً عندما يقول: مرض أنا فى حل من ذكر اسمه، يشيع (هنا) بشكل مخيف والعرب شانهم شأن الأمم الأخرى يعزون ذلك المرض إلى أصول أجنبية وأنا أتجرأ وأقول مؤكدًا إن الأمراض التناسلية نادرة فى البلاد الوهابية، والحالات المعروفة من وأقول مؤكدًا إن الأمراض التناسلية نادرة فى البلاد الوهابية، والحالات المعروفة من تنقل عن طريق العدوى التى تصيب أولئك الذين يزورون أماكن مثل البصرة، ودمشق، والقاهرة، ومكة ، والمدينة.

أضف إلى ذلك أن خطاب بالجريف عن الضيول يجب أن لا يثنينا عن مهمتنا، وكذلك المشاهد المثيرة مع عبد الله، ولى العهد ، فى العرش الوهابى، تلك المشاهد التى انتهت بنجاته الغريبة وهربه الغريب من مدينة الرياض، فضلاً عن اختفائه طيلة ثلاثة أيام فى المنطقة المحيطة إلى أن تنتهى كل ترتيبات سفره إلى الأحساء وشواطئ الخليج الفارسى، ذلك السفر الذى يورد لنا بالجريف من خلال الأدلة الدامغة والمقنعة لإدانته وعدم الوثوق به.

كان الوقت يصادف اليوم الرابع والعشرين من نوفمبر من عام ١٨٦٢ الميلادى. وكان فصل الشتاء قد بدأ فى الدخول، وتساقطت أمطار غزيرة، غير أن "الشعاب لم تكشف عن أى ميل نحو الاتجاه إلى البحر، فهى لا تستطيع أن تفعل ذلك فى حقيقة الأمر، نظرًا لأن ذلك الجزء من نجد تعزله جبال الطويق عزلاً تامًا فى اتجاه الشرق". وتلك بالقطع فاتحة خير لرحلة إلى وادى حنيفة الذى يتجه صوب الجنوب الشرقى، والذى لا يصل فحسب إلى البحر، إذا ما توفرت له كمية كبيرة من المياه، وإنما تقع كتلة هضبة الطويق فى الناحية الشرقية منه وليس الغربية. ولكن بالجريف، فى ذلك القسم من رحلته، يضع على نفسه أغلالاً مستحيلة. فقد استغرق وصوله إلى منفوحة

أكثر من أربع سهاعات، ومعروف أن منفوحة تقع في نفس الحوض التي تقع فيه الرياض، ويمكن الوصول إليها خلال نصف ساعة سيرًا على الأقدام. وبالجريف يجد نفسه وهو خلف منفوحة لا في وادى حنيفة متلما ينبغى أن يكون، وإنما في وادى السلّكيّ (Sulaiy ووادى حنيفة لا يتجه صوب الشرق بعد تلك النقطة ، كما أن سلسلة الجبال المتعامدة التي عبرناها بالفعل تشكل هنا حدًا جغرافيًا وحدًا إقليميًا أيضًا. هذا يعنى أن سلسلة الجبال المتقاطعة هذه هي المكان الذي يضع فيه بالجريف بداية وادى حنيفة، وبذلك يجعل ذلك الوادى يمتد في عكس الاتجاه الذي ينبغى أن يسير فيه وسلسلة الجبال المتقاطعة، سالفة الذكر، لا وجود لها في حقيقة الأمر، كما أن وادى حنيفة الذي يبدأ من الطرف الغربي لهضبة الطويق يسير خلال هذه الهضبة بطول حافتها الشرقية ومحاذيًا لها إلى أن يصل إلى منطقة الخرج، ومنها إلى قناة صرف شعب سحابة Sahaba .

يضاف إلى ذلك أن بالجريف فى حديثه عن وادى السُلْكَ "الذى لم يجد فيه شيئًا سوى قرى صغيرة غير مهمة"، ليس له وجود على الإطلاق، والأغرب من ذلك أنه يجعل ذلك الوادى يجرى إلى الوراء قادمًا من مصدر خيالى، فى منطقة خيالية أيضًا من مناطق الحريق، موجودة فى اتجاه الشمال، فى الوقت الذى ينبع فيه من شمال الرياض ثم يتصل بوادى حنيفة على بعد مسافة قصيرة من منطقة الخرج.

وبالجريف يرتكب تلك الأخطاء على الرغم من الحقيقة التي مفادها أنه استفاد من أيامه من نشاطه غير المقيد وتسلق مرتفعات الطويق الجيرية العالية، الواقعة على الجانب الشرقي من وادى السنّليّ بقصد الحصول على رؤية واضحة للأرض ومن ذلك المكان المرتفع، شاهد عن بعد سلسلة جبال الحريق الزرقاء المدببة في أقصى الجنوب، والتي – كما سيحدث في مرحلة لاحقة من رحلته – شاهد القسم الجنوبي منها بعد أن تجاوز السليمية، حيث أصبح مقابلاً لها، على الرغم من أنه كانت تقصله عنها شريط من الصحراء. وقد تبدت تلال تلك المرتفعات وكانها من الجرانيت ... كما أنها كانت تنتشر شرقًا وغربًا على شكل سلسلة منعزلة تفتقر إلى التناسق والانسجام، ويقدر طولها بحوالي ستين ميلاً أو ما يزيد على ذلك ... وكان غريبًا حقًا أن ترى جبل طويق وهو ينتهي فجأة، أو بالأحرى على الفور في الصحراء، منحدرًا إلى الأسفل، على

شكل سلسلة من المصاطب المنحدرة، تضيع آخر واحدة منها بين جدب الرمال". وهذا كله من قبيل شطحات الخيال التي لا ترتبط مفرداتها بحقائق الواقع بأي شكل من الأشكال.

أخيراً، وفي اليوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر، تنتهى فترة اختباء بالجريف، ويعوض عن الوقت الطويل الذي أنفقه في الوصول إلى منفوحة في أثناء هرويه حفاظًا على حياته، بالانتقال نقلة سريعة الغاية، على الرغم من أنه كان في مأمن من الملاحقة في ذلك الوقت ويصحبته قافلة من حجم معقول، أو إن شئت فقل حجم مناسب، نقلة سريعة إلى السليمية في منطقة الخرج، التي وصلها في اليوم الأول، على مناسب، نقلة سريعة إلى السليمية في منطقة الخرج، التي وصلها في اليوم الأول، على الرغم من عدم إدراكه ضرورة تفسير الطريقة التي جعلت تلك القافلة المتجهة إلى الأحساء، تختار تلك التحويلة الطويلة عن الطريق المعتاد وصولاً إلى السليمية. ويبدو أن مرحلته التالية اذلك، وهي أبيار اللقيات لا يجود لها، كما أن جماعة بالجريف ضلت طريقها، عندما استأنفت مسيرها في اليوم التالي وتاهت في "غطاء كثيف من الضباب يناسب سرى Surry (في إنجلترا) أكثر منها الجزيرة العربية، غطاء كثيف من الضباب الذي يشبه الحليب". "وتقف الجماعة بعد ذلك "على آخر أذرع هضبة الطويق وأعلاها في تلك المنطقة، تلك الذراع التي على شكل جدار جيرى طويل يحيط بنجد ويحميها من ناحية الشرق". ثم تنزل الجماعة بعد ذلك إلى المستوى الأدني من الصحراء الشرقية، الذي عثروا فيه على المزيد من الآبار، التي لا وجود لها، ويطلق من الصحراء الشرقية، الذي عثروا فيه على المزيد من الآبار، التي لا وجود لها، ويطلق عليها بالجريف اسم الأويسط.

وتمضى الجماعة فى مسيرها فى أثناء الليل، فى الوقت الذى بدأت تتغير فيه طبيعة سطح الصحراء لتتحول تدريجيًا إلى رمال(١٥)، "كانت تلك صحراء الدهناء العظيمة، أو إن شئت فقل الصحراء الحمراء، ويعبع البدو الجائلين، التى لم يعبرها عابرو الطويق المعتادين بدون تخوف يفضى إلى حوادث مميتة فى معظم الأحيان. ورمال الدهناء خفيفة جدا، والرياح التى تشكل تلك الرمال وتعيد تشكيلها كل يوم متقلبة ولا يثبت لها حال، لأنها تحول تلك الرمال إلى تلال ووديان غير مستقرة إلى حد أنها تمحو كل آثار الرحالة السابقين بحيث لا يبقى منها أى شىء يمكن تتبعه أو اقتفاء أثره، هذا فى الوقت الذى تتضافر فيه الحرارة الشديدة والضوء الملتهب الذى ينعكس من جميع

الأجناب، مع الجفاف والإعياء والإرهاق على إرباك المغامر ومضايقته، إلى أن تضيع منه بوصلته، ويروخ يتجول عشوائيًا هنا وهناك وسط تلك الوحدة الغريبة التى سرعان ما تتحول إلى قبر من القبور. لقد مات أناس كثيرون بهذه الطريقة، بل لقد ذاع أن قوافل بأكملها اختفت في الدهناء دونما أية تفرقة أو تمييز". هل يمكن أن يكون الوصف صادرًا عن شخص، عبر ذلك الحاجز الرملي بنفسه، بل وغيره في أثناء الليل وليس أمامه سوى النجوم ليهتدى بها؟ وأحزمة الجزيرة العربية الرملية الواسعة، تظل طوال أشهر كثيرة في موسم المطر، موطنًا للبدو الرحل الذين يقيمون في الخيام، هم وقطعانهم، وتلك الأحزمة الرملية الواسعة هي التي تحتوى على كل أسرار الحياة البدوية (١٠٠٠)، نظرًا لأن المراعي لا تجود إلا في ثنيات تلك الأحزمة الرملية، ويغير تلك المراعي تصبح حياة العرب الرعوية أمرًا مستحيلاً. وعبور تلك الأحزمة الرملية لا تصيب أي إنسان بالرعب أو الفزع. ومع ذلك ابتكر بالجريف هو ومرشدوه حيلة يضلون تصيب أي إنسان بالرعب أو الفزع. ومع ذلك ابتكر بالجريف هو ومرشدوه حيلة يضلون الحارس ومرشده "أبو عيسي" ذلك الرجل الذي "يتمتع بقوة كبيرة من قوى الطبيعة البشرية، لا يمكن اكتسابها إلا من خلال الظروف والتدريب الطويل".

بعد أن تجاوزت الجماعة الأرض الرملية القاحلة اتجهت إلى صحراء الصنمان Summan السهوبية، التى راح بالجريف يتعثر فيها بين الحين والآخر، ولكن بصورة غير سيئة، إلى أن يصل إلى الجانب الآخر من وادى فاروق Faruq ويبدأ بعد ذلك فى شق طريقه خلال سلسلة جبال ساحل الأحساء، والسبب فى ذلك أن الأرض، فى هذه المنطقة أيضاً معزولة عن البحر بصف من التلال الجرداء والمسننة، التى تحيط بمحيط الجزيرة العربية كلها أو معظمها فى أفضل الأحوال ... فى مقابل وادى فاروق Farook وذلك من واقع ملاحظاتى العابرة، يقدر ارتفاع تلك التلال الجرداء بحوالى أربعة عشر الف قدم عن مستوى سطح البحر، وبحوالى أربعة آلاف قدم فوق مستوى الصحراء الموجودة فى الغرب، الأمر الذى يجعل ارتفاع تلك الصحراء يزيد بمقدار ألف قدم عن الساحل. والملاحظة الأخيرة من هذه العبارة هى الوحيدة الصحيحة، أما بقية الملاحظات فهى هراء فى هراء، شانها فى ذلك شأن العبارة التى تقول: إن المكونات الرئيسية الجبال الأحساء هى "الجرانيت والحجر الرملى الذى يتخلله الكوارتز من الرئيسية الجبال الأحساء هى "الجرانيت والحجر الرملى الذى يتخلله الكوارتز من

حين لآخر، ثم البازلت. واقع الأمر، أن هناك صحراء شاسعة تمتد من الدهناء في جهة الغرب إلى ساحل البحر الشرقى، وتبدأ تلك الصحراء في الانحدار الهين اللين المتدرج، على شكل رواب منخفضة وسلاسل جبلية منخفضة أيضًا مما يؤدى إلى تنويع ملل قحولتها، ولكننا حاليًا على أعتاب الأحساء وتعين على أيضًا هنا الاقتباس عن كتاب السيد هوجارت تمهيدًا لنقدى لرواية بالجريف عن تلك المنطقة، التي أمضى فيها أحلى أسبوعين في الرحلة التي قام بها إلى الجزيرة العربية.

يقول السيد هوجارث: "بعد أن طار اليسوعى المتنكر (١١) فرحًا لهروبه من نجد المتزمتة، كان لديه المزيد من التعاطف والمزيد من الوقت المطلوب لمنطقة الأحساء أكثر من سبقه إليها (١٦)، كما أن قصته الكاملة التى تنبض بالحيوية، توضع أنه لم يتحرج من إخفاء ميوله شبه الشرقية نحو شعب تتمثل قاعدته الحياتية الفعالة فى مذهب اللاة ... وهنا يقدم بالجريف بطريقة جادة أوصافًا مفصلة وعجيبة للمدن والواحات التى تحيط بتلك المدن، وهنا نجد أن الوصف المختصر الذى سجله كل من سلفه سادلير به بالجريف وقد اكتشف ... زويمر بعد ثلاثين جاءا من بعده، يتفق مع الوصف الذى جاء به بالجريف وقد اكتشف ... زويمر بعد ثلاثين عامًا أن المخطط الذى وضعه "السورى" للهفوف كان دقيقًا تمامًا ... وعن تفاصيل الحياة ... يتحدث الرجل بنغمة حميمة يندر أن يصل إليها الأوروبي في الشرق. وفي الجزء الأكبر من جنوبي نجد يجب أن نجعل من بالجريف مصدرًا لنا، نظرًا لعدم وجود أي مصدر آخر غيره. وفيما يتعلق بالأحساء فنحن نفضل بالجريف على غيره من المصادر الأخرى، ولولا بالجريف لبقيت معرفتنا هزيلة بطبيعة الأرض وأهل هذه الأرض، وهو ما يمكن أن يجعل التاريخ السابق هزيلة بطبيعة الأرض وأهل هذه الأرض، وهو ما يمكن أن يجعل التاريخ السابق واللاحق لتلك المنطقة غير مفهوم".

هذا كله من قبيل المدح والثناء، ولأنه صادر عن السيد هوجارث، فهو يحتم علينا الترتيب قبل الدخول في جدل مع بالجريف، كما لو كان ذلك من اختياره هو. ولكن ما مدى تبرير ذلك الثناء والإطراء إذا ما نظرنا إلى رواية بالجريف وتناولناها بعد تعريتها وتجريدها مما فيها من حشو كبير؟ ويؤكد هوجارث ذلك الإطراء بذلك "القليل الذي سجله" ثلاثة من الأوروبيين سبقوا بالجريف إلى زيارة تلك المنطقة. فقد أورد سادلير Sadlier عن الأحساء "أن بها بحيرات وينابيع ولكن ليس بها أنهار"، وأورد عن

الهفوف ارتفاع أسوارها المبنية من اللبن وحكاية رجالها المحاريين ، الواقع أن هذه المادة ضنيلة جدًا، إذا ما قارناها بالرواية الكاملة والمفصلة التي جاءت على لسان من جاء بعده. وواقع الأمر أن بيلي Pelly هو وزويمر Zwemer "لم يضيفا كثيرًا" إلى رواية بالجريف، ولكن رويمر يكشف في ملاحظاته التي أوردها عن مخطط الهفوف(٦٣) أنه كان ملاحظًا مهملاً إلى حد ما، فضلاً عن أن عبارته تحتاج إلى شيء من التفسير. "ومخطط السورى" يقدم الهفوف على أنها مدينة شبة مستطيلة، تحتل منطقة الكوت، أو إن شئت فقل القلعة، مكانًا في أعلى الطرف الشمالي منها داخل السور الدائري. وهنا يتور في ذهننا سؤال حول مكان ذلك المخطط، لأن القحص الدقيق لمثل هذا المخطط يعتمد إلى حد كبير على مكانه وموقعه، ولكن بالجريف في هذه النقطة لا يترك للشكوك مجالاً إلى نفوسنا. وبالجريف عندما وصل إلى الهفوف مر خلال "أكواخ الغوير" Ghoweyr، ملاحظًا أن العاصمة كانت تبعد حوالي "خمسة عشر ميلاً" في الناحية الشمالية الشرقية من تلك الأكواخ، والطريق الذي سلكه بالمريف، موضح على أنه يدخل المدينة من ناحية الجنوب، وهو يقول مؤكدًا أنه دخل العاصمة من الموابة الجنوبية. ومن هنا يكون اتجاه المخطط من الشمال إلى الجنوب، وهذا هو ما نتوقعه، كما أن الكوت (القلعة) تحتل الركن الشمالي الغربي من المدينة، ومع ذلك يورد بالجريف في متن روايته أن "الكوت Kot (القلعة) تقع في الركن الشمالي الشرقي من الدينة . وقد غاب ذلك الخلط العجيب عن ذهن زويمر Zwemer، الذي حسب أن مسالة موقع المدينة هذه لا تستحق الاهتمام. وأنا نادم لأني لم أكلف نفسي عناء تحديد المواقع النسبية لأقسام تلك المدينة، ولكن قد يبدو لي - وأنا هنا أعتمد على الذاكرة -أن الكوت Kut (القلعة) تحتل الركن الشمالي الغربي من الحدود الخارجية للمدينة، وعلى أي حال فقد قصدت مدينة الهفوف من اتجاه الشرق شمالاً(١٤٤). ودخلت المدينة من بوابة تقع بين الشكلين ١١ و ١٢ عند أعلى الركن الأيمن في مخطط بالجريف. ومخططات بالجريف عن مدن الجزيرة العربية - ويجب أن نلاحظ هنا أنها من وحي الذاكرة وحدها - تفتح الباب على نفسها بطلب المزيد منها، ولكني سبق أن ناقشت مخططه عن الرياض مناقشة مستفيضة (١٠)، نظرًا لأن ذلك المخطط يشبه إلى حد كبير مخططه عن حائل، على الرغم من أن مخطط حائل فيه قدر قليل من تثليم المستطيل، وهذا التثليم من الناحية الغربية وليس الشرقية.

من هنا يجيء ضعف مجموعة المسادر المؤيدة بقبول رواية بالجريف عن الأحساء، وهذا بحتم عليُّ التحول إلى الرواية نفسها لمحاولة إطراء السيد هوجارت لها والثناء عليها. ترى، ما الذي بود بالجريف أن يقوله لنا؟ لقد تركناه وهو بسير خلال سلسلة جيال الساحل في الأحساء (٦٦). "وعندما أطبق الظلام علينا كنا قد وصلنا أبعد الارتفاعات ... ومن ثم كنا نطل أو نشرف على سهول الأحساء، ولكننا لم نستطع تمييز أي شيء من خلال أشعة القمر الخادعة ... وواصلنا تجوالنا، حيثًا في الأعلى وحيثًا آخر في الأسفل، ومرة من فوق الممر وأخرى فوق الجرف الوعر، إلى أن وصلنا منحدرًا لوليبًا طويلاً يتجه صوب جانب الحر المنحدر، إلى مسافة ألف قدم أو ما يقرب من ذلك، إلى أن وصلنا إلى مستوى الأحساء المنخفض". وبعد أن استهانت الجماعة بإغراء الراحة في "الأكواخ المجاورة في منطقة الغوير Ghoweyr التي تقع عند سفح المر، أو في قربة شعبة Sha'abah، التي تبعد حوالي خمسة أميال ناحية اليمين"، واصلت الجماعة مسيرها إلى أن وصلنا الهفوف. وهو يعطينا عن المدينة تفاصيل كثيرة ممتازة لا تحتوى على مجرد بعض الأخطاء السيئة المتعلقة بالإضافة والحذف، ولكنه يصل إلى الذروة عندما يبدأ في وصف البلاد المحيطة، التي كان يزورها راكبًا "حمرًا مزودة بسنرج جانبية والسبب في ذلك أن السرّج الجانبية هي السائدة بين راكبي الحمير، سواء أكانوا رجالاً أم نساء".

ويردف بالجريف قائلاً (١٧٠): "وبعد أن تحولنا إلى جهة الغرب شاهدنا أمامنا عددًا كبيرًا من المجارى المائية ... وحياه نباتية من النوع شبه الهندى الذى يقتصر على ذلك الجزء من الجزيرة العربية ... وسلسلة الجبال تمتد إلى مسافة لا تقل عن مائة ميل فى اتجاه الشمال ... وعليه هيا بنا ننحرف جانبًا وندخل إلى تلك المزرعة المعشوشبة، حيث يوجد ست من الجاموس تحاول ترطيب جلودها الكثيبة في بركة من برك الماء، كما تحاول شرب قليل من الماء المنبثق من العين التى تزود تلك البركة بالماء. لكن يا للعجب! انتبه فالماء هنا دافئ، بل يكاد يكون حارًا. لا تتدهش من ذلك، فكل نوافير الأحساء وأبيارها من هذا القبيل تقريبًا، بل إن هناك بعض الأبيار والعيون التى لا يستطيع المرء أن يضع فيها يده ... ومنتجات الأحساء كثيرة ومتنوعة، ورتابة الحياة النباتية العربية، هي وخيلها وأئلها الأبديين، تتباين في الأحساء بفضل خُضرة من نوع جديد ... كما

تظهر فى الأحساء هنا أشجار الباباى Papay، التى تذيع شهرتها فى أقصى شرقى شبة الجزيرة (١٨٠)، على الرغم من ندرتها، وقله نموها نموًا طبيعيًا، جنبًا إلى جنب مع أشجار أخرى (١٩٠)، تشيع على ساحل شبه الجزيرة فى المسافة من كتش Cutch إلى بومباى Bombay ... منها أشجار النيلة التى تزرع هنا على نطاق غير تجارى ... كما يزرع قصب السكر ... كما تزرع هنا أيضًا النباتات القرنية أو القطانية ، وكذلك بابتات الحبوب، باستثناء الشعير (إذ لم أر أو أشاهد هذا النبات) تغطى السهل . يجب ألا تغيب عنا هنا الملاحظة الرئيسية الحميمة، أن تلك الجنة خالية من الشعير.

هذا هو الهيكل الرئيسى لوصف بالجريف للأحساء، ولكن ما مدى انطباق ذلك الوصف مع الحقائق الواقعة? ومن سوء حظ بالجريف أن سلسة الجبال الساحلية فى الأحساء اختفت من المسرح، كما اختفى معها أيضًا المنحدر اللولبى الطويل فى الجانب شديد الانحدار من الجبال، والذى ينزل إلى السهول، والقرى وكذلك الهجر المقامة فى مواجهة الجبل. كما تغيب أيضًا عن وصف بالجريف من منتجات المنطقة المختلفة ، ولكن ذلك له جدواه أيضًا لأن الشعير ينمو بوفرة فى المناطق التى لا تنمو فيها أشجار الباباى Papay، أو قصب السكر، أو أشجار الصبغ. يضاف إلى ذلك، أن منابع النوافير هنا لا تحرق الأيدى غير الحذرة، إذ إن ماء تلك العيون لا يعدو أن يكون فاترًا، ول برادًا أو باردًا؛ وأخيرًا، ولكن محزنًا تمامًا، لا نجد الجاموس يستحم فى ماء البحيرات العكرة، نظرًا لأن الجاموس منقرض أو لا وجود له فى تلك المنطقة. وبالجريف لا يمكن له أن يدافع عن زلة قلمه هذه، عندما يقول عن تلك الحيوانات، فى فقرتين سابقتين من روايته عن الأحساء، إن تلك الحيوانات غير موجودة فى القصيم أو وسط الجزيرة العربية (١٠٠).

وعلى الرغم من كل ذلك السوء، فما يزال لدينا منه الكثير. وإذ كانت هناك نقاط يتكلم بالجريف عنها بدقه تامة على العكس من النقاط الأخرى، أو إذا كان هناك جانب من جوانب الحياة العربية، يتكلم عنه بالجريف بدقة متناهية، وذلك على العكس أيضًا من الجوانب الأخرى، فإن ذلك الجانب هو الدين الوهابي بالتأكيد، الذي يبدى بالجريف تحيزًا كبيرًا ضده، ويركز تركيزًا شديدًا وقاسيًا على مظاهر ذلك الدين. ومع ذلك يقول بالجريف في معرض وصفه لحى الكوت (القلعة)(٧١): "يشيع هنا أيضًا نمط المسجد

المتشدد، الذي تجرى فيه الطقوس كلها على الطريقة الوهابية. هنا يسكن المُطَوِّع، وغلاة المطوعين الذين يفدون إلى هنا من الرياض". ألم ير بالجريف بعيني رأسه منارة مسجد إبراهيم باشا السامقة هي وضريح هذا المسجد الكبير ؟ ويضاصة أن ذلك المسجد يعد أجمل ملمح معماري في وسط الجزيرة العربية وشرقها، كما يعد ذلك المسجد أيضًا أبرز الآثار غير الوهابية في المدينة، والذي يركز بالجريف على طابعه غير الوهابية المنابعة نفسها.

ويخرج بالجريف من الهفوف في الوقت المناسب تاركًا الجزيرة العربية، من طريق أنا نفسى لم أمش فيه، وأنا هنا أستأذنه، تاركًا الأمر لأولئك الذين يهمهم إصدار الأحكام على الأشياء التي أمامهم. لقد بدأت مستهدفًا إثبات أن بالجريف لم يسافر مطلقًا من الرياض إلى الخرفة، وثبت من ذلك أيضًا أن من السهل تمامًا إثبات أنه لم يذهب مطلقًا أيضًا إلى بريدة. وليكن ما يكون؛ لأن ذلك الميدان الواسع لم يكن من اختيارى أنا شخصيًا، ولكن – نظرًا لأنى سمحت له أن يروى القسم الأكبر من قصته وبأسلوبه هو – أليست هناك أسباب وجيهة تجعلنا نعيد النظر في الحكم الذي أصدره السيد هوجارث بشأن "التفسير البديل الواضح لمبالغات بالجريف الكثيرة، وحذفه، وعباراته الخاطئة"؟ يبدو أن الاعتبارات التي بني عليها السيد هوجارث حكمه، لم يعد لها مبررها، ومع ذلك "قد لا نتطلع إلى قراءة أسرار الكلية اليسوعيه أو غيرها". ولكننا قد نعجب إن كان بالجريف قام بجولة خاطفة إلى منطقة الأفلاج، كما نعجب أيضًا من ذلك القدر الذي رآه من وسط الجزيرة العربية.

إذا ما استطعنا أن نثبت بلا أدنى شك أن بالجريف زار بريدة، والرياض، وكذلك الأحساء، فقد يجرنا ذلك إلى التغاضى عن التفاهات التى وردت فى جولة الأفلاج هى والمناطق الأخرى، ولكننا لدينا من الأسباب ما يجعلنا نرفض ما يقوله ذلك الرجل باعتباره "إنجليزيًا، على الرغم من كونه رحالاً أيضًا" عن إنجازه وافتقاره إلى كثير من المعطيات المقنمة، التى يمكن أن يبنى عليها حكمًا، وذلك على العكس من المعطيات الواردة فى مجلدى القصة التى نسجها بالجريف من خياله.

وقد استقبل بإلجريف استقبالاً بارداً (٢٢) من أبناء وطنه بعد عودته من رحلته الشهيرة، بل راح الناس يشككون في أرائه عن أنهار الجزيرة العربية وبحارها، ولكن ذلك كان حال معرفتنا عن الجزيرة العربية في تلك الأيام، وبذلك يكون بالجريف قد أحرز نصراً سهلاً لا يستحقه مطلقًا في نقاشه مع ج. ب . بادجر Badger حول تلك النقطة. والغريب بحق في تلك الأيام، أن أحداً لم يبذل أي جهد من أجل الحصول على أدلة مستقلة على ذلك الذي حدث لبالجريف، ومن ذلك على سبيل المثال، الفترة فيما بين مغادرة الجزيرة العربية وعودته إلى دمشق. لقد فات أوان جمع مثل هذه الأدلة، اللهم الإ إذا تمكنا من ذلك عن طريق أرشيف الكلية اليسوعية في سوريا، ولكن نشر بحثي هو وملاحظات السيد هوجارث في مجلة الجمعية الملكية الجغرافية، استطاعا أن يستنتجا دلائل وأدلة على الحقيقة التي مفادها، أنه بغض النظر عن كل ذلك، فإن الضابط البريطاني (٢٢) الذي خدم في مسقط في سبعينيات القرن الماضي وقدم خدمة عظيمة لجغرافية الجزيرة العربية، لم يكن أقل منى تشككًا فيما يتعلق بزيارة بالجريف عان.

وأنا اقدم هنا ذلك الدليل، من خالا ما قاله السير هاجارد Haggard، فى الاجتماع الذى عقدته الجمعية الملكية الجغرافية بمناسبة المناقشة التى أعقبت قراءة بحثى الثانى عن الجزيرة العربية أمام الجمعية (٢٤). قال السير وليام هاجارد: "من سوء الطالع، أنى لم أتمكن من حضور المحاضرة الأخيرة التى ألقاها السيد فيلبى، ولكنى قرأت تلك المحاضرة باهتمام كبير، ووجدت فيها بعض الملاحظات عن احتمالية عدم توخى بالجريف الدقة فيما كتبه. ومن الأهمية بمكان تسوية ذلك الأمر، والبت فيه بشكل أو بأخر، ولعل هذه الكلمات القليلة التى أقولها هنا تكون مجرد البداية فى اتجاه تلك التسوية. فقد شاء لى القدر أن ألتقى بالجريف مرات عدة. فقد التقيته بصحبه والدى عندما كان بالجريف أبا يسوعيًا فى دير على نهر الراين، كما أذكر أننى عندما كنت صبيًا، كنت أرى أن حديثه بصفته أبًا يسوعيًا كان حديثًا خفيفًا، فى جمعية كنت أظن دومًا أنها مكونة من عدد من الشخصيات الجادة والرزينة، وتحتم على فيما بعد أن أعيد النظر من جديد فى الفكرة التى سبق أن كونتها عنه نظرًا لاحتمالية صدقها وصحتها إلى حد بعيد. لقد سافرت إلى منطقة الخليج الفارسى منذ حوالى أربعين عامًا، بعد

أن قرأت كتاب بالجريف عن الجزيرة العربية (ذلك الكتاب، الذي قال لي ولوالدي عنه إنه كان يكتبه في الدير بعد أن التقيناه بعد عودته من الجزيرة العربية)، سواء أكان بوحى من شخصه أم بوحى من أي شيء أخر لا تسعفني به الذاكرة، ولكني تخيلت وأنا أقرأ الكتاب، بعض الشكوك حول دقة ما يقوله بالجريف. وعلى أي حال، فعندما وجدت نفسي في مسقط وأنا في طريقي إلى بلاد فارس قادمًا من يومياي، ووجدتني أمضى اليوم مع الرائد مايلز Miles، الذي رقى فيما بعد إلى رتبة العقيد، ذلك القنصل العام والمقيم صاحب الشهرة الذائعة والذى يحظى باحترام كبير، وجدتني أسأل ذلك الرجل إن كان بعرف شبئًا عن بالجريف. وردُّ عليُّ الرجل قائلاً: 'باه! أعرفة طبعًا، أنا أعرفه حق المعرفة'، ورددت عليه قائلاً: 'إذن، حدثني عن دقة ما أورده في كتابه'، ورد عليُّ الرائد مايلز قائلاً: 'حسن، أنا لا أستطيع التحدث عن بقية الجزيرة العربية، ويضاصبة تلك الأجزاء التي لم أزرها، وبالتالي ليس لي رأى في تلك الأماكن، ولكني أستطيع أن أقول رأيي، وأكثر من رأيي فيما يتعلق بما قاله بالجريف عن المنطقة التي أعمل فدها (تلك كانت منطقة أو مملكة مسقط} ليس فيما قاله بالجريف عن عمان أي شيء من الصدق. لقد تجوات في تلك المنطقة بكاملها. وبالجريف يتكلم عن بيارات نخيل لا وجبود لها، وعن مدن وعن قرى هي من وحي خياله تمامًا'. وأنهي العقيد مايلز حديثه قائلاً: 'هو يتحدث عن طريق فوق تلك الصخرة'. (راح مابلز بشير إلى ذلك الجرف الهائل الذي يشرف على ميناء مسقط). هذا هو كل ما يمكن لي أن أقوله، إنها كلها أدلة تقولات وشائعات، ولكن كل من يعرفون العقيد مايلز يعلم جيدًا أن أحدًا لا يشك في مصداقيته، وأن ما قاله يمكن أخذه على أنه دليل قوى على عدم دقة الرواية التي أوردها بالجريف عن الجزيرة العربية، وأن مصداقية تلك الرواية كانت مثار شك كبير منذ أن سمعت عن تلك الرواية ومنذ أن قرأتها أيضاً".

## الهوامش

- (۱) السورة رقم ٤٦ من القرآن عنوانها الاحتاف Al Ahqaf، نظرًا لورود منطقة فيها تحمل ذلك الاسم، مملكة عاد في جنوب غربي الجزيرة العربية، بعد أن دمرها الله بسبب خطاياها، وبعد أن أنذرهم نبي الله هود. يفسر سال Sale (صفحه ٢٠٤، الملاحظة y) ذلك الاسم على النحر التالي الأحقاف جمع حقف ومعناه الرمال الموجودة على نحو معقوف أو ملتو؛ ومن هنا أصبحت اسمًا تقطعه من الأرض في مقاطعة حضرموت، التي عاش فيها قوم عاد Adites.
- (٢) من المحتمل ألا يكون كثيرًا من الروابى والسلاسل الجبلية السوداء في تلك المنطقة هي ربعض مناطق الجنوب من البازات وإنما من الحجر الرملي الأسود؛ والمؤسف أن العينات التي جمعتها لتقديمها للخبراء لم تصل من الجزيرة العربية إلا منذ وقت قريب جدًا، لأني كنت قد تركتها مع بقيه عفشي الأمر الذي أدى إلى بقائها بدون فحص إلى الأن.
- (٣) انظر وصف السيدة بل Bell للصفا Safa الموجود في شرق جبل الدروز في كتابها المعنون: الصحراء والبذار ص ١١٥ وما بعدها.
  - (٤) انظر سي. إم. دي . صحراء الجزيرة العربية ، المجلد الثاني ص ٤٤٥ .
    - (ه) انظر المجلد الأول ص ١٦٥ و ١٦٩ .
- (٦) انظر كتاب جي . إل . بي . "الصحراء والبذر" ، ص ٤٦ و ٤٧ أ. وقعت تلك الأحداث في شتاء عام ١٩٠٨ ١٩٠٧ .
  - (٧) المشعاب: العصا التي تستخدم في قيادة الجمل.
    - (٨) أم السواجي بمعنى القناة الرئيسية.
      - (٩) انظر ص ٧٦ وما بعدها.
  - (١٠) لهذا المثل رواية أخرى تقول: "اليمن مهد العرب والعراق لحد العرب".
    - (١١) انظر القرآن، السورة رقم ٧ (الأعراف).
    - (١٢) طائر في حجم العصفور، لا أستطيم الحديث عنه ولا عن نوعيته.
      - (١٣) ارتفاع السور الواحد حوالي أربعين قدمًا.
        - ً (١٤) انظر صفحة ١٧٥ وما بعدها.
- (١٥) أسماء المنخفضات الأخرى هي : نقعة الشجيرة Niq'at Al Shujaira، ومصرحة Musarha، ونقيعة العبيد Nuqai'at Al 'Abid، وأبو طلحة، ثم أم سمرة.

- (١٦) يقال لها أم جدار Jadar
- (۱۷) دی. جي. هرجارڻ ص ۲۰۷ .
- (۱۸) دی. جی هوچارث ص ۲۰۷ .
- (١٩) السيد جي. منجافين Mungavin، الذي كان ممثلاً (مندوبًا) سياسيًا في البحرين في ذلك الوقت.
  - (۲۰) دی، جی، هرچارث، ص ۲۳۱ ،
  - (٢١) وليام جليفورد بالجريف ، المجلد الثاني ص ٧٩ ٨٢ .
    - . ۱۸۲۲ ملد (۲۲)
    - (٢٢) هذا الاسم معناه "البداعة" أو "الهرطقة" أو "الكفر".
- (٢٤) في اتجاه الشمال، نظرًا لأن بالجريف (انظر المجلد الأبل ص ١٢٥) يقول: وادى حنيفة نفسه لا يتعدى منفوحة في اتجاه الشرق.
  - (٢٥) نقشها جي. سوليزر، في برلين، وطبعها إف. بارث Barth في عام ١٨٦٥ .
- (٢٦) يتعين على أن أورد في مواجهة ذلك التقدير العبارة التي أوردها بالجريف وهو يصف تقدمه من حائل إلى بريدة (انظر المجلد الأول، ص ٢٥٥): "كنا نقطع كل يوم حوالي أربع عشرة ساعة من المسير، بمعدل حوالي خمسة أميال في الساعة الواحدة، أو أكثر من ذلك قليلاً هذا هو المعدل المعتاد لإبل الركوب هذا بصحبة جماعة من سبعة وعشرين أو ثمانية وعشرين شخصًا، من بينهم التجار، والنساء، والأطفال، ويصحبتهم بعض الدواب التي تحمل الأمتعة والمؤن. وقد استغرقت الرحلة من حائل إلى بريدة تسعة أيام . وهذه المسافة إذا ما حسبت على أساس مسير ثمانية أيام فقط، بمعدل عشر ساعات يوميا، بمعدل خمسة أميال الساعة الواحدة، نجد أنها تصل إلى حوالي ٢٠٠ ميلاً و ١٨٠ ميلاً و المسافة الفعلية في خط مستقيم تقدر بحوالي ١٥٠ ميلاً.
- (٢٧) كان الوقت فى ذلك الحين يصادف أوائل شهر نوفمبر، ونحن نعرف أن الجماعة نالت قسطًا من الراحة فى فترة الظهيرة وفى أثناء الليل، ناهيك عن الوقفات القصيرة لنتاول الفطور. ومن ثم فإن مسير ثمانى ساعات فى اليوم يبدو تجاوزًا مقبولاً فى غياب أى مؤشر من مؤشرات معدل السرعة.
  - (۲۸) نشرت في عام ۱۸۵۲ الميلادي.
- (۲۹) أبكر الساعات التى يمكن أن يكون بالجريف بدأ مسيره عندها لا تتعدى الساعة الواحدة مساءً، التى تقدر المسافة فيما بينها وبين منتصف ليل يوم السبت، بحوالى خمس وثلاثين ساعة ، ولكنها ساعات ركوب سريع ومتواصل.
  - (٣٠) التقرير الرسمى الذي سبق أن أشرت إليه.
  - (٢١) مجلة الجمعية الجغرافية الملكية، مارس ١٩٢٠ ص ١٧٦ .
  - (٣٢) مجلة الجمعية الجغرافية الملكية، مارس ١٩٢٠ ص ١٨٨ .
  - (٣٣) تقدر تلك المسافة بحرالي ٥٠٠ ميل تقريبًا في الرحلة الواحدة.
  - (٣٤) باستثناء مسأله الاتجاه، تقع الخرفة جنوب الرياض، وليس في جنوب غرب الرياض كما وردعلي الخريطة.

- (٣٥) وذلك عندما يكون بصحبة الراكب بعض الأمتعة الخفيفة، وأوانى المطبخ الخفيفة.
- (٣٦) ومن رأى بالجريف أنه طالما عبر وادى حنيفة فليس من الضرورى معرفة ذلك الذى حدث لو أنه سلك طريقًا شرقى الطريق الذى سلكته أنا. ولو كان بالجريف قد سلك، من ناحية أخرى، طريقًا غربى الطريق الذى سلكته أنا، لوجد نفسه محصورًا وسط مضيق أو وادى المجمعة الكبير، وتعين عليه أن يدور حول ذلك الوادى إما عن طريق الحوطة أو عن طريق الحريق، وهو لم يفعل ذلك مطلقًا.
  - (٣٧) مجلة الجمعية الملكية الجغرافية، مارس ١٩٢٠، ص ١٨٨-١٨٨ .
- (٢٨) تحديد أماكن الأسماء في خريطة ريتر كان عملية تقليدية بطبيعة الحال، إذ جرى استقاء أسماء القرى وأماكن الوقفات من مصادر فرعية وليست أساسية.
- (٣٩) هذه المرحلة هي والمراحل المتبقية الأخرى على الطريق محل البحث، جرى تحديدها بطريقة تقليدية، يضاف إلى ذلك أن غالبية الأسماء يستحيل التعرف عليها أو تحديدها.
  - (٤٠) وليام جليفورد بالجريف، المجلد الأول، ص ١، ٢ .
    - (٤١) دی، جی، هوجارٹ، ص ۲٤۹ ،
    - (٤٢) دي . چي . هوچارڻ ، ص ۲۵۵ .
- (٢٤) انظر وليم جليفورد بالجريف المجلد الأول ص ٢٦٥: حيث يقول عن مساله التنكر: "استطاع مسيحى وإنجليزى أن يعبرا الجزيرة العربية بل وحتى نجد بون أن يضطرا إلى الحلول الوسط فيما يتعلق بدينهما وشرفها." وفي المجلد الأول ص ٢٦٦ يقول بالجريف: "الخطة المبينة، هي الخطة نفسها التي سرنا عليها، ومن المؤكد أنها كانت أفضل الخطط". وفي المجلد الأول ص ٢٦٧ يقول: "مرة واحدة فقط، هي التي تعرض فيها لقبنا المسيحي للاتهام وعُد مصدراً من مصادر الخطر". وانظر أيضاً المجلد الثاني ص ١٩٠٨ حيث يقول بالجريف: عبد الله: "أنتما جاسوسان ... كما أو كنا غير معروفين ... بأننا طبيبان هادئان.
  - (٤٤) سي. أم. دوتي. المجلد الأول ص ٨٩ه و ٤٠٦ .
  - (٤٥) انظر وليم جليفورد بالجريف، المجلد الأول، ص ١٥٢ .
    - (٤٦) دی. جی. هوجارت ص ۲٤٦ وما بعدها.
    - (٤٧) وليم جليفورد بالجريف، المجلد ١ ص ٢٣٨ .
  - (٤٨) وليم جليفورد بالجريف، المجلد ١، ص ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٥٠ .
    - (٤٩) أنا لم أر تلك الواحة على الإطلاق.
- (٥٠) لاحظت اعتبارًا من ذلك الوقت أن هوير Huber، ذلك المستكشف صاحب المقدرة غير العادية، فضلاً عن اعتباره واحدًا من أحرص المراقبين، كان قد زار تلك الواحة وفشل في ملاحظة تلك الظاهرة العجيبة التي أشير إليها هنا. وصمت هوير لا يعني، في رأيي، عدم وجود تلك الظاهرة.
  - (١٥) لابد من أن يكون بالجريف قد تعرف في أثناء وجوده في دمشق، على عدد كبير من مواطني بريدة وعنيزة.
    - (٢٥) وليم جليفورد، المجلد الأول، ص ٢١٤ .
    - (٥٢) وليم جليفورد، المجلد الأول، ص ٣٢٤.
- (\$\$) من المهم هنا أن نلاحظ أن بالجريف يتكلم عن وادى حنيفة على اعتبار أنه يمتد أو ينساب من الجنوب إلى الشمال، في حين إن اتجاه ذلك الوادى هو العكس من ذلك تمامًا ، وهذا خطأ كبير يقع فيه شاهد العبان، وفيما يتعلق بالوادى الذي يقم بين العينة والرياض.

- (٥٥) وليم جليفورد بالجريف، المجلد الأول، ص ٣٣٧ .
- (٥٦) وليم جليفورد بالجريف، المجلد الأول، ص ٣٣٩.
  - (٧٥) مجلة فتح الله الصعير.
- (٨٥) من ذلك على سبيل المثال، أن بالجريف في صفحة ٢٤ من المجلد الثاني يقول: "الخلاعة على اختلاف أنواعها، وبالقدر الذي تعاف اللغة تسميته، أكثر تفشيًا وشيوعًا هنا عن دمشق وعن صيدا Seyda، كما أن الحشمة النسبية في معظم البلاد العربية الأخرى هي التي تبرز كأبة الرياض بشكل قوى وواضح". هذه العبارة قذف علني وتشهير، ومن يقرأون بيرتون Burlon قد يقبلون عبارتي التي مفادها أن اللواط، والزنا، وغشيان المحارم، كلها أمور غير معروفة في وسط الجزيرة العربية. وقد بلنني في بعض الأحيان أن البدو، والبدو فقط وهذا أمر نادر يمارسون الرذيلة غير الطبيعية مع الحيوانات والنباتات.
  - (٩٩) وليم جليفورد بالجريف، المجلد الثاني، ص ١٣٠، ١٣٠ .
    - (٦٠) شهد كل من دوتي وبلنت بتلك الحقيقة.
    - (٦١) وليم جليفورد بالجريف ص ٢٣٥ وما بعدها.
  - (٦٢) النقيب ج. فورستر سادلير، الذي عبر الجزيرة العربية في عام ١٨١٨ الميلادي.
    - (٦٣) وليم جليفورد بالجريف، المجلد الثاني، ص١٤١.
- (٦٤) الصورة المقابلة لصفحة ٢٢ من المجلد الأول، التقطت من زاوية ١٠ جنوب غربى ، ومنارة (منذنة) مسجد إبراهيم باشا في الكوت (القلعة) التي تشغل بناء على هذه المعطيات الجزء الغربي من المدينة في اتجاه الشمال.
  - (٦٥) انظر المجلد الأول، ص ٧٠ .
  - (٦٦) وليم جليفورد بالجريف، المجلد الثاني، ص ١٣٧.
    - (٦٧) وليم جليقورد بالجريف، ص ١٥٢ وما بعدها .
      - (٦٨) الهند على سبيل المثال.
- (٦٩) يعدنا بالجريف في هذا الصدد بقائمة مفصلة عن تلك الأشجار في فصل لاحق، ويورده في وصفه لساحل باطنة (المجلد الثاني ص ٢٢٧). وتشتمل تلك القائمة على أشجار المانجو، وأشجار جوز الهند، ونخيل الزينة، Jamblu ،Jack Fruit، والبن، واليام (البطاطا الصينية)، والمكسرات، والتفاح ، إلغ، غير أنه لم يحدد لنا نوعية الشجرة التي عثر عليها من بين هذه الأشجار، في منطقة الأحساء؛ إذ من المعروف أن أيًا من تلك الأشجار لا توجد في الأحساء.
  - (٧٠) وليم جليوفرد بالجريف، المجلد الاول ص١٥٥، ٢٦١ .
    - (٧١) وليم جليفورد بالجريف، المجلد الثاني، من ٥٠٠ .
      - (۷۲) د. جي. هوجارٿ ص ۲۰٦ .
      - (۷۳) المرحوم العقيد س، ب، مايلز،
  - (٧٤) ٢ مايو ١٩٢٠ . انظر مجلة الجمعية الملكية الجغرافية، ديسمبر ١٩٢٠، ص ٤٦٦ .

#### الفصل العاشر

### وادى الدواسير

#### ١- عتبة الوادي

كنا قد بدأنا نقترب بسرعة من الهدف المحدد لنا ، ألا وهو وادى الدواسر الغامض العظيم ، الذى لم تره عينا أى رجل أبيض ، ولكن سطح الأرض لم يكن عليه من حولنا أى شىء يوحى – من تلك المسافة البعيدة – بوجود منخفض أو واد أو حتى صفة من الصفات التى تميز الوادى أو المنخفض ، حتى يمكن أن تقارنها – مثّاما أكد رفاقي – بمنخفض الباطن Batin في الشمال . كان الخطان المتوازيان لشعبى البيّاض والطُويِّق ، على جانبى وادى الغدير Ghudiyir ، الذى خيمنا فيه في تلك الليلة ، كانا يمتدان في اتجاه الجنوب على مرمى البصر ، مثلما كان حالهما على امتداد ٢٥٠ ميلاً منذ أن وصلنا إلى منطقة الخرج ، وكان التغيير الذى طرأ على المنظر هنا يتمثل في الوعورة الواضحة التى بدأت تعتور سطح هضبة الطويق الناعم ، ذلك السطح الذى بدأ يتحلل إلى عدد من السلاسل الجبلية المتوازية التى تجرى الغدران المائية فيما بينها وهى تحمل مياه صرف تلك المنطقة إلى الجنوب ، وهذا هو غدير مرًان Marran عن يميننا خلف سلسلة أم جدار الجبلية ، وذاك شعب حمام Maram من خلف شعب مران، ومن خلف شعب حمام يوجد شعب المراغة Maragha الذى يعد توسعة مباشرة للوادى .

وعلى بعد ثلاثة أميال أمامنا تقع مستوطنة (قرية) حمام Hamam الصغيرة، التى توقفنا فيها برهة كى نسقى إبلنا فى صباح اليوم التالى، والتى أضيفت لأغراض إدارية إلى منطقة وادى الدواسر، والتى تعد موقعًا أماميًا منعزلاً. وهذه المستوطنة،

كما يوحى اسمها ، تقع في مجرى شعب حمام على بعد حوالي ميل واحد شرقى النقطة التي يتصل عندها شعب حمام مع شعب مرَّان ، عند النقطة التي يغادر شعب مران عندها مرتفعات هضبة الطويق ، وتبعد حوالي ميلين فوق ملتقي شعب حمام مع شبعب غدس ، وهذه هي النقطة التي تنسباب عندها قناة تحمل اسم قناة حمام ، في اتجاه الجنوب الشرقي خلال وعبر فجوة جانبية واسعة من شعب البيَّاض يطلقون عليها اسم البازومن Bazumain . ومسالة تذكر أي شيء تعيش أكثر من تلك البقية الباقية المتحللة من تلك المستوطنة ( القرية ) ، التي شبهدت أزمانًا حلوة ، تصبح مسألة صعبة للغابة . وهذه القربة لا تعدو أن تكون مجرد جرف مسنن يقع في حوض مجري مائي ، وبصل ارتفاعها إلى حوالي خمسين قدمًا ، وتحيط بها من كل جانب بقايا قلعة مدمرة ومهجورة تعرف باسم الناخ Al Nakh، وتتحكم في قصر العود Al'Aud، الذي يقيم فيه أمير المستوطنة ( القرية ) ، ويقع في وسط المستوطنة . وبالقرب من القصر كانت هناك بيارة تحتوى على تسم نخلات وشجرتي إثل ، كما كانت تحيط بذلك القصر عدة أفدنة من الجُذَامة ، أو إن شئت فقل: أعواد القمح ، نظرًا لانتهاء عملية الحصاد. وكان طرف الهجرة hamlet الشرقى يتميز بقصر آخر يطلقون عليه اسم بلاد الشُّنَّا ملحق على رقعة من الأرض الزراعية التي كان الملمح الرئيسي الميز لها عبارة عن بيارة بها سبع نخلات . وفي ثلاثة مواقع أخرى كانت هناك بقايا بعض المنازل والأبيار(١). وتلك حوالى سبع أبيار تستخدم لرى حوالي خمسين فدانًا من القمح ، أقيمت فوقها مستوطنة صغيرة، ربما لا يزيد عدد أفرادها على خمسين شخصاً ، من فخذ فرعى من قبيلة الرشيد من الوُديِّن ، يعيشون حياة شبه رعوية ، تحت رئاسة شخص يدعى عبد الرحمن ، هو أميرهم من أصل زنجي . كان ذلك الرجل السيمج واحدًا من تلك الجماعة الصغيرة التي خرجت ، وقد فتحوا أفواههم دهشة عند قدومنا ، ولكن لم يدعنا لتناول القهوة ، وتعطلنا في ذلك المكان فترة طوبلة حتى نتمكن من سقى دوابنا . ومع ذلك ، ما إن استأنفنا مسيرنا - الذي لم يخل من تعليمات تامي Tami الجائع دومًا ، على بخل أولئك القرويين - حتى سارع الأمير في عقبنا ماشيًّا على قدميه قائلاً: إنه سوف المتقى بنا على الطريق في المكان الذي سنخيم فيه طلبًا لوقفة الظهيرة . والذي لا شك فيه أن ذلك الرجل عقد العزم على تناول الإفطار معنا وعلى حسابنا ، والحصول على

مكافأة نظير قيامه بذلك ، وجاء الرجل ولكن بدون جماعته . ومشينا في طريقنا وذلك الرجل يسير بجانبنا خلال الحرارة المتزايدة ، ولحق بي ابن جلهم ليقول لي : "ألم يحن وقت توقفنا لتناول طعام الإفطار ؟" ورددت على ابن جلهم ، لعل الأمير يسمع ما أقوله : "لا ، ولكننا توقفنا برهة قصيرة في حمام Hamam لتناول الإفطار ؛ إذن ، فليس هناك داع لتوقفنا مرة ثانية إلا بعد الظهر" ولكني رحت أفتش ، بعد برهة قصيرة ، عن الأمير بيننا فلم أجده بين أفراد الجماعة ، وهنا توقفنا لتناول طعام الإفطار بدونه .

وخلف قناة الحمام بدأنا نسير بمحاذاة جانب هضية الطويق ، التي كانت سلسلة جبالها الخارجية على شكل رف ينحدر إلى الأسفل انحدارًا وإضحًا نحو قاع الوادي على الجانب الأيسس ، وعند نقطة من النقاط أروني بداية طريق مباشر يمر عبر المرتفعات متجهًا إلى السُّليِّل، وهو طريق أكثر وعورة ، ولكنه مفضل على الطريق المنخفض لبعده عن العصابات وسلامته من أذاها. وكنا قد سبرنا في الطريق المنخفض عندما كنا عند حافة الوادي ، والذي كانت قنوات الصرف القادمة من الطوبق تتقاطع معه على بعد مسافات متساوية ، وفي أحد المنخفضات الرملية الذي كانت تغطيه الأدغال توقفنا لتناول وجبة الظهيرة وقيلولة وسط النهار . وهذه الرقعة كلها تصرف مياهها نحو الخارج في اتجاه شعب حمام ، الذي كان مصيه ، الذي يمر عبر فجوة البازومين Bazumain ، يقم مقابلاً للمكان الذي كنا نخيم فيه . ولكن على بعد مسافة قصيرة مررنا بارتفاع قليل كان بمثابة الخط الفاصل بين مصرف الحمام والمصرف الذي يتجه جنوبًا إلى حوض تكثر فيه الأدغال يسمونه حوض المحتفر Al Mahtifar، الذي بدأنا نراه عن بعد في الزاوية المحصورة بين طرف صخور البياض وتقاطع سلسلة من الجبال يطلقون عليها اسم النعجانية Naájaniyya، التي يبدو أنها تسد الوادي من الناحية الجنوبية ، وتتقاطع معها على مسافات متساوبة مساحات من الرمل المنجرف المكوم على جانبها.

وعقب استئناف مسيرنا ، وقبل أن نصل إلى رجم المنسفة Rijm Mansifa بوقت عصير ، ذلك الرجم الذى أقيم فوق حافة بارزة من الطويق ليحدد نقطة منتصف الطريق بين الحمام والسليل ، مررنا بمنخفض عامر بالأدغال ، أعاد اسمه حجلة المرة Hajlat بين الحمام والسليل ، مردنا بمنخفض عامر بالأدغال ، أعاد السمه حجلة المرة المويلاً بين الماراع الذى دام وقتًا طويلاً بين

قبيلتى المرة والدواسر، والذى سبق أن أشرت إليه فى ثنايا هذا الكتاب. فقد قامت إحدى جماعات الغزو من قبيلة المرة، التى كانت هى المعتدية دومًا فى ذلك الصراع، باللجوء إلى تلك البقعة بعد محاولاتها الفاشلة فى الاستيلاء على حمام، وكادت تموت عطشًا، والسبب فى ذلك أن المساقى كلها كانت فى أيدى العدو (الدواسر)، إلا أن زخة من زخات المطر المفاجئ أسفرت عن امتلاء المنخفض بالماء الذى لم يرو ظمأهم فحسب، وإنما مُكَّنهم من مواصلة حملتهم طوال فترة تشبثهم بذلك الموقع، وهناك رواية أخرى لتلك المقصة مفادها أن آل مرة هم السكان الأصليون لهذه البلاد، وتعزو المعجزة التى حدثت هنا إلى الزمن، بعد أن طردهم الغزاة الدواسر، وراحوا يهيمون فى الصحراء وهم يعانون من العطش وقلة الماء.

كانت المنطقة المجاورة الحمام إلى وقت قريب – رمضان من عام ١٩١٦ الميلادى – مسرحًا لمواجهة كبيرة بين مفرزة من قوات ابن سعود وعصابة من العجمان Ajman، الذين قاموا قبل ذلك بوقت قصير بقيادة رئيسهم فهد الضامر al Damir بسلب ونهب إحدى القوافل القادمة من السليل والمتجهة صوب الشمال . كان كل من إبراهيم ورشيد اللذين كانا ضمن المفرزة التي كانت مكونة من ٢٠٠ حصان و ٤٠٠ جمل وتحت قيادة ابن عم ابن سعود ، عبد العزير بن مُساعد ، قد اشتركا في تلك المعركة مرة ثانية، ذكرا اذلك الجمهور المنشد ، بمواقع القوات المعارضة ، ورويا لذلك الجمهور كيف استطاع فرسان أهل الدار الإطاحة باللصوص وقطاع الطرق . وفي تلك المرة كانا قد وصلا السليل ، ولكنهما لم يصلا إلى أبعد من ذلك في الوادى .

وزاد عدد أفراد جماعتنا فردًا واحدًا فى أثناء النهار عندما انضم إلينا شخص لطيف الغاية ، يدعى حسن من قبيلة عارقة Arqa، الذى التقيناه بصورة عارضة فى قرية الحمام أو فى المنطقة المجاورة لها ، وتطوع لمرافقتنا مرشدًا أو رفيقًا . ولما كان حسن من رحالة الصحراء الجنوبية العظام ويعرف نجران وماجاورها حق المعرفة ، فقد أثبت أنه كان إضافة جيدة إلى جماعتنا ، التى فعل الكثير من أجل بث الحيوية فيها بمزاحه البدوى الأنيس ، والحكايات التى كان يرويها عن تجاربه ، وصوته المقبول ، وسلوكه الذى يتعارض تعارض عامنًا غريبًا مع بنيته المتينة، ومحياه الجامد، الذى ظهرت عليه علامات خبرة خمسين عامنًا أمضاها ذلك الرجل فى مقاتلة غرائب وشواذ الحياة علامات خبرة خمسين عامنًا أمضاها ذلك الرجل فى مقاتلة غرائب وشواذ الحياة

المتحراوية . وروى لنا جسن حكاية وأخبار ذلك العراك الذي دار مؤخرًا في الصحراء في جنوبي الوادي ، وألذي أطبقت فيه عصابة تضم اثني عشر رجلاً من اتحاد الجانب القبلي في نجران ، على أربعة رجال ، يقال إنهم كانوا من القحطان ، استطاعوا تخليص أنفسهم من ذلك الموقف الصعب بون أن يصاب أي واحد منهم اللهم إلا ياستثناء بعض الإصابات الطفيفة الناتجة عن طلقات البنادق . ومن بين الأشيباء الأخرى التي كان حسن يتفاخر بها معرفته الفريدة بلحم الإبل ، التي ميز من بينها أربع شارلات بارزة: الإبل العمانية Umaniyya في الرمال الجنوبية على حدود عمان ، وهي إبل رشيقة البنية ، عالية السرعة ، وهي شهباء داكنة اللون . والإبل الحرة Hurr شعثاء الشعر في شمالي الجزيرة العربية ، والتي يربيها العنوز وعرب الحويطات في مناخهم المعتدل ، وإبل بيشية ونجرات العرقية Arqiyya التي تميل إلى البياض ، والتي لا تقوى على تحمل البرد، ويندر وجودها في المناطق المرتفعة . وأخدرًا هناك الإمل الدراعية Dara iyya التي توجد في الجنوب في اتجاه حضرموت ، ويميل لون تلك الإبل إلى الاصفرار أو اللون البني الفاتح . وقد سميت تلك الإبل بذلك الاسم الذي أخذ اسم قرية اليمان yaman التي جاء منها أسلاف ابن سعود ، ومن اسم عاصمتهم القديمة في وادى حنيفة . واعترف حسن أن تلك الإبل تقوم ، فيما وراء مناطق منشئها ، بعمليات تهجين مع بعضها ومع السلالات الأقل منها . والعربي الذي يبلغ من الحظ مبلغًا يسمح له بامتلاك ناقة ، أو أنثى الجمل ، صالحة للتكاثر ، برغب في الحصول على قعود ( جمل صغير ) له مزايا خاصة ، يسمح بتلقيح ناقته من أي ذكر أصيل يصادفه ، شأنه شأن صاحب الفرس متدنية السلالة، يسمح بتلقيحها من حصان أصيل . كما أكد حسن أيضًا أن السلالة النقية الخالصة لأي نوع من الأنواع الأربعة ، سالفة الذكر ، يسهل التعرف عليها تمامًا .

وبعد أن ضيعنا كثيرًا من الوقت فى أثناء النهار ونحن نسقى إبلنا فى قرية الحمام ، وبعد أن تسكعنا ما يقرب من خمس ساعات فى المخيم الذى أقمناه عند الظهيرة ، اكتشفنا أننا كنا لا نزال بعيدين عن محطة الوصول ، وهنا ذكرتنا أشعة الشمس المائلة محذرة إيانا ، أن الظلام قد يطبق علينا قبل أن نتمكن من الوصول إلى المحطة القصودة . وهنا قررنا تمضية الليل فى أول مكان مناسب ، يمكن أن نصل منه إلى

السليل ، في الصباح بعد فترة زمنية قصيرة ، وبناء على ذلك انتحينا جانبًا إلى فرع من أفرع شعب يقال له : أم الكداد Umm al Kidad ، ونصبنا خيامنا وسط مجموعة من الروابي المنخفضة التي هي من حوافي مرتفعات الطويق . وهنا صعدت فوق واحدة من تلك الروابي كي ألقى نظرة على أرض الميعاد ، ولكني لم أر شيئًا سوى أراضي البياض Biyadh المجرداء على جانب من الجانبين ، وأراضي الطويق ونجران على الجانب الآخر ، مع وجود فجوة أو منخفض بين أراضي الطويق وأراضي نجران ، وأننا سوف يتعين علينا عبور تلك الفجوة في اليوم التالي ، في الوادي نفسه .

وبعد أن قطعنا مسيرة قصيرة تقدر بحوالي ستة أميال أو سبعة ، مشيناها خلال البلاد التي سبق أن وصفناها وصفًا كافيًا، وصلنا في صبيحة اليوم التالي إلى منحدر بين الطرف الجنوبي لسلسلة جبال الطويق وسلسلة جبال النعجانية Na'janiyya بين الطرف الجنوبي لسلسلة جبال الطويق وسلسلة جبال النعجانية المتدل المتدل المتدل الذي بدأ يضيق إلى أن وصلنا إلى سرج منخفض يصل السلسلتين ببعضهما ويمثل الفاصل بين الشعدية Sha'diyya، الذي يصرف مياهه ناحية الشرق في حوض المحتفر Mahtifar، وشعب سلم Salam الذي يصرف ماءه في الاتجاه العكسي في اتجاه قناة الوادي . كان الوادي أمامنا، ولكن المنظر كان محجوبًا عنا بواسطة بروز حاجز النعجانية Na'janiyya المنخفض،الذي أوصلنا الطريق الموجود على جانبه إلى قمة ذلك الحاجز ، التي تعد قمة مطامحي . وهنا رأيت أمامي وادي الدواسر غير مكشوف لي ، ثم نظرت إلى الأسفل ، إلى بيارات نخيل السليل الأخضر إلى جانب ذلك الوادي .

# ٢- السُّليَّل

لم يكن فى المنظر الذى أمامنا أى شىء جمعيل أو ملفت للنظر، ومع ذلك فأن الوصول إلى واحة كبيرة ، بعد مسير طويل فى الصحراء ، يصبح منظرًا بهيجًا يسر الخاطر . ولما كان الوقت ملكنا ، فقد رحنا نتسكع برهة من الزمن فى نقطة اخترناها على ربوة عالية من سلسلة جبال النعجانية ، كى نستوعب تفاصيل سطح الأرض، التى كانت تهمنى أنا على وجه الخصوص، باعتبارها اكتشافًا جغرافيًا، يشكل مرحلة بارزة

فى تاريخ اختراق الجزيرة العربية . ومنطقة السليل كانت معروفة اسمًا فقط المهتمين بجغرافية جزيرة العرب ، وبخاصة أولئك الذين نشرت مؤخرًا استنتاجاتهم الحذرة على شكل مختصرات فى إحدى المطبوعات الرسمية فى حدود المصطلحات التالية : "تقع هذه المنطقة جنوب شرق وادى الدواسر ، وهى جزء من منخفض المقرن Maqran ، غير المأهول بالسكان ، ولكنه يعد من الأماكن المنتجة . وفى جنوب تلك المنطقة وإلى الخلف من سلسلة من المرتفعات توجد الصحراء الكبرى . وهذه المنطقة عبارة عن تلال فى بعض أجزائها وتصرف ماءها فى اتجاه الجنوب الشرقى ، ولكن باستثناء الحقيقة التى مفادها أن تلك المنطقة تعد من المناطق الرملية ، وأنها تحتوى على ما يقرب من عشر قرى ، كلها من القرى الفقيرة والبدائية ، فإن أحدًا لا يعرف أى شىء آخر عن تلك المنطقة . وينظر البعض إلى منطقة السليل باعتبارها منطقة فرعية من مناطق وادى الدواسر".

والمعلم الرئيسى الذى يميز سطح الأرض فى منطقة السليل ، هو قرية السليل نفسها ، ذلك الشريط شديد الاخضرار الذى يمتد مسافة ميلين فى اتجاه الجنوب الغربى من المكان الذى نحن فيه ، على شكل حوض رملى كبير مكون من ملتقى الوديان فى قلب مرتفعات الطويق ، ومن بين تلك الوديان وادى الدواسر نفسه الذى يشق حاجز هضبة الطويق إلى قسمين أحدهما من الغرب إلى الشرق ، والثانى هو شعب المجمع 'Majma، الذى تشق دلتاه الواسعة التى ترتكز على الوادى ، طريقها فى اتجاه الشمال لتصل إلى قمة ذلك الشعب عند الطرف الجنوبى لغدير المراغة Maragha الذى تحيط به سلسلة الجبال ، وبعد شعب المجمع امتداداً له . وعلى بعد حوالى اثنى عشر ميلاً تقريباً يوجد امتدادان أرضيان وعران هما:امتداد خشم سواد Khasm Suwad عشر ميلاً تقريباً يوجد امتدادان أرضيان وعران هما:امتداد خشم سواد لفجوة التى يصل اتساعها إلى حوالى ميل فى الجرف الغربى من الطويق ، الذى يشق الوادى من خلاله طريقه عبر الحاجز ، ومن الضفة اليمنى لقناة شعب المجمعة تنحدر الكتلة الجنوبية من طريقه عبر الحاجز ، ومن الضفة اليمنى القناة شعب المجمعة تنحدر الكتلة الجنوبية من من الطويق نحو الخلف انحداراً هيئاً إلى أن تصل إلى قمة المرتفعات ، التى تنحدر من الغرب إلى الشرق ، في حين أن القسم الشمالى ، المقسوم إلى سلسلتين جبليتين غير متناسقتين ، هو الذى يكون الضلعين الأخرين من الحوض مثلث الشكل ، ويحيط غير متناسقتين ، هو الذى يكون الضلعين الأخرين من الحوض مثلث الشكل ، ويحيط

بالدلتا من ناحية خشم سواد ، الذى يلامس عنده الطرف الغربى من خط القاعدة ، إلى أن يصل إلى سلسلة جبال النعجانية Na Janiyya التى تشغل موقعًا مماثلاً من طرفه الشرقى .

مستوطنة ( قرية ) السلُّيل تضم أربع هجر معقولة الحجم ، والعديد من مجموعات الأكواخ عديمة القدمة وبعض القصور المتفرقة التي تنتشر على أو حول الحدود الخارجية لحزام النخيل الذي يقع على الضغة الشمالية لمجرى سيل المجمع الرملي الواسع فيما بين النقطتين اللتين بنسباب عندها فرعا شعب في ذلك الحزام ، ومتوسط عرض ذلك الحزام لا يزيد على ربع ميل تقريبًا ، ولا يزيد طوله العكسى على ميل واحد تقريبًا . وعند الطرف الشمالي الغربي لذلك الحزام تقع هجرة الفراعة Fara'a، التي يطلق الناس عليها اسم الضُّويَّان Dhuwaiyan تمشيًّا مم الاتجاه الشائم لتسمية الهجرة باسم القسم الأكبر من سكانها ؛ ويصل عدد سكان هجرة الضُّوبُّان إلى حوالي ٣٠٠ نسمة . وعند الطرف الآخر لذلك الحزام ، وعلى جانبي كلأَّبة من الكلاُّبات البارزة في سلسلة جبال النعجانية Na janiyya، توجد قريتا صبحة أو أل محمد Al Muhammad ودهلة Dahla أو الحنيش Al Hanish، التي تقع في صدع من صدوع السلسلة الجبلية ، وفيها كتلة كثيفة من النخيل على حافتها الخارجية . وهاتان القريتان ، تتنافسان منذ قديم الأزل على السيطرة على الواحة والهيمنة عليها ، ويفصل بين هاتين القريتين حافة صخرية بارزة شاهدت فوق قمتها بعض المتاريس الحجرية التي أقامها أناس في أرْمان خالية لمواصلة صراع لم ينته بأي حال من الأحوال ، ويصل عدد سكان كل من هاتين القريتين إلى حوالي ٥٠٠ نسمة في كل منهما . والهجرة الرابعة ، التي يقال لها : مقابل Muqabil أو إن شئت فقل أل سويلم Al Suwailim، والتي يقدر عدد سكانها بحوالي ٣٠٠ نسمة ، تقم في منتصف الطريق بين طرفي الواحة من الناحية الشرقية . أما جماعات الأقليات التي من قبيل قصر الخُلُيُّف Khulaiyif ، وبْخُل عنقة Anga ، مُ والشرق Sharq وما إلى ذلك من الجماعات الأخرى ، والتي لا يزيد إجمالي عدد سكانها عن ٤٠٠ نسمة ، فهي مجرد أفرع وملحقات للقرى ( المستوطنات ) الأكبر وليست وحدات قائمة بذاتها . ويبدو أن إجمالي سكان الواحة يقدر بحوالي ٢٠٠٠ نسمة ، بعضهم من الزنوج الأحرار ، ويرفل قسم كبير منهم في النعمة بسبب السفر للعمل في مناطق صيد اللؤاؤ، ولكن ذلك القسم من السكان لا يدخل ضمنه العنصر المترحل الذي ربما يزيد عدد أفراده على ذلك العدد، والذي يعتمد أفراده على الواحة ويعوبون إليها بين الحين والآخر لاستلام نصيبهم من الإنتاج. وسكان الواحة، بكل أقسامهم، ينتمون إلى جماعة الودين في وادى الدواسر، التي حصلت على تلك المنطقة عن طريق الغزو الذي قام به أبناء عمومتهم من الحسان Hasan هم وأسلافهم في الماضى البعيد، هذا على الرغم من أن الموروث المحلى لا يحدد متى وكيف أصبح الحسان al Hasan سادة على تلك الرقعة من الأرض، كما أنه لا يحدد أيضًا من ذا الذي كان فيها قبل الحسان. وكل ما يعرفه الناس عن تلك الواحة هنا، أنها تشغل حوالي ميل في اتجاه موقعها الحالي في لتوة هائن من أراضي المائن ومجموعات مبعثرة قليلة من النخيل والأدلة على المستعمرين القمح جيدة الري، ومجموعات مبعثرة قليلة من النخيل والأدلة على المستعمرين السابقين الذين أقاموا في تلك الواحة تتمثل في بقايا المنازل المبنية المهدمة، وفي الجبانات (المقابر)، وفي أكوام الأحجار المتداعية فوق صخور سلسلة جبال النعجانية، بقايا قلعة قديمة أو هجرة يطلقون عليها اسم قصر ضارى Dhari.

وفى شرقى لتوة Latwa تقترن قناة المجمعة (٤) بقناة وادى الدواسر ، الذى تعوق مجراه فيما بين صخور جنوبى الطويق المنخفضة وصخور النعجانية ، الكثبان والسلاسل الجبلية الرملية التى تغطيها أشجار الغاضة Ghadha، محولة ذلك المجرى على الجانبين ، إلى مجرد مجرى من مجارى السيول . وتستمر تلك القناة على ذلك الحال إلى مسافة ميلين تقريبًا ، إلى أن تندمج الصخور على الجانبين بشكل غير ملحوظ مكونة بذلك واديًا رمليًا هائلاً يطلقون عليه اسم الفرشة Al Farsha عن طريق يستطيع المرء خلالها متابعة اتجاه وادى الدواسر الشرقى الجنوبي الشرقى عن طريق شريط أدغال الغاضة التى يميل اخضرارها إلى اللون الرمادى نحو المقبرة التى تتنظره فى رمال الصحراء الكبرى ، التى تبعد — حسب الرواية المحلية – مسير يومين عن هذا المكان . وجلست ذات صباح على رجم منعزل ، يقع فى آخر جزء مرتفع من سلسلة جبال النعجانية ، ورحت أنظر إلى ذلك الحزام الأخضر القفر الضيق ، الذى كان نهرًا عاتيًا فى يوم من الأيام ؛ وبينما كنت أطيل النظر رحت أتعجب فى الوسائل التى أستطيع بها عبور تلك المسافة الموحشة التى تفصلنى عن بحر الرمال . كانت

الروح تتوق إلى ذلك بطبيعة الحال ، ولكنى كنت افتقر إلى ، أو يعوزني ، عذر واحد ألا وهو شائعة عصابات الغزو من بدو نجران غير المتحضرين ، وهذا العذر - بحد ذاته -كان كافيًا لجعل رفاقي يقررون عدم الإقدام على مخاطرة من ذلك القبيل. وقد حدث من ليال قلائل أن قامت جماعة من جماعات الغزو كانت مكونة من ستة رجال ، بزبارة خاطفة إلى كل من مرقان Marqan والحمام وحققت شبيئًا من النجاح ، عندما حات تستطلع السليل أملاً في أن تجد القرية نائمة ، ولكن تلك العصابة تدبرت أمرها حيدًا وأعادت حساباتها، الأمر الذي جعلها تعود من حيث أتت عندما رأت جماعة صغيرة من رجال الواحة وتبادلت معها إطلاق النار ، إذ تصادف أن كانت تلك الجماعة الصغيرة تبحث عن جمل ضائع في المنطقة المجاورة . وقال لي حسن العرقاني : "إذا رغبت في المجيء إلى هذه البلاد مرة ثانية فما عليك إلا أن تسأل عني ، فأنا حسن بن غانم وأمير السليل سوف يعرف أين يجدني ، وسوف أصحبك إلى حيث تريد ، وسوف نصطاد الوعول سوياً". وهنا عدت مكلوم القلب إلى مخيمنا ، وأنا أعزى نفسى بأنى قد حللت مشكلة من المشكلات الكبيرة في جغرافية الجزيرة العربية ، ألا وهي مشكلة وادى الدواسر . والمطبوعة التي جرى نشرها مؤخرًا تقول : "المؤكد بحق أن اتجاه صرف وادى الدواسر هو من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي ، وأنه يضيع أخبرًا في الرمال". مسألة أنه يضيع أخيرًا في الرمال مسألة صحيحة ، ولكن مسار الصرف في تلك المنطقة يكون من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي ، وهذه الحقيقة تجعلنا نفترض وجود احتباس جنوبي شرقي في النصف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية ، وهذا يجعلنا نتخيل وادى النواسر يوم أن كان نهرًا ينساب نحو البحر عازلاً بذلك الجرف العماني الناتئ في البحر عن بقية الجزيرة العربية ،

استمرت رحلتنا إلى السليل ثلاثة أيام ، انعكست خلالها صراعات الواحة انعكاسًا أمينًا في استقبال الجماعات المختلفة لنا . وكانت الفطرة قد حتمت على مرشدينا ألا يطلبوا كرم جماعة بعينها ، وأن نختار لمخيمنا مكانًا محايدًا بعيدًا تمامًا عن الهجرتين (القريتين) الأوليين ، وبناء على ذلك ، نصبنا خيامنا في مكان واسع ومكشوف خارج الحافة الشرقية لحزام النخيل في المنطقة المجاورة لمستوطنة (قرية) السويلم ، ولكن ما إن انتهينا من نصب الخيام حتى تلقينا رسالة من عبد الله بن نادر

Nadir، رئيس الجنيش ، الذي يحمل كل من إبراهيم ورُشُبِّد Rushaid له ذكريات حلوة عن شخصيته الحلوة وكرمه الحاتمي الذي لقياه في زيارتهما السابقه لذلك المكان ، فقد وجه لنا ذلك الرجل الدعوة لتناول العشاء معه ، ورجانا أن ننقل خيامنا إلى مكان قريب داخل نطاق حمايته . واعتذرنا عن قبول اقتراحه الأخير ، ولكننا رحبنا بالدعوة إلى العشاء على أن يكون ذلك عقب غروب الشمس مباشرة في اليوم الأول من مقامنا في السليل ، وأمضيت ساعة أو ساعتين قبل الموعد المحدد العشاء في التجوال مع مترك Mitrak ونصير وطويريش Tuwairish في أنحاء الواحة والمسطحات الرملية فيما بين المجمم ووادى الدواسر ، وبعد أن عدنا إلى المخيم توجهنا على الفور إلى قرية ( هجرة ) داهلة Dahla وقدمنا أنفسنا عند أعتاب منزل الأمير ، الذي كانت بقية الجماعة قد وصلت إليه بالفعل. وحيانا عبد الله بتحية حارة ، وسرعان ما دخلنا المنزل وجلسنا على شرائط من الحصير في فناء كبير في المنزل ، ورحنا نتبادل الحديث مع مضيفنا وقلة قليله من المدعوين من أهل القرية ونشرب الشاي -- الذي يعد من قبيل الترف في الجنوب - والقهوة ، ونتطيب مرات عدة من المبخرة التي تفوح منها رائحة الطبب . وفي الوقت المناسب ، جرى إحضار حصيرين كبيرين إلى حيث نجلس ، ثم أحضرت بعد ذلك صنيتان كبيرتان فوق كل منهما كوم من الأرز ولحم الضائن ، أتت عليهما الجماعة بتلذذ وشهية ، مما أسعد صاحب الدار ، الذي استأذنا منه عقب تناول الطعام مباشرة ، كي نترك له ولجماعته فسحة من الوقت يستعدون خلالها لصلاة العشاء.

وقد فضحت بالة أو بالتين من البضائع الاستهلاكية المستوردة عن طريق البحرين أو عن طريق الأحساء ، النشاط التجارى الذى يمارسه مضيفنا ، ذلك الرجل العجوز الذى يبلغ من العمر ستين عامًا ، ويشع ذكاء ، والذى أذاع لنا اهتمامه بالموقع الذى تتمتع به السليل ، باعتبارها منطقة جمركية ، إذ أوضح لنا أن تجارة البن اليمنى البرية تجرى فى السليل ، عن طريق مقايضة البن بالبضائع الاستهلاكيه الهندية والسكر اللذين يجرى استيرادهما من الجانب المقابل لحسابه هو ورفاقه من السماسرة ، الذين يحققون أرباحًا عن طريق تلك المقايضة . وقد اندهشت لذلك التناقض العجيب ، إذ إن السوق الهندية تقوم في هذه المنطقة بإمداد الحاميات التركية في كل من اليمن وعسير بمواد نحن نحظرها عليهم عن طريق دورياتنا البحرية في البحر الأحمر ، في

حين إنها تحصل على تلك المواد بطرق ملتوية، ولكنى امتنعت عن التعليق على ذلك، من باب احترامي لمشاعر عبد الله ، وأقنعت نفسى متمنيًا ألا يصرف مليمًا (فلسًا) واحدًا فيما يمكن أن يكون مصلحة أو عزاء للعدو وإطالة منفاه في جبال الجزيرة العربية. ويقال إن نجران، المحطة الجنوبية لذلك الطريق التجارى الطويل ، تقع على بعد مسافة تقدر بمسير قافلة طوال سبعة أيام ، عبر صحراء شبه خالية من الماء ، وفي اتجاه الجنوب من النقطة التي تحن فيها حاليًا ، كما أن نجران تبعد المسافة نفسها في اتجاه الجنوب الشرقي من واحة الوادي نفسها ، غير أن هذا الطريق فيه عدد لا بأس به من أبيار الماء . ولكن نظرًا لأن طريق السليل يعد طريقًا مباشرًا بالنسبة للقوافل المتجهة ألي الشمال ، يصبح هو الطريق المفضل على الطريق الرئيسي ، الذي يستخدم في إلى الشمال ، يصبح هو الطريق المفضل على الطريق الرئيسي ، الذي يستخدم في جلب الأرز من سوق مكة إلى الجنوب. وعلى حد ملاحظتي ، فإن القسم الأكبر من العمل التجاري في الواحة يجرى بطريقة غير رسمية في منازل خاصة بدلاً من الدكاكين التي لا يوجد منها سوى أربعة فقط ، تقع كلها في ركن واحد من أركان قرية الدكاكين التي لا يوجد منها سوى أربعة فقط ، تقع كلها في ركن واحد من أركان قرية (هجرة ) محمد .

حمل من جاء امن الجنوب مؤخرًا معهم خبر حدوث مواجهة بين كل من الإدريسي Idrisi والإمام يحيى ، قتل فيها حوالى ٤٠٠ رجل من الجانبين بما فى ذلك أربعون مقاتلاً من النجرانيين ، كما قتل فيها أيضًا شيخ مهم من أتباع الإدريسى ؛ وانهزم الإمام يحيى فى تلك المواجهة وخسر فيها مدفعًا ، ولكن أخبار تلك المواجهة جرى تشويهها بسبب بعد المسافة والجهل المحلى ، وردًا على التحريات التى قمت بها أبلغونى بوجود ضباط بريطانيين على الجانبين . ومدى الجهل الذى يسود تلك المناطق فيما يتعلق بالشئون العالمية يمكن الحكم عليه بواسطة الحقيقة التى مفادها أن عبد الله (١) لم يكن يعرف أن هناك أتراكًا فى كل من اليمن وعسير ، وخيلً له أن أقرب الحاميات التركية كانت موجودة فى المدينة ( المنورة ) . كما وردت تقارير أيضًا عن حدوث قتال بين الأتراك وقوات الشريف حسين فى مدينة الليث Lith على ساحل البحر الأحمر ، كما وردت تقارير أيضًا عن وصول الشريف حسين بشخصه إلى المويح Muwaih كما وردت تقارير أيضًا عن وصول الشريف حسين بشخصه إلى المويح Muwaih بالقرب من عشيرة Ashaira لتسوية مشكلة الخُرمة Khurma . وهنا خاطرت بالتعبير عن شكوكى فى مصداقية ذلك الخبر الأخير، الأمر الذى أدى إلى إثارة قدر كبير من

الحساسية ، على الرغم من الاعتراف بعد إجراء المزيد من المحادثات أن شكوكى كان لها ما يبررها .

وشُاع أن أهل نجران كانوا قد أرسلوا في الفترة الأخيرة وفدًا إلى ابن سعود يدعونه إلى الحضور إليهم ، وتولى قيادتهم في مواجهة العدو ، وراح عبد الله الذي كان يكن الملك الوهابي إعجابًا وإخلاصًا لا مثيل لهما ، راح يتكلم بحماس عن ميل متنام بين رجال قبائل الجنوب إلى اعتبار ابن سعود الزعيم الطبيعي لهم ، وميلهم أيضًا إلى اعتناق المذهب الوهابي ، إلى أن تحولت السليل في الفترة الأخيرة إلى موطن حقيقي الصراع الأهلى ، ولكن الحملة العسكرية الأخيرة التي جردتها الرياض على تلك المنطقة فرضت السلام على الأطراف المتحاربة ، وحفظته من أي اهتزاز بعد ذلك .

لم تُضع حرارة الاستقبال الذي لقيته من طائفة الحنيش في اليوم الأول من مُقَامى بسبب قرية أل محمد المنافسة التي انتقلت إليها ، بحكم العرف السائد ، مسئولية وامتياز إكرامنا والاحتفاء بنا ، نحن ضيوف الواحة ، في اليوم الثاني من مقامنا ، ولكن ابن ربيعة Rubai'a، أمير صبحة Sabha، بلغ من الدهاء السياسي مبلغًا جعله يرفض أن يلعب دور الرجل الثاني في مواجهة أخطر منافسيه ، أو يضيع فرصة التساوى معه في مسائلة من مسائل الطراز الأول ، فقد أثبت عبد الله نفاقه عندما استقبل كافرًا منتهكًا بذلك حرمة الواحة،؛ أما هو ، وعلى الرغم من أوامر ابن سعود ، فلن يقبل ، في أضعف الإيمان ، على شيء من هذا القبيل . وبعد أن أصبحت الأجراءات الفعالة أمرًا واقعًا ، رضى ابن ربيعة لنفسه بانتهاج موقف المقاومة السلبية ، وحل اليوم الثاني على حافلاً باحتمالات كثيرة لا أعرف لها كنهًا . ويقيت اليوم بطوله وأنا لا أدرى أن أمرًا غير طبيعي كان يحدث ، وعند حلول المساء ، وبعد أن قمت بجولة في أرجاء الواحة ، رجعت إلى خيمتي وجلست أدون مذكراتي اليومية ، ورحت أقرأ إلى أن يحين موعد تناول العشاء . وسرعان ما سمعت أصواتًا غاضية على مقربة مني ، وتبع ذلك التصايح صدور صرخات تحذيرية من رفاقي تقول: "سلاحكم! سلاحكم" ( هيا إلى السلاح! هيا إلى السلاح! ) ، صاح الرجال وهم برددون هذه العبارة ، وهنا تناولت بندقيتي وحزام الطلقات واندفعت خارجًا من خيمتي لاستطلاع أخبار ذلك

التصايح . كان بعض رفاقي قد بدأوا يتقاطرون خارجين من المخيم متجهين إلى الأرض المفتوحة التي بيننا وبين صبحة Sabha، التي كان يندفع منها بعض الرجال الثائرين متجهين لملاقات رجالنا ، أما بقية الرجال فكانوا يعمِّرون بنادقهم ويحتلون مواقع على طول ساتر من الطين قريب من مخيمنا . ويبدو أن مشادة غاضبة كانت تدور بين أولئك الرجال في وسط الساحة ، وبدا لي أن الصراع أصبح أمرًا حتميًّا ، ولكني إلى تلك اللحظة لم أكن أعرف لذلك الصراع سببًا ، ولكني أخذت مكاني بين المدافعين عن المخيم الذين كانوا ينتظرون سماع صوب الطلقة الأولى ، التي يمكن أن تكون إشارة إلى اختلاط الحابل بالنابل . ولم تنطلق مطلقًا تلك الطلقة الأولى وتباعد أبطال الجانبين عن بعضهما البعض في صمت متجهم بعد صراع كلامي دام قرابة الساعة، تدخل فيه عبد الله بن نادر Nadir باعتباره صانعًا من صناع السلام ، ومحذرًا تحذيرًا قاطعًا بمهاجمة صبحة إذا لم يتخل سكانها عن نية الهجوم علينا . وهنا اقتاد إبراهيم محاربيه إلى المخيم ، الذي أمكنني فيه الحصول على فكرة عن أصل تلك المشادة وما وصلت إليه . وقد جمعت تلك الفكرة من خلال الحديث المنفعل الذي دار على مائدة وجبة المساء، والذي انتقدت أطراف ذلك الحديث إبراهيم على طريقته التي عالج بها الموقف الحساس . وفي الصباح اتضح للعيان أن الإمداد الضروري بالوقود والعلف ، الذي كان من حقنا بمقتضى العرف والتقاليد ، أن نحصل عليه من صبحة ، لم يصل بعد ، ولما كان إبراهيم قد أحس بحرج كبريائه نتيجة التلكؤ وعدم إرسال المؤن المطلوبة ، فقد تعجل في إرسال مراسل إلى ابن ربيعة يطلب منه ليس الوقود والعلف وإنما أيضـًّا كيلاً من الحبوب باسم ابن سعود . وقد تلقى ابن ربيعة الرسالة بشيء من الملاحظات التي تحتقر الكفار وتهزأ بهم ، وأعيد المراسل بخفى حنين ؛ الأمر الذي ترتب عليه أن أرسل إبراهيم على الفور عبدين مسلحين يطلبان حضور الأمير المسيء على الفور ليشرح تصرفه ويفسره . وجُرِّد العبدان من أسلحتهما وأعيدا وهما يحملان رسالة مهيئة . وهنا أوفد ابن جلهم هو وحاشية صغيرة لاستعادة الأسلحة على أن يقوم ابن ربيعة بتقديم الاعتذار المطلوب، وبينما كنا مشغولين بتلك المهمة الأخيرة حدث الانفجار الأخير . وقد اتفقت تمامًا مع حكم الجماعة الذي مفاده أن إبراهيم تصرف تصرفًا غير حكيم عندما أوصل الأمر إلى ذلك الحد ، ولكن إبراهيم كان لا يزال سادرًا في غبه

وهبُّ واقفًا في مكانه على مائدة العشاء ، وهو يعرب عن استيائه من الانتقادات التي وجهت إليه ، وأعرب عن إصراره على حتمية أن يقوم ابن ربيعة بالاعتذار . وهنا قام تامى ، الذي كان متغيبًا في أثناء المشادة ، وراح يحاول بمساعدة طويريش العثور على زوجة مناسبة بين بنات أل حنيش ، بنشر شيء من المرح والسرور ، بأن راح يحكي عن عجوز شمطاء من أهل القرية قالت له عندما سالها عن ذلك التصايح: إن إبراهيم قتل ابن ربيعة ، وأن إبراهيم نفسه قتل في العراك الذي أعقب ذلك . وحضر مندويون من قرية دهلة Dahla ومن القرى الأخرى إلى مخيمنا بعد العشاء ليوجهوا إلينا الدعوة لشرب القهوة ، وتقديم هدايا من الأغنام والأشياء الأخرى ، ويعربون عن أسفهم للحادث المؤسف ، ولكن الأمير المسيء لم يقدم أية إشارة من إشارات الأسف أو الندم إلى أن ذهبنا في اليوم الثاني إلى منزل عبد الله لشرب القهوة . وعندما وصلنا منزل عبد الله جامنا مبعوثان من ابن ربيعة ليعربا لنا عن أسفهما نيابة عنه ويطلبان منا العفو والصفح ، الذي منحه إبراهيم إياه بناء على وساطة مضيفنا . وبعد ذلك ، وفي فترة متأخرة من النهار ، أرسل ابن ربيعة هدية صلح مقدارها أربعين ريالاً توزع على العبدين اللذين أساء معاملتهما ، كما عرض علينا أيضًا تزويدنا بكل ما نحتاج إليه ، ولكن الهدية والعرض رفضا مصحوبين بالشكر ، وبذلك أسدل الستار على الفصل الأخير من ملهاة ربما تحوات إلى شيء كريه . والأرجح أن تلك الحادثة ، أثبتت لنا نعمة كانت غائبة عنا ، والسبب في ذلك أن المشكلة الوجيدة التي يمكن بمقتضاها الاعتراض على وجودنا ، كانت قد أثيرت على الملأ وكسبنا تلك الجولة بالنقاط ، على الرغم من أن المكسب كان بهامش ضنيل جداً.

باستثناء عداء فخذ محمد ، لم يكن هناك أى مجال الشكوى من موقف أهل الواحة منا ، وبخاصة أن بعض أولئك الناس عبروا عن فضولهم إزاء زياراتنا ، كما أنهم كانوا يربون التحية كلما التقيتهم فى بيارات النخيل أو فى أى مكان آخر ، وكانوا فى بعض الأحيان يدخلون معى فى حوار يعبرون من خلاله عن استقبالهم الحار . وقد التقينا عبد الله وولده ماجد Majid مرات كثيرة . وماجد من طينة والده نفسها ، أكثر منه من طينة أى إنسان آخر ، وكنا قد تناولنا العشاء معهما فى اليوم الأول من وصولنا ، وشرينا معهما القهوة فى منزلهما فى اليوم التالى المشادة ، كما تناولا هما وآخرون ،

العشاء معنا في الليلة الأخيرة من مقامنا في الواحة . أما الشخص الآخر الذي احتفى بنا بحق أيضًا ، فكان أحد أقارب طويرش ، واسمه على وجه التحديد إبراهيم ، الذي وجه إلينا عندما التقانا – في أحد شوارع دهلة – دعوة حارة وصادقة إلى منزله ، الذي كان عدد من أصدقائه يجتمعون فيه للترحيب بنا ، وكان من بين الحاضرين رجل هرم يقال إنه تجاوز مائة عام من العمر . وفي تلك المناسبة تناولت ، ولأول مرة ، مشرويًا من المشروبات المفضلة في الجنوب ، يعد بديلاً للشاى ، يصنعونه من قشر البن بدلاً من أوراق الشاى . وطعم ذلك المشروب يجب التعود عليه ، ولكنى وجدته لطيفًا تمامًا إذا ما احتساه الإنسان جرعة بجرعة ، على الرغم من تخمره تخمراً شديداً .

وذات صنباح ، قمنا بجولة قصيرة بطول قناة المجمع وصلنا خلالها إلى ما بعد روابى المزرر Muzarrar الخمس الصغيرة التى تقع على الضفة اليمنى لتلك القناة ، حيث توجد بقايا مستوطنة صغيرة مهجورة ومدمرة يطلقون عليها اسم بهجة Bahja ذلك القصر الوحيد المهدم ، الذي يوجد به بئر فيه قليل من الماء على عمق سبع قامات ، وكان يمثل البقية الباقية وسط دغل من أدغال الإثل ، ولكن يبدو أنه كانت مناك في ذلك المكان زراعة في تلك الرقعة التي لا يزال الرعاة يلجؤن إليها بين الحين والآخر . وهناك أيضنا أثر مماثل من الأزمان السابقة يقع في حوض شعب السديرة Sudaira ، أحد روافد المجمع من الناحية الغربية ، ويطلق الناس عليه اسم نخل الفوح Bal Fuh الرغم من أنه لا وجود للنخل فيه .

وفيما يتعلق بمسألة القمح والتمر (٧) نجد أن واحة السليل مكتفية ذاتيًا ، إضافة إلى أن بيارات النخيل الكثيف (٨) في تلك الواحة – بما يحمله من سباط التمر الأخضر الثقيل – نبهتنى إلى أنها لا تقل عن أفضل بيارات السيح أو الرياض ، والنخيل في واحة السليل ، شأنه شأن نخيل السيح لا يجرى نزع الكراب عنه ؛ والكراب هذا هو الكعب لجريدة النخل ، والذي يستعمله الناس وقودًا في بلاد الرافدين وفي أعالى الجزيرة العربية ، على الرغم من عدم استعماله لذلك الغرض في مناطق الجنوب ، ويترتب على ذلك أن تصبح سيقان النخيل في الجنوب أغلظ وأكثر سمكًا ، مما يجعل شكل النخيل هنا كثير النتوء وذلك على العكس من السيقان السامقة الملساء في الأماكن الأخرى ، التي يكثر فيها الطلب على تلك الأجزاء لاستعمالها وقودًا. والناس ، هنا في

الجنوب يقولون : إن الإبقاء على الكراب والحفاظ عليه يفيد النخيل . والقطن يزرع هنا في أماكن متفرقة ، وقد شاهدت بالفعل حقلاً صغيرًا مزروعًا قطنًا ، وتلك طريقة غير عادية من طرق الزراعة في الجزيرة العربية ، وتلك الطريقة تعد غير ناجحة إذا ما حكمنا عليها من واقع ذلك الحقل الصغير الذي شاهدناه . وفي الجنوب لم أسمع عن الرمان أو الزعفران ، بل لم أرهما . والبسلة(٩) من الأنواع المتسلقة تجرى زراعتها اعتمادًا على سيقان النخيل ، كما يزرع أيضًا الباذنجان ، وتجود وتتوفر أنضًا الخضراوات الأخرى وشاهدت أيضًا الكثير من أشجار الكروم وأشجار الليمون ، كما رأيت أيضًا قليلاً من أشجار التين (١٠). والرى في السليل يكون في بعض الأحيان عن طريق الفيضان(١١) والسيول التي تأتي من شعب المجمع ، كما يجرى الري أيضًا من أبيار تتراوح أعماقها بين ثلاث قامات وسبع ، وذلك طبقًا لموقع البئر من ناحية والموسم من الناحية الأخرى ؛ والسبب في ذلك أن الماء يرتفع في تلك الأبيار في أثناء موسم السيول ، ويصل ارتفاعه إلى قرابة القامتين ، وتلك إشارة من إشارات الوفرة والازدهار . وقد جاءت زيارتنا لواحة السليل في فصل الصيف الذي بقدر طوله أهل هذه المنطقة بحوالي أربعين يومًا محسوبة اعتبارًا من الشريا ، ذلك الموسم الذي يعده الناس هنا أسبوأ الأوقات بالنسبة للإبل ، نظرًا التأثر مناطق الدهون في تلك الحيوانات بالحرارة الشديدة . وعلى كل حال ، فقد اندهشت بحق لذلك المناخ الذي كان برادًا في أثناء الليل ، إذ كانت أدنى درجة حرارة سجلتها في أثناء الليل ، حوالي ٧٠ فهرنهيتية ، ووصلت درجة الحرارة إلى أعلى مدى لها في أثناء النهار ، إذ كانت تتراوح بين ١٠٩ و ١١٠ فهرنهسة .

ومنطقة السليل ، التى تشتمل على حمام فى الشمال ومجموعة واحات تمرة عاضعة فى الغرب ، تعد لأسباب إدارية قسمًا من أقسام وادى الدواسر ، وهى خاضعة لسيطرة الحاكم الإقليمى ( الأمير ) الذى يعد ممثلاً مقيمًا لابن سعود فى الدام Dam العاصمة الإقليمية لوادى الدواسر . ومع ذلك ، فإن شئون كل هجرة ( قرية ) من تلك الهجر تدار ، داخل حدود المنطقة ، إدارة مستقلة بواسطة رئيس الفخذ فى كل هجرة ، يضاف إلى ذلك، أن سياسة "غرق تسد" يجرى اتباعها هنا فى الأمور المتعلقة بالرعية على أن يكون ذلك فى مصلحة الدولة ، ويقوم كل رئيس من الرؤساء بجباية المتحصلات

المستحقة من فخذه ، على شكل متحصلات عينية ، ويضع الرئيس كل ما يزيد على الإنفاق المحلى ، تحت إمرة ابن سعود وحاكمه المناب .

# ٣- المرحلة الأخيرة

في اليوم السادس والعشرين من شهر مايو ، وبعد أن ودّعنا وداعًا حارًا كلاً من عبد الله وآخرين من الذين تجمعوا لوداعنا ، بدأنا مسيرنا من السليل في اتجاه المرحلة الأخيرة من رحلتنا ، وبعد أن عبرنا قناة المجمع ، مشينا عبر شريط واسع من الكثبان الرملية التي تغطيها أشجار الشينان Shinan والأسل Asal وبعض الشجيرات الأخرى التي من قبيل شجيرات الحمض Hamdh إلى أن وصلنا إلى حافة عافجة وألم 'Afja إلى عن ما المنطقة. وألم السليل قد يتكلمون كلامًا غامضًا عن حافة عافجة ويطلقون عليها اسم الباطن Batin ، ولكنهم لا يتكلمون عنها باعتبارها الوادى أو وادى الدواسر ، أو حتى وديان Wudyan الدواسر إذ إن ذلك يمكن أن يكون في حد ذاته تسمية خاطئة ، نظرًا . لأن الأمر لا يخص سوى واد واحد ، أما مصطلح الوادى الما الدواسر في ديكامون عنها على واحة وادى الدواسر في بعض الحالات النادرة فهو يكاد يقتصر استعماله تمامًا على واحة وادى الدواسر الفعلية ، ولا يمكن أن ينطبق مطلقًا على أي جزء من القناة ، التي لا يعرف الناس عنها الفعلية ، ولا يمكن أن ينطبق مطلقًا على أي جزء من القناة ، التي لا يعرف الناس عنها الوعرى القلل جدًا .

حوض قناة عافجة فى معظمه ، ويخاصة فى القسم الغربى من الفجوة ، عبارة عن شريط واسع من اللَّهُم المشبع بالملح تتخلله بعض البقع الرملية التى تكسوها النباتات سالفة الذكر ، التى ينفرد نبات الشينان من بينها بقيمته الاقتصادية ، نظرًا لأن الرماد الذى يتخلف عن حرقه يستعمله الناس استعمال الصابون فى المغاسل ، كما يشيع عنه أنه يضفى لمعة على الكتان الأبيض . أما القاع الملحى الذى يتجلى هنا وهناك على شكل بقع واسعة تشبه الثلج فى بياضها ، ولكونه غير صالح أيضًا لسير الجمال وبخاصة بعد المطر ، فهو الذى يجعل الطريق المعتاد الموجود فى جهة الغرب ، يعبر الوادى ، ويحيط بضفته اليمنى – على امتداد أرض منحدر الطويق المتماسكة ،

التى تنساب فيها على بعد مسافات متساوية تقريبًا - شعاب صغيرة (١٣) تتفرع عن شعاب السيول الكبيرة ، ولتصل في النهاية إلى حافة الوادى .

وفي شنعت من تلك الشعاب ، ألا وهو شعب الدمنة Dahna، الذي تكبر بقية الشعاب ، توقفنا برهة من الزمن لتناول الإفطار إلى جوار مشاش منعزل ، فيه كمنة قلبلة من الماء الصنافي الرائق على عمق ثلاثة أقدام ، ويمكن الصصنول عليها طوال موسم السيول أو بعده بفترة قصيرة ، عن طريق رفع الرمل من قاع المشاش ( البئر ) . وعلى سلسلة من الجبال التي تطل على مجري السيل عثرت على مساحة كبيرة من الرُّجم ، قوالب مستديرة من بقايا الأحجار ، يصعب الحكم عليها بسبب كثرتها ، بأنها مجرد رجم واحد ، فضالاً عن وقوعها بعيدًا تمامًا عن أي موقع محتمل من مواقع السكني ، الأمر الذي لا يجعلها جِزءًا من ذلك الموقع كما هو الحال في خرائب الأفلاج ، وهذه الرجم تشبه إلى حد كبير الرجم التي شاهدناها على جانب الطريق الذي يمر عبر نتوء الرياض ، وأكوام تلك الرجم بنيت في معظمها من قطعة مسطحة من الصخر ، أو من صخور تشبه الإردواز، ولها مدخل ضيق يؤدي إليها ، تحدُّه الأحجار من أحد جانبيه . والأرجح أن تلك كانت مقبرة ( جبَّانة ) ، وليس من الضروري أن تكون قديمة ، وأنها أنشئت عندما كانت تلك المنطقة مسرحًا للعمليات في معركة من المعارك القبلية ، وإذا ما صدق ذلك هنا ، فيمكن أن يصدق أيضًا على تلال أو رجم البياض Biyadh . وعلى، بعد مسافة قريبة من هذا المكان أشار رفاقي إلى بعض الأحجار السضاء – تشبه في! شكلها علامات الحدود - وضعت في الموقع الذي دارت فيه في الماضي إحدى المعارك بين أهل السليل وأهل تمرة Tamra ، كما أخبروني أيضًا أن المنتصرين هم الذين وضعوا تلك الأحجار - أهل تمرة ، حسب ظني - ليؤينوا بها نجاحهم ، إذ إن اللون الأبيض هو شارة النصر . وفيما بين الوهابيين ، فإن من يتميزون في القتال في أثناء المعارك يكافئون بالاعتراف ببلائهم الحسن على الملك بالعبارة التالية : بيُّض الله وجهه (١٤) ( بمعنى : بيض الله وجهه في الجنة ) .

فى المنطقة التى يقترب الطريق فيها من فجوة الطويق نجد أن المرتفعات الجنوبية تتراجع على شكل خليج عميق يسير فيه شعب الأمر Amur منخفضًا خلال واحة تمرة Tamra متجهًا صوب الوادى ، وعلى الجانب الأيمن من مصب ذلك الخليج وعلى

المنحدر الهين التبلال ، تقع واحة الخثيقان Khuthaiqan المتهالكة ، إحدى مستوطنات (قرى ) الضُويَّان Dhuwaiyan ، ويبلغ عدد سكان تلك الواحة حوالى مائة نسمة يعيشون في قصور متباعدة ، وهجرة صغيرة واحدة تقع إلى جوار أطول بيارة بين بيارات النخيل الموجودة في الواحة ، والتي تنتشر بشكل غير منتظم فوق رقعة ضيقة من الأرض لا يزيد طولها على ميل واحد . والتربة هنا مشبعة بالملح ، ومياه الآبار وفيرة ويمكن الحصول عليها من عمق يتردد بين ثلاث قامات أو أربع ، والماء مالح بدرجة كبيرة . والقسم الأكبر من بيارات النخيل حديث العهد ، وربما لا يتجاوز عمره عشرة أعوام أو خمسة عشر عامًا ، وأكبر تلك البيارات هي الوحيدة قديمة العهد ، فقد نزح المستعمرون الضوية أن من السليل إلى تلك المنطقة .

ومن أقصى أطراف الواحة الذى يتميز ببرجين صغيرين من أبراج المراقبة ، بنيا خصيصًا لإنذار أهل الواحة فى حالة الهجوم المفاجئ عليها من سكان واحة تمرة ، دخلنا إلى منطقة الخليج على طريق الأمر Amur، وبعد أن تجاوزنا هجرة (قرية) شارة التابعة لقرية أمور ، وجدنا أنفسنا فى المنطقة المجاورة لهجرة (قرية) الفارس Al Faris التى قررنا تمضية بقية ذلك اليوم فيها ، وكذلك اليوم التالى ، حتى يتسنى لنا تهيئة الفرصة لمبعوثينا – رُشَيِّد وعايض أحد رفاقنا العرقانيين – كى يبلغوا أهل الوادى بمجيئنا والانضمام إلينا ومعهم مخزون من التبغ الذى تعهد رُشَيِّد بإحضاره طيبة أو غصيبة ، نظرًا لنفاد ما لدينا من تبغ ونحن فى واحة السليل .

وبفضل رابية فى المنطقة المجاورة ، يحيط بها متراس حجرى أو إن شئت فقل قلعة غير مسقوفة بها مزاغل ، استطعنا رؤية منظر الواحة الرائع هى والبلاد المحيطة بها . وخليج تمرة يحيط به جرف عال من الأراضى المرتفعة ، التى تدور حول الخليج إلى أن تصل إلى حدود الأرض المحروثة فى خشم Khashm الأمر ، الذى يتحكم فى فجوة الطويق من الجهة الجنوبية ، مثلما يتحكم فيها خشم سواد Suwad من الناحية الشمالية . وأيضًا على كل جانب من جانبى الفجوة ، يكون مجرى الوادى شريطًا ناصع البياض ، زحفت عليه بيارة نخيل الكبكابية Kabkabiyya ، وخلال الفجوة من ناحية الغرب شاهدنا أرضًا صحراوية رملية شاسعة تمتد بلا انقطاع إلى مسافة بعيدة بدءًا من حائط جرف الطويق المنحد ، وتتجه شمالاً على شكل نسق

من حدود الأراضى المحروثة على امتداد الجانب الشرقى من الجرف ، ولم نر أية علامة دالة على قرى الوادي نفسه أو مستوطناته .

وسواء سبقتنا أو لم تسبقنا أخبار مشادة السليل فقد استقبلنا استقبالاً شعبيًّا. عند ومبولنا إلى واحة تمرة ، إذ خرج الأمير ومعه عدد كبير من رجال الواحة في المكان الذي تحدد لنصب خيامنا ، استعدادًا للترحيب بنا . كان المكان لطيفًا تظلله أشجار الإثل ، ويقع في مجرى الشعب الرملي ، وسرعان ما شبُّوا النار ويدأ الاستعداد لتصليح القهوة ، وحلسنا كلنا على شكل حلقة كبيرة ورجنا نتجدت بطريقة العرب العابرة . وكما حدث في السليل ، دار الحديث في واحة تمرة أيضًا عن أسعار البن وأسعار القشير ، كانت أسعار السليل<sup>(١٥)</sup> في ذلك الوقت تصل إلى حوالي ريال ونصف الريال للصاع 'sa' الواحد الذي يتكون من ورنتين بالنسبة للبن ، أما القشر فكان ثمنه ريالاً واحدًا لكل صناعين أو ثلاثة ( بل الواقع صناعين ونصف الصناع ) . وكنت قد لاحظت في أثناء سيرنا قطيعًا صغيرًا من الأغنام بيضاء الصوف(١٦) ، جرى إحضارها مؤخرًا من وادى التثليث في مرتفعات عسير ، لبيعها لمن يود شراعها ، أما أغنام وادى الدواسر فهي سبوداء اللون من أغنام نجد، واللحم والأرز في هذه المنطقة من قبيل الترف أيضًا ، إلى حد أننا لم نستطم الحصول على الأغنام أو الماعز في واحة السليل نفسها ، ومم ذلك استطعنا معالجة ذلك النقص عندما وصل إلينا صاحب ذلك القطيع سالف الذكر، بأن أعطيناه دفعة مقدمة لشراء ثمانية خراف ، بعد أن حذرنا رفاقنا من احتمال عدم العثور على الضائ على الطريق أو في وادى الدواسر نفسه.

واحة تمرة عبارة عن مستوطنة زاهرة تحتوى على بعض بيارات النخيل الممتازة التى تعد بمحصول وفير ، كما تشتمل الواحة أيضًا على بعض أراضى القمح وكثير من أشجار الإثل ، التى تحول بعضها إلى أشجار كبيرة ، كما يزرع فى تلك الواحة قدر كبير من القطن ، لا على شكل نباتات حدودية أو حتى فى حقول ، وإنما على شكل مجموعات من الأشجار ، ومن المعروف أن نباتات القطن يستمر انتاجها إلى ما يقرب من خمس سنوات ، وهنا يجرى اقتلاعها من جنورها وزرع نباتات أخرى بدلاً منها . وقد ظهر أن البصل من الخضراوات الأساسية فى واحة تمرة . ويقدر عدد سكان هذه الواحة بحوالى ٥٠٠ نسمة ، منهم حوالى ٥٠٠ نسمة يسكنون فى هجرة (قرية)

شارة Shara ، في حين تسكن بقية السكان قرية فارس Faris الرئيسية ، وهذان الاسمان : شارة وفارس هما اسما فخذى الأمر ، تلك الجماعة القبلية ، التي على الرغم من اتصالها بالدواسر عن طريق التداخل الاجتماعي الطويل ، فإنها ليست من السلالة نفسها ، وتكون جماعة من بين أربع جماعات مستقلة تُصنَّفُ على أنها أبات Abat الدواسر – والمرجح أن تلك الجماعات عبارة عن البقية الباقية من أولئك الذين كانوا يحتلون الوادي قبل الدواسر ، ولكني سوف أورد الكثير عن تلك المجموعات عندما أشرع في مناقشة قدوم الدواسر ومجيئهم .

وبعد صبلاة العصر مباشرة توجهنا على شكل وفد للقيام بزيارة رسمية إلى فالح ابن فارس ، الأمير . كان منزل ذلك الأمير يقع وسط قرية ( هجرة ) فارس ، ولم يختلف مقهاه ، الذي اجتمعنا فيه إلى مضيفنا وكثيرين من إخوانه القروبين - صحبة من الناس تقدر بحوالي خمسين شخصًا بما فيهم وفدنا - في قذارته ووضاعته عن أي مكان أخر شبيه به في الجزيرة العربية ، طوله حوالي ثمانية عشر قدمًا وعرضه نصف طوله تقريبًا ، ولم يكن بذلك المقهى أية فتحات سوى الباب الذي دخلنا منه ، ونافذة صغيرة مساحتها تقدر بحوالي ثماني عشرة بوصة مربعة . كانت النار تتوهج في الوجار في ركن من أركان المقهى ، وسرعان ما أصبح الجو خانقًا ، ولابد من أن درجة الحرارة في الظل خارج المنزل كانت تقدر بحوالي ١٠٨ فهرنهيتية ، ولكنها كانت أعلى من ذلك بكثير داخل المنزل ، وأنا ليست لدى الكلمات التي يمكن أن تسعفني في القلق الشديد الذي انتابني ونحن جالسون مكدسون في ذلك الكان الضعق ، ومن حسن حظى أنى كنت أجلس بين الفتحتين على الرغم من بعدى مسافة ياردة واحدة عن نار الوجار ، نحتسى القهوة الحارة وماء القشر . كان الحديث أمرًا مستحيلًا في مثل تلك الظروف ، ولكني كنت قد أدركت ذلك الذي جئت من أجله فور دخولي ذلك المكان ، وجدت أن من واجبى تكييف نفسى مع تلك المحنة طلبًا للخبرة والتجرية ، كما حتم عليٌّ ذلك أيضًا أن أجعل المضيفين ببدأون الحوار . وجلست طوال ثلاثة أرباع الساعة في حمًّام من العرق ، وطوال ذلك الوقت لم بوجه إلىُّ مضيفي ، الذي كان يجلس يجانب الوجار ، أو أي شخص أخر ، فيما عدا إبراهيم ، كلمة واحدة ، وبعد شيء من اليأس ، نوهت إلى أن وقت انصرافي قد حان ، ولكن عند تلك اللحظة أيضًا ، لم تبذل أبة محاولة

إلا إلى المناف المناف الذي كان يدور بينهم ، ونهضت من مكاني طلبًا للانصراف دون أن أتبادل ولو ملاحظة واحدة مع أي من الحاضرين . وما إن أصبحت خارج المنزل حتى أحسست بقشعريرة باردة تسرى في جسدى على الرغم من حرارة العصر القائظة ، وعليه اتجهت بخطًى وبئيدة نحو المرتفعات الوعرة الموجودة خلف القرية ، ولم أتوقف إلا بعد أن وصلت قمة تلك المرتفعات . وهنا بدأت أستشعر التحسن ، ثم جلست مع كل من جابر Jabir ومترك ونصير Nosir وعبيد ، الذين جابوا يخرجون ويلهثون في أثرى ، كي يشاهدوا المنظر ونتسامر في هدوء في أثناء غروب الشمس ، وعندها عدنا سويًا إلى مخيمنا عن طريق الواحة . كان هؤلاء الرفاق قد شعروا أيضًا بالضيق في تلك الغرفة شديدة الحرارة ، ولكنهم "ما يعرفون" ( بمعنى "ما باليد حيلة" ) ! قالوا هذه العبارة ليشرحوا بها فضول أفكار القرويين في التمتع بفترة العصر من ناحية ، والاعتذار عن صمتهم المل [من ناحية أخرى] . وتعجبت لكرم الجنوب الصادق الخالى من البهجة والسرور ، وتعجبت مما إذا كان أولئك القرويون يفضلون بحق تسلية من ذلك النوع على الجلوس خارج المنزل في الشمس الحارقة ، والمؤكد أن إحساسي من ذلك النوع على الجلوس خارج المنزل في الشمس الحارقة ، والمؤكد أن إحساسي أكد لي أن الخيار الثاني هو المفضل .

وطلبًا لإغراء بعض رفاقى على مرافقتى فى اليوم الثانى فى جولة قصيرة إلى قمة مرتفعات الجانب الغربى من الخليج ، رصدت ثلاث جوائز لأول ثلاثة رجال يصلون القمة. ووافق الرفاق متحمسين على ذلك الاقتراح ، وهنا وجدت نفسى فى ساعة مبكرة عند سفح سلسلة الجبال الغربية ومعى حوالى عشرة من المتنافسين المتحمسين . وتركتهم عند السفح وصعدت السلسلة الأولى ، بعد أن شرحت للمتنافسين أن الفائزين هم أولئك الذين سيصلون إلى أعلى نقطة فى تلك المرتفعات ، كما أطلقت لهم أيضًا إشارة البدء . وواصلت سيرى وأنا أشاهد من خلفى التعثر فى الصعود إلى أعلى جانب التل الوعر . كانت المسافة تقدر بحوالى نصف ميل ، أما الارتقاع فكان يقدر بحوالى ثلاثمائة قدم على شكل ثلاثة منحدرات حادة تتخللها المنخفضات بين الحين بحوالى ثلاثمائة قدم على شكل ثلاثة منحدرات حادة تتخللها المنخفضات بين الحين والآخر . وفاز عبيد القحطانى بالسباق ، كما فاز به أيضًا عبيًد ubaiyid، ذلك المرءوس الزنجانى ، ونصير العتيبى، الذى جاء ترتيبهما الثانى والثالث . أما بقية الجماعة فكانت خارج السباق ، فضلاً عن أن الكثيرين منهم أعياهم ذلك الإجهاد الذى لا لزوم له ،

ولكن الجميع كانوا سعداء مثل الطير ، عندما تجمعنا عند قمة تلك المرتفعات لنتناول سويًا إفطارًا بسيطًا . وأزعجت الجلبة الصادرة عنا غزالين ، لونهما بنى غامق ، لم يعطيا مترك Mitrak المتحفز دومًا فرصة لاصطيادهما ، إذ اختفيا خلف التل وفى أثرهما طلقة خائبة . وبعد ذلك بلحظات قليلة لاحظنا تعلبًا وهو ينسل هاربًا ، ولكن مترك ، الذى لا يهدأ مطلقًا ، قدم لنا استعراضًا للتقدم المتلصص ، ولكنه سرعان ما ضاعت منه طريدته ، التى راحت تتجول هنا وهناك عند أسفل المنجدر ، على مرأى من كل الحاضرين ، فيما عدا مترك ، وهرب التعلب إلى السهل الموجود فى الأسفل ، إلى أن اختفى فى مزرعة الكبكابية Kabkabiyya . جاء المنظر الذى شاهدناه من قمة خشم الأمور Amur مخيبًا للأمال، على الرغم من رؤيتنا واحة كيميدة Kimida عن بعد فى السهل الغربى ، أما فى الأماكن الأخرى فلم نر سوى هضبة الطويق التى كانت سائدة فى كل جانب من الجوانب ، فهذا هو بروز فرضة Farda يحجب الرؤية عنا فى اتجاه الجنوب الغربى ، فى حين رأينا فى اتجاه الشرق نخيل واحة تمرة ، ونخيل الخيثقان ، وكذلك نخيل السليل عن بعد فى أخدود عافجة Afja .

وتجولت بعد العصر مع كل من جابر ومتراك ومجموعة أخرى في شعب أمور وفي حوض وادى الدواسر ، إلى أن وصلنا إلى سفح الامتداد الأرضى ثم عدنا بعد ذلك إلى المخيم . كان السير فوق التربة السبخة الهشة أمرًا صعبًا حتم علينا الاختيار بين داخل أو خارج أدغال الأسل Asal الكثيفة ، التي يصل ارتفاع أشجارها إلى ما يتردد بين خمسة أقدام وستة ، والتي كانت تغطى قناة الشعب العريضة . ودار حديثنا ونحن نسير في الطريق على نقطة نظام عجيبة تسببت لرفاقي في آلام نفسية كثيرة منذ وصولنا إلى هذه الأماكن . فالأذان في بلاد الجنوب يرفع عقب غروب الشمس مباشرة وقبل شروقها عندما يبين ضوء الشمس الحقيقي ، في حين يرفع أذان الفجر قبل بزوغ خيوط الفجر الأولى ، كما يؤذن لصلاة المغرب مع اختفاء آخر شعاع من أشعة الشمس بعد الغروب . والشيخ عبد الله ، كبير مطوعي الرياض ، يصر على المواظبة على مراعاة التوقيت الصحيح للصلاة مراعاة دقيقة ، وأن يكون لذلك الأمر أولوية على كل ما عداه ، بما في ذلك الوضوء الشرعي الذي يمكن التغاضي عنه في بعض الأحيان في ظل ظروف محددة ، كماهو الحال عند عدم توفر الماء اللازم للوضوء ، قبل دخول اللحظة ظروف محددة ، كماهو الحال عند عدم توفر الماء اللازم للوضوء ، قبل دخول اللحظة ظروف محددة ، كماهو الحال عند عدم توفر الماء اللازم للوضوء ، قبل دخول اللحظة

السيكولوجية (النفسية) . ومن ثم فقد أدت بدعة الجنوب هذه إلى استطلاق الكثير من التعليقات غير المناسبة من رفاقى ، بل إنها استطلقت فيهم أيضًا تعبيرات الاشمئزاز التى تعبر عن الضيق والاستياء، كما أصر رفاقى على أن القضاء ، أو الانتظار إلى الصلاة فى وقت الفضيلة ، يمكن اللجوء إليه إذا ما كان الخطأ فى تحديد الموعد ناجم عن شخص غير القائم بالصلاة . والمعروف أن تربة السبخة غير نظيفة ، وبالتالى لا يمكن الصلاة فوقها . ومع ذلك ، فى بعض الأمور الأخرى ، فإن مراعاة تلك القيود ربما تكون من أسباب الانقسام بين العرب البسطاء سكان الصحراء ، نجد أن المصلين الوهابيين يلفتون النظر تمامًا إلى طابعهم غير الرسمى ، والصلاة إذا ما بدأت عند الوهابيين فى وقتها الصحيح فإن مسأله اللحاق بها بعد ابتدائها غير ذات بال . يضاف الوهابيين فى وقتها الصحيح فإن مسأله اللحاق بها بعد المصحيحة ، حتى وإن وصل الأمر إلى حد عدم الانتباه . زد على ذلك ، أن العجلة أيضًا أمر مقبول ، ويجوز المصلى الخروج من الصلاة ليعيد جملاً إلى جادة الصواب ، ثم يستنف مكانه فى الصلاة كأن شيئًا لم يكن ، ودونما حاجة إلى بدء الصلاة من جديد . ومن رأى حسان الصلاة كأن صلاة الجماعة ليست هى القاعدة فى نجران ، إذ بوسع كل إنسان أن يصلى منفردًا

وفى صبيحة اليوم التالى ، ونظرًا لعدم وصول أى خبر من رُشنيًد ، استأنفنا مسيرنا فى اتجاه الغرب من باب أن الساحل كان خاليًا ومستعدًا لوصولنا إلى واحة الوادى . وبعد أن درناحول قاعدة خشم الأمر ، وصلنا إلى حدود بيارة نخيل الكبكابية ، التى يمتلكها أهل تمرة وتقع داخل رقعة واسعة من الأرض السبخة ، ولا يوجد فى تلك البيارة مساكن أو أبيار ، وهم الملاك الأول هنا ، ويتمثل ذلك فى زيارتهم لتلك البيارة فى أثناء موسم الحصاد لجمع محصول التمر ، الذى يستمد سماده وكذلك العناصر الغذائية الضرورية من الرطوية الطبيعية للتربة المالحة ، التى تتشرب المطر القليل الذى يسقط عليها وتحتفظ به بالقرب من السطح .

واعتبارًا من تلك النقطة نجد أن الجرف الخارجي في جنوبي الطويق يأخذ اتجاهًا جنوبيا غربيا ، ويتميز مساره بامتدادات أرضية ناتئة على شكل حروف هاربة ترتفع عن مستوى سطح السهل ، وهنا أكوام من الحطام عند أسفل الجدار . يضاف إلى ذلك

أن تعرية الصخور ، فى بعض الأماكن القريبة من الامتدادات الأرضية ، نجم عنها وجود أهرامات من الحجر الرملى عند حافة السهل . والحائط الغربى من المرتفعات الشمالية ، يمكن مشاهدته من هنا بصورة واضحة ، نظرًا لأنه يمتد ناحية الخلف فى اتجاه الشمال على مدد شوفنا بطول حافة السهل . وفى اتجاه الغرب والشمال يوجد سهل واسع من اللهم الرملى ، تتخلله بقع من الكثبان الرملية والأرض المالحة .

وخلف خسم الأمر مباشرة يبرز امتدادا فردة Farda الأرضيان إلى السهل خارجين من قسم وعر من الجرف ، وهذا المكان مناسب لعمليات السلب والنهب التي يقوم بها قطًاع الطرق (١١) الذين يجيئون من الجنوب ، ويجوسون بين فجوات الصخور ، وينزلون من ممرات لا يعرفها أحد سواهم لينهبوا القوافل التي تمر بالوادي ويهربون بعد ذلك ليختفوا في مغارات الجبال قبل أن تصل إليهم يد العدالة . والناس هنا يطلقون على تلك الصخور اسما مشئومًا هو المقاتل Muqatil . وفي أثناء دوراننا حول تلك الصخور وعلى دفعنا دورياتنا إلى الأمام تحسبًا للمباغتة ، وشددنا المراقبة على قمم تلك الصخور وعلى واجهات الصخور الوعرة ، ولم نتوقف لتناول الإفطار إلا بعد أن ابتعدنا مسافة معقولة عن الجرف ، ووصلنا إلى شعب عامر بالأدغال يسمونه زول المغروف أن أولئك اللصوص عن الجرف ، ووصلنا إلى شعب عامر بالأدغال يسمونه زول المعروف أن أولئك اللصوص ينحدر من الجرف نازلاً إلى قناة الوادي عن يميننا . والمعروف أن أولئك اللصوص الذين يشتهرون بسوء سمعتهم يركزون اهتمامهم ، في معظم الأحوال ، على المسافرين المنفردين وعلى القوافل الصغيرة ، ولكن الأمر حتَّم علينا التزام الحذر والحيطة في تلك الرقعة غير الآمنة . ومن المكان الذي توقفنا فيه رأينا منظر الامتدادات الأرضية الرائعة في جنوبي الطويق ، إذ كانت تمتد إلى مسافات بعيدة على مرمى البصر .

وفى الوقت المناسب عبرنا السهل وسرعان ما وجدنا أنفسنا نشق طريقنا خلال سلسلة من الكثبان الرملية القاحلة التى تغطيها نباتات الغاضة ، التى حجبت كل العلامات الدالة على قناة الوادى ، ولم يكن الرمل الموجود فى المسافات ما بين السلاسل الجبلية والكثبان الرملية ، والذى كان يغطى تربة صلبة من الحجر الجيرى ، أحمر اللون مثل رمل النفود ، وإنما كان رملاً أبيض اللون به بعض الحصى . وعليه

سرنا مسافة عشرة أميال تقريبًا ، لم يتغير خلالها المنظر إلى أن وصلنا واحة كيميدة Kimida التعيسة التى توجد وسط أرض فضاء تحيط بها أشجار الإثل الغليظة مكونة بذلك سورًا أمام الرمال الزاحفة .

وهنا طالعنا خبر سيئ ، حتم علينا قطم رحلتنا . فقد التقانا عند وصولنا أمير واحة كيميدة ، فاربن رقيص Faris ibn Raqis، ومعه مراسل وصل لتوه موفدًا من قبل حباكم الوادي ، ويحمل معه ( الحكاية ) التبالية : عقب وصول كل من رُشُعُد وعايض Aidh' إلى الجهة المقصودة ، وعقب ذيوع الخبر الذي مفاده أنهما مقدمة لجماعة من بينها أحد الكفار ، هاج أهل دام Dam عاصمة الوادي Wadi، وماجوا والتفوا حول قصر الحاكم وراحوا يحتجون غضبًا معلنين عن رغيتهم في عدم حضور الكافر بينهم ، كما أعربوا أيضًا عن رغبتهم في معارضة دخولنا عنوة إلى الوادي . وهنا تشاور كل من الحاكم والقاضي مع بعضهما البعض ، وتوصيلا إلى نتبحة مفادها أن أوامر ابن سعود تتحتم طاعتها ، وأبلغوا أهل دام - التي يظهر أنها بؤرة ساخنة من بؤر التشدد والاضطراب - أنهم إذا لم يغيروا موقفهم فسوف يجلب البدو والحضر الموالين لابن سعود كي يلقنوا أهل دام درسًا قاسيًا . وأخضع كل من رُشيِّد وعايض لمظاهرات معادية ؛ مما حتم على الحاكم أن يحافظ على سلامتهما داخل قصره مخافة أن يصابا بسوء وهما في طريقهما إلينا . وبناء على ذلك ، رأى حاكم الوادي أن يوفد وأحدًا من حاشيته لإبلاغنا بتلك المشكلة ، ويرجونا تأخير رحبلنا إلى النوم التالي ، حتى تنحسر الانفعالات والاضطرابات التي ترتبت على الخبر الأول. ولم يزد المراسل في حديثه إلينا على ما مفاده أن جماعة صغيرة من أصحاب الرءوس العنبدة في العاصمة ، كانوا قد تقدموا ، على الرغم من تحذير الحاكم لهم ، للمرابطة في بنارات شرافة Sharafa، أولى قرى ( مستوطنات ) الوادي ، انتظارًا لوصولنا . وتحسيت من أن تكون هناك بعض المحاولات لإثنائي عن المغامرة ، وشعرت بالارتباح عندما اكتشفت أن الرأى العام يحبد مُضيًّا قدمًا في برنامجنا صباح الغد ، والذي كان قد سبقه إرسال ابن جلهم ، في فترة العصر ، ومعه بعض الخطابات الموجهة إلى الماكم ، فضلاً عن إنذار شديد اللهجة موجه إلى أهل دام .

وبعد أن أنهينا كل ذلك ، أمضيت بقية النهار في التجوال في أرجاء الواحة ، تلك المستوطنة الواسعة سيئة الزراعة ، والتي يصل طوالها من أقصاها إلى أقصاها ميلاً واحدًا وعرضها حوالي نصف المل ، وتشغل جزءًا مكشوفًا من حوض الوادي وتتوفر فيها المياه السطحية المالحة على عمق يتردد بين ثلاث قامات وأربع . وهناك بئر واحدة من بين مائة وخمسين بئرًا ، يقال إنها تنتشر في المناطق المزروعة من الواحة ، هي التي تنتج ماءً صالحًا للشرب ، كما أن قسمًا كبيرًا من الآبار المتبقية إما مهجور أو منحط . والسمة الرئيسية الميزة لتلك الواحة تتمثل في غابة أشجار الإثل ، التي تعد أفضل أشجار تلك النوعية في الجزيرة العربية كلها ، التي وصلت إلى ارتفاعات عالية وغلظت سيقانها ، ويدأت تحمل الكرمة Kirma ، أو تلك العناقيد الصغيرة من التوت الذي يميل لونه إلى اللون الوردي ، الذي يحظى بسمعة واسعة صبغًا ، بل يقال إنه لا يوجد سوى في الجنوب ، كما أن إنل أعالى الجزيرة العربية لا يحمل مثل تلك العناقيد الوردية اللون . وبيارات النخيل في تلك الواحة من النوع السيئ تمامًا ، وهي تغطى مساحة كبيرة ، وفيها الكثير من جذوع النخل الخاوية ، كما يشاهد فيها بن المن والآخر نخيل متصدع بلا ثمر . كما لاحظت أيضًا في تلك الواحة بعض حقول القطن ، ربما تصل مساحتها الإجمالية إلى حوالي ثلاثة أفدنة ، ونياتها من النوع الضعيف ، الذي ضاعت أوراقه الخضراء بفعل الماعز الجائعة ، أما بقية المزروعات فكانت عبارة عن بعض الخضراوات وشيء من البرسيم الحجازي ، ولكن المحصول الرئيسي والمهم القمح ، الذي يستعمل السكان الفائض منه عن احتياجاتهم المحلية ، في الحصول على التمر والبن من الوادي .

من المتعارف عليه محليًا أن كيميدة تعد جزءًا من واحة الوادى ، التى تبعد مسافة اثنى عشر ميلاً من طرفها الشرقى ، وهى مستوطنة صغيرة يسكنها حوالى مائة نسمة من حقبان Haqbqn، التى هى مثل الأمور Amur جماعة من أبات Abat الدواسر ، ومن ثم فهى ليست من أصل دوسرى . وهذا العدد الصغير من السكان يقيم فى هجرة (قرية ) صغيرة مسورة بها برج مراقبة غير ذى بال ، فى الركن الجنوبى الغربى ، وبوابة وحيدة توجد فى الجانب الشمالى من ذلك السور ، ومن تلك البوابة يتجه الداخل إلى تلك الهجرة إلى مكان واسع تتفرع منه الشوارع والأكواخ البائسة المبنية من

الطين . وسكان تلك الهجرة لم يكشفوا عن أي شيء من النفور منا أو الكراهية لنا ، يضاف إلى ذلك أن أمير القرية كان ودودًا معنا أيضًا ، وقد رافقنا لتناول القهوة في أثناء النهار كما انضم إلينا على العشاء أيضًا ، فضلاً عن دعوته لنا لتناول القهوة في منزله فني المساء . ومقهى ذلك الأمير عبارة عن غرفة صغيرة مربعة مفروشة بالرمل الناعم عوضا عن السجاد أو الحصير ، وقهوته لم تكن جيدة تمامًا والسبب في ذلك هو نوعية الماء الفظيعة . وأهل تلك المستوطنة شارك معظمهم في وقت أو أخر في مصايد اللؤلؤ في الخليج الفارسي ؛ ويبدو أن الحنين إلى الوطن بلغ عندهم من القوة حدًا جعلهم يعودون إلى ذلك المكان .

والبلاد التى أمامنا اختلفت ، عندما استأنفنا مسيرنا مع طلوع الفجر ، عن البلاد التى عبرناها أو تجاوزناها فى اليوم السابق ، من حيث إن البلاد التى أمامنا عبارة عن سهل متموج تموجًا لطيفًا ، وتتخلله نباتات الغاضة بين الحين والآخر ، كما تنتشر فيها هنا وهناك أشياء شبيهة بالكثبان الرملية أو التلال الرملية . وحائط الطويق البعيد من خلفنا هو العزاء الوحيد لنا من رتابة منظر سطح الأرض الخالى تمامًا من التضاريس . كان طريقنا يمر بطول منخفض ضحل ، الذى تخيلته على أنه مجرى الوادى فى ذلك الوقت ، على الرغم من أن الأمر اتضح لى بعد ذلك ، أن ذلك المنخفض لم يكن شدى مجرد غدير من الغدران الكثيرة التى تمر عبر السهل ، ولم يكن ذلك الغدير أو المجرى الذي يجرى فيه السيل كما يتخيل البشر .

كان مسيرنا كئيبًا إلى حد ما ؛ إذ كان الهواء باردًا ورطبًا فى تلك الساعة الباكرة ، ولم نكن نعرف ذلك الذى تجيئه الساعات الاثنتا عشرة القادمة ، وعرفنا أننا ينبغى لنا أن نطل على الوادى فى جميع الأحوال ، وألا نركز على مسألة الدخول إليه أو العودة لتروى للناس تلك الحكاية . وواصلنا مسيرنا فى صمت طوال ساعتين فى اتجاه حاجز رملى كان يحجب الرؤية عنا من الأمام . وقبل أن نصل إلى ذلك الحاجز شاهدنا رقعة داكنة من أدغال الراك Rak، فى غدير عن يميننا ، وعرفنا عندئذ أننا سنكون ، خلال لحظات قليلة ، فى مرمى البصر لمراقبة من الجانب المقابل . وتوقفنا وربطنا إبلنا عند قاعدة الحاجز ، وبقدمنا بحذر فى اتجاه قمة ذلك الحاجز كى نستكشف المنظر .

## ٤- واحة الوادى

سيظل المنظر الذي طالعناه ونحن ننظر من قمة سلسلة الجبال الرملية ، التي توقفنا عندها لتناول طعام الإفطار واستطلاع الأرض من أمامنا ، راسخًا في ذاكرتي لاسباب عاطفية وليس لأي سبب آخر . فقد وقعت عيناي أخيرًا على ذلك الذي عبرت الصحراء من أجله ، وكانت عيناي أول عينين أوروبيتين تنظران إلى بيارات وادي الدواسر . وعلى بعد حوالي ميلين منا ، في اتجاه الشمال الغربي ، كنا نرى حزام نخيل شرافة ، التي يرابط فيها ، حسب علمنا ، الرماة المعادون ، ومن خلف ذلك النخيل ، كانت الرمال تحيط به من الجانبين ، حزام عريض من النخيل يمتد على مرمي البصر في اتجاه الغرب وبطول منخفض ضحل ، كان مجرئي أو حوضًا لوادي الدواسر نفسه . كنا نرى هنا وهناك قرية ( هجرة ) أكواخها مبنية من الطين خلال ستارة من النخيل ، فوق السهل الواسع جنوبي حزام النخيل ، الذي يمتد عند طرفه الشرقي قاع النخيل ، فوق السهل الواسع جنوبي حزام النخيل ، الذي يمتد عند طرفه الشرقي قاع المحيطه به إلى ما وراء بقعة من الإثل يطلقون عليها اسم النيف Ghaif ورقعة كبيرة من الأدغال يطلقون عليها اسم الناقي بعد مسافة كبيرة من طرفه الشرق ، كما شاهدنا أيضًا طرفي ذلك الحائط الطُويَّق الطويل هو وفجوة تمرة في اتجاه الشرق ، كما شاهدنا أيضًا طرفي ذلك الحائط يمتدان إلى الجنوب الغربي وإلى أقصى الجنوب الشرق .

وعن التحركات البشرية لم نر أى أثر أو علامة تدل عليها ، وبعد أن انتهينا من تناول طعام الإفطار ، وبعد أن جهزنا بنادقنا تحسبًا لأية أخطار طارئة ، عدنا إلى إبلنا ، وركبناها ومضينا على الفور عبر السهل على شكل جماعة واحدة تستطيع أن ترى أى إنسان يكون مترقبًا لنا . وقد ابتعدنا تمامًا عن حزام النخيل تحسبًا للمفاجأة ، ومع ذلك لاحظنا بعد مسافة قصيرة رجاًلاً يتحركون أمامنا في السهل ، شاهدناهم وهم يركبون دوابهم ويتجهون نحونا . وهنا بدأت المسافة فيما بيننا وبينهم تقل تدريجيًا ، وركزنا أبصارنا علنا نجد من بينهم ابن جلهم أو رُشنيد ، ووطنا أنفسنا ، في الوقت ذاته ، على استقبالهم استقبالاً مناسبًا ، إذا ما ثبت أنهم من الأعداء . وعندما أصبحت المسافة الفاصلة بيننا وبينهم قرابة ربع الميل ، راحوا – وهم يقدرون بعشرين

فردًا أو أكثر – يعدون بإبلهم ويتقدمون ، وهم رافعين بنادقهم وينشدون أناشيد الحرب ، ويتقدمهم شخصان يركب كل منهما مهرًا عربيًا صغير الحجم . وسرعان ما انتهت دهشتنا ، عندما اندفع أولئك الرجال علينا ، بوصفهم خيالة وجمًالة ، وهم يصيحون ويجوسون خلالنا ومن حولنا وهم يقومون بالعمليات الحربية التشبيهية ، والحقيقية كان أولئك الرجال أصدقاء ولم يكونوا أعداء ، ابن جلهم ورُشنيًد ومعهما بعض الحراس الذين يرافقون الأمير ، ورحبنا بهم ترحيبًا حارًا .

عند تلك المرحلة أصبحنا على مستوى واحد مع قرى وبيارات شرافة ، التى شاهدنا فيها شكلاً داكنًا أو شكلين فوق سطح أحد المنازل ، وذلك إشارة إلى مدى الاهتمام الذى أثاره وجودنا بينهم . وواصلنا سيرنا عملاً بنصيحة ابن جلهم لنا بتحاشى حرام النخيل، ووألا نتوقف إلا فى نطاق أمن قصر الأمير . ولكن ، ما إن وصلنا إلى نقطة موازية للقسم الثانى من حزام النخيل ، والذى يطلقون عليه اسم اللغف Lughaf حتى التقانا وفد يرأسه أمير النعيمة aima الذى قررنا بناء على ترحيبه الحار بنا ودعوته الملحة بأن نشرف قريته بوجودنا وتعليق تسوية مشكلاتنا مع أهل دام Dam . وقد عزز الأمير تلك الدعوة بمعلومات عن رباط معاد كان ينتظرنا فى رقعة من أدغال الإثل أمامنا على الطريق ، قررنا مرة أخرى التوقف وسرعان ما وجدنا أنفسنا وقد نصبنا خيامنا خارج قرية ( هجرة ) نعيمة المسورة . وقد رحبت بذلك القرار مرتين ، أولاً لأنه هيا لى فرصة، قد لا تتاح لى مرة ثانية ، أستطيع خلالها دراسة القسم الشرقى من الواحة فى وقت فراغى ، وثانيًا لأنه أعطانى فرصة التعامل مع أهل الواحة الكرماء .

وعقب عودة ابن جلهم – تلك الشخصية المعروفة تمامًا في هذه المناطق – بعد نقاش مطول أسفر ، بعد احتجاج أهل دام الذي مفاده أن الخطأ من جانب السلطات أوقعهم في مأزق لابد لهم فيه ، أسفر عن سحب أهل دام لاعتراضهم كما سحبوا مرابطيهم من شرافة . وعلى الرغم من ذلك دارت بعض المشاورات العنيفة ، استمرت في أثناء الليل ، ترتب عليها نقض قرارات الصباح والتخلي عنها ، فقد أعلن أصحاب الرءوس الجامدة من أهل دام أنهم لن يسمحوا لي بتخطى قريتهم ، وأنهم أرسلوا بعض الرجال كي يرابطوا عند المداخل الرئيسية . أما الأمير ، وهو شخص ضعيف وعديم القيمة وذلك من واقع التقارير ، فقد تعامل مع ذلك الموقف الجديد ، من منطلق

عجزه عن البت في الأمور واتخاذ قرار بشأنها ، وعرفنا فيما بعد أنه كان متعاطفًا مع أولئك المتطرفين ، الذين قال الأمير عنهم ، في رسالة أرسلها إلى إبراهيم، إنه غير قادر على التحكم فيهم أو السيطرة عليهم ، هذا في الوقت الذي راح القاضي عبد العزيز بن بشر ، أحد مواطني الرياض ، يشجع في السر ذلك العنصر المتشدد في عناده ، ولم يترك ذلك القاضي مجالاً للشك في مشاعره الحقيقية ، عندما انسحب في أثناء الليل إلى الصحراء تجنبًا منه لتحمل المسئولية عن تدنيس مساعدته بمسألة وجودي ، أو مسئوليته عن النتائج التي قد تترتب على اللجوء إلى المقاومة المسلحة لمنع دخولي إلى واحة دام .

وعلى أي حال ، فقد أذبنا الجليد بدخولنا الوادي ، الذي أصبحنا فيه بين الأصدقاء ، ولكن الأمال التي كنا نعلقها على مضينا قدمًا كانت لا تزال بعيدة عن اللون الوردى ، وكانت محلاً للتأمل والتفكير من جانب كل من إبراهيم ورفاقه . ويبدو أن نيران النقد ، التي استبدأتها غلظته وهو يتعامل مع موضوع السليل ، قد أُخلُّت بتوازنه الذهني ، وهنا لابد من أن أعترف أن إبراهيم كان يستشعر ثقل مسئوليته عن سلامتي الشخصية . ونتج عن ذلك أن إبراهيم كان يتأرجح بين الوجل والاستئساد ؛ الأمر الذي يمكن أن يسفر عن كارثة ، في حالة عدم الأخذ برأي مجلس الحكماء من الرجال . وكانت أول فكرة تخطر ببال إبراهيم تقوم على انسحابنا على شكل جماعة واحدة من الوادى إلى ملجأ أمين في مرتفعات الطويق ، ليكون ملجأ أمينًا لنا بصورة مؤقتة ، وبرسل منه إلى ابن سعود نطلب معاونته لنا ونهدد أهل دام بغضب ملبكهم منهم غضبًا شديدًا . وأنا لم أسمع عن ذلك الاقتراح المضحك إلا بعد أن منى بالرفض الجماعي من قبل كل من ابن جلهم والزعماء الآخرين . وقد حظى تصميم أولئك الزعماء على عدم الاهتزاز أمام التحدي الصادر عن أهل دام ، وتصميمهم أيضًا على المضى قدمًا مهما كانت التضحيات ، بعد توجيه إنذار إلى من يهمهم الأمر بالنتائج الوخيمة التي قد تترتب على المضي قدمًا في المعارضة ، حظى ذلك التصميم بالدعم والتأييد من قبل أمير نعيمة ، الذي كانت دوافعه تصطبغ بالصبغة السياسية إلى حد بعيد ، إذ كان ينتظر أن تكون الأزمة الحالية سببًا في إعلاء قدره عند ابن سعود على حساب منافسيه المحليين. والواقع أن الأحقاد المحلية هي والعداءات المحلية أيضًا كانت أكبر ضمان لأمننا وسلامتنا. وبعد أن توصلنا إلى ذلك القرار، أرسلنا ثلاث رسائل إلى

المعسكر المعادي ، اثنتين منهما لكل من الأمير والقاضي كلُّ على حدة ، وهي بمثابة إنذار إلى كل منهمًا بأن ضعفهما وعجزهما عن التعامل مع الجماهير التي من المفروض أن يسيطرا عليها ، يمكن أن يجر عليهما غضب سيدهما ، كما أبلغناهم أيضا بأنهما سيكونان مسئولين مسئولية مباشرة عن كل ما يمكن أن يحدث ولا تحمد عقباه في صباح اليوم التالي الذي عزمنا فيه على استئناف مسيرنا ، في حين أرسلنا الخطاب الثالث ، الذي صيغ بلهجة شديدة ، إلى أهل دام أنفسهم لنخبرهم أننا قبلنا تحديهم لنا ، وأفصحنا لهم عن عزمنا الاستمرار في مسيرنا ، وأنذرناهم أن ابن سعود يمكن أن يغزو بلدهم ويسويه بالأرض إذا لم يستحبوا معارضتهم على الفور ويرسلون لنا أشخاصاً مسئولين يرافقوننا إلى قصر الأمير . ورحنا ننتظر على مضنض الردود على تلك الرسائل الثلاث ، التي وصلتنا ردودها في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم نفسه ، قادمة من أمير دام ومجلسها ، وكان القاضي قد تحاشى التورط في ذلك فأعطى لنفسه إجازة ذهب فيها إلى الصحراء . وكان الأمير قد أكد لنا أن المشادة قد انتهت وأن بوسعنا المضى قدمًا بكل ثقة واطمئنان ، في حين أعرب الجناة الآخرون عن أسفهم للموقف الذي وقفوه، وطلبوا منا العفو والسماح ، وأكدوا لنا أن بوسعنا - إذا ما أردنا - المضى قدمًا إلى محطة وصولنا دون أن نخشى أحدًا أو أي عقبة من جانبهم. ونباح العربي أسوأ من عضه ، ولكننا تراجعنا أمام ذلك الاستسلام الكامل . وأصر الجميع في أثناء الليل على عدم تغيير الموقف ، وأن كل ما يجب أن نتحسب له ونحترس منه هو الهجوم المفاجئ ، وطلبوا إلى أن أطفئ مصباحي في ساعة مبكرة من المساء وأغلق باب خيمتى قبل النوم ، ومن حسن الحظ أن الليلة كانت براد ولم تزعجنا خلالها أبة أحداث عارضة .

وفور وصولنا إلى نُعيمة Nu'aima دعانا فيصل بن سويليم وفور وصولنا إلى منزله لشرب القهوة ، وفيصل هذا هو الأمير الودود ، أو إن شئت فقل نائب الأمير، نظرًا لأن الأمير الفعلى هو محماس بن سويليم Mihmas ibn Suwailim الذي كان غائبًا في ذلك الوقت بصحبة القسم البدوى من البريك Buraik ، فخذ من أفخاذ جماعة المساعرة Musa'ara من الدواسر ، الذي هو رئيس لها. وفيصل هو وأخوه الأصغر هذلول Hidhlul، الذي ساعد في الترحيب بنا ، هما أولاد عم محماس ، الذي

ترك لهما المسئولية عن القرية لحين عودته . ودخلنا منزل فيصل وهذاول من خلال فتحة تشبه الجُحر لا يصلُ ارتفاعها إلى قدمين ، وجلسنا نشرب القهوة في مقهى خانق ، نشيبه السردات أكثر منه غرفة ، يصل طوله إلى عشرين قدمًا وعرضه أربعة أقدام فقط . وفي ساعة متأخرة من نهار ذلك اليوم انضم إلينا هذان الاثنان عندما كنا نتناول وجبة الصباح ، التي تجمع حولها جمهور كبير من أطفال القرية ، وقفوا بعيدًا عنا بمسافة معقولة ، ولذلك وجها لنا دعوة لتناول العشاء في منزل ابن عمهما الأمير . كان ذلك المنزل يقع في وسط القرية عند نهاية الشارع الذي يخرج الناس إليه من بوابة القرية الوحيدة ، وهناك حوالي عشر فتحات أخرى في أجزاء أخرى من السور ينطبق عليها الوصف نفسه الذي أطلقته على الفتحة التي دخلنا منها منزل فيصل ، والتي تؤدي مثل فتحة منزل فيصل ، إلى منازل القربة المختلفة . ويجرى إغلاق تلك الفتحات في أثناء الليل بمتاريس من حطب الوقود لإبعاد اللصوص والأعداء عنها. وقد قدمنا نحن اللحم اللازم لوجيبة المساء ، نظرًا لأن الغنم في ذلك الوقت كانت في المراعي ولا يمكن الحصول عليها بطريق البيع والشراء من الوادى ، وكان الطبق الأساسي الذي كان يتصاعد منه البخار ، عبارة عن فتَّة من الخبز بدلاً من الأرز الذي لا يمكن الحصول عليه في ذلك المكان أيضًا . ومستوى معيشة الدواسر منخفض بالفعل ، وطعامهم الرئيسي التمر واللبن والخبز المنقوع ( الفتُّة ) ، ويتم تتويج ذلك الطعام بين الحين والآخر باستعمال العصيدة أو الثريد الذي يصنع من القمح .

وخلال فترة العصر ، قمت بصحبة رفقة قوية بجولة إلى اللّغاف Lughaf ، أو إن شئت فقل فخذ أو قسم المساعرة Musa'ara من الواحة ، التى يفصلها عن بيارات ، أو إن شئت فقل مزارع شرافة من ناحية الشرق ، وعند القسم الرئيسى من الناحية الغربية فراغان واسعان عرض كل منهما حوالى نصف ميل ، واللّغاف به كتل كثيفة من النخيل الذى يوجد جزء منه فى ضفة منخفض الوادى اليسرى وجزء آخر فوق الضفة نفسها ، كما يشتمل اللّغاف Lughaf أيضًا على خمس قرى ( هجر ) صغيرة ، اثنتان منها عبارة عن خرابتان وأنقاضًا ، وقرية نعيمة هى وقرية قعيز Qu'aiz تقعان متجاورتين على منحدر الضفة اليمنى الهين القاحل ، وهما عبارة عن هجرتين وضيعتين مسورتين وتحتويان على ما يقرب من ٤٠٠ نسمة أو ٣٠٠ كل على حدة .

وأهل قرية قعير شأنها شأن شيخهم فيمان بن قويد Faihan ibn Quwaid، ينحدرون من فخذ أبو حسن Abu Hasah من المساعرة Misa ara . وعلى بعد مسافة حوالي ربع ميل في الناحية الشمالية من هاتين القريتين ، وعند سفح منحدر الضفة اليسرى ، حيث يكون خزام النخيل زاوية حادة ، تقع قرية نزوة Nazwa الصغيرة غير المسورة التي يسكنها قسم أخر من المساعرة Misa ara ، هو اليومسيان ، الذين يقدر عددهم بحوالي ٣٠٠ نسمة تحت رئاسة شجاع بن خريم Shuja ibn Khuraim وبالقرب من نزوة وفي اتجاه أسفل المجرى ، ولكن في حوض الوادي ، توجد بقايا قرية درسة Darsa، وهي عبارة عن ( هجرة ) من هجر أل حنابجة Al Hanabija ، ذلك الفرع الثانوي من فخذ الشقرة Shakara من جماعة أل حسن . والحنابجة يشكلون اليقية الباقية من الغزو الدوسرى الأول ، والتي تحملت صروف الزمن وسط رجال القبائل المشاغبين الذين كانوا يناصبونهم العداء ، الذي استمر إلى ما قبل زيارتي بعام واحد ، عندما اكتسحهم السيل والفيضان ولم يعد لهم وجود ، وهاجر كل أولئك الحنابجة - فيما عدا بقية تقدر بحوالي ثلاثين نسمة يعيشون في أكواخ مبعثرة - لينضموا إلى أقاربهم في الأفلاج مخلفين وراءهم أنقاض قريتهم (هجرتهم) الصغيرة وجذوع النخيل لتكون شاهدًا على قدرة الله وقدرة الإنسان . وعلى الضيفة الأخرى ، وفي مواجهة تلك الأنقاض ، تقع بقايا قرية الرَّويسة Ruwaisa، التي لا يزال يعيش وسطها حوالي عشرين نسمة بقوا على قيد الحياة من واحدة من مستوطنات الأمُر Amur)، وما زالوا يعيشون حياة تعيسة يزرعون خلالها مساحة صغيرة من أرض القمح إلى أن يحين الوقت الذي يقرر فيه جيرانهم من المساعرة Misa'ara ضم تلك الأرض إليهم . وقصة اللُّغاف عبارة عن حكاية صراع وبؤس مؤسف ، إنها خلاصة تاريخ الدواسر .

قرية الشرافة التى تقع إلى الشرق من اللَّغاف عبارة عن شريط مهلهل من النخيل مع بعض البيارات المتازة وعدد كبير من أشجار الإثل ، التى هى حاليًا فى ريعان اخضرارها ، ويسكن هذه القرية حوالى ٥٠٠ نسمة ، وهم من قسم مستقل من الدواسر ، والقرية تستقى اسمها من اسم ذلك القسم ، كما يعد ذلك القسم أيضًا متشابهًا تقريبًا مع المساعرة Misa'ara ، وهناك بعض الناس الذين ينظرون إلى سكان قرية الشرافة باعتبارهم من المساعرة ، وهؤلاء السكان يعيشون بصفة أساسية فى قرية

( هجرة ) مشرف Mishrif غير المسورة ، وفي قرية صغيرة أخرى داخل قسمين يطلق عليهما اسم العويضات Uwaidhat، فضلاً عن بعض القصور المتناثرة (١١٠)، وكل تلك المجموعة السكانية تدين بالولاء للشيخ الكبير مسفر Misfir بن هذلول Hidlul، الذي تصادف أن يكون في زيارة إلى الرياض في ذلك الوقت .

· في صبيحة اليوم التالي الموافق الثلاثين من شهر مايو أيقظوني في ساعة مبكرة وأنزلوا خيامنا وطووها ، ومع حلول الفجر كنا على أهبه الاستعداد لبدء المسير . وقال لنا مضيفنا: "في حفظ الله!" ورددنا عليه: "حفظك الله!" وركبنا مطابانا وبدأنا المرحلة الأخيرة من رحلتنا ، ونحن محتاطون بجعل أنفسنا قريبين من بعضنا البعض شاهرين بنادقنا في وضع الاستعداد ، والسبب في ذلك أننا على الرغم من اطمئناننا بفعل التأكيد الذي تلقيناه فإن احتمال الخطأ سهوًّا من أي من الجانبين يمكن أن يترتب عليه أشياء لا تحمد عقباها . وبعد أن سبقنا اثنان من حاشية الأمير ليكونا بمثابة كشافين من أمامنا ، مضينا في مسيرنا ، إلى أن تجاوزنا منطقة المساعرة ووجدنا أنفسنا أمام الطلائع الأولى لنخيل القسم الأوسط الذي كان يبعد عنا مسافة ثلاثة أرباع الميل تقريبًا ، وكان السهل الرملي الذي عبرناه ، بدأ يفضي على الجانب الأيمن من الوادى إلى رقعة واسعة من الزلط المرتفع على شكل سلسلة من الجبال المنخفضة ، التي يشرف جناحها الشمالي على مجرى الوادي نفسه وعلى بلاة دام نفسها ، التي بدأت تتبدى لنا أسوارها المبنية من الطين . وعلى بعد مسافة ربع ميل في جهة اليسار وعلى حافة الرمل كانت توجد هجرة معطلة Ma'tala البائسة غير المسورة ، التي كان يسكنها مائتا نسمة من الفلاحين الزنوج من المُخارم Mukharim، التي هي قسم مستقل ورعوى مترحل من الدواسر ، ملاك بيارات النخيل الزاهرة التي تواجه الهجرة ، التي كانت تنتشر حولها المخيمات الدالة على وقت الحصاد . ويقدر عدد سكان ذلك القسم بحوالي ٢٠٠٠ نسمة منهم ما لا يقل عن ٢٠٠ خيَّال ، وهذا القسم بحتقر العيش في منازل مستقرة ويفضل التجوال في الصحراء مع أغنامه وقطعانه ، ولا يحضرون إلى القرية إلا في موسم حصاد التمر ليجنوا ثمار كد الفلاحين .

أوحت لنا بعض القصور المخربة في المسافة ما بين معطلة Ma'tala وحزام النخيل بأن تلك المنطقة شهدت في الماضي كثيرًا من عادات وتقاليد الاستقرار ، ولكن أحدًا لم

يستطع أن يفسر لى الأسباب التى أدت إلى حدوث ذلك التغيير ، ولم يكن ذلك ناتجًا عن أى ضعف فى ذلك القسم الذى يتمتع بذيوع صيت شجاعته فى الوادى . وكانت قرية مقابل Muqabil التى مررنا بها بعد ذلك ، شبيهة بقرية معطلة ، ولكن أصغر منها وأقرب منها أيضًا إلى حزام النخيل ، ويعيش فى قرية مقابل تلك حوالى خمسين فلاحًا زنجيًا نيابة عن الملاًك البدو ، الضعلوق Dha'luq، الذين هم قسمان من فرعى الرجبان Rijban .

كان يفصلنا عن أسوار قرية دام نفسها ميل أو بعض ميل من السهول الواسعة ، ويدأت تلك القرية تبدو لنا أكبر وأكبر خلال ضباب الصباح . وهنا انطلق أكثر الناس بيننا ورعًا ، ونحن نقاسي عذابنا الأخير : "اذكر الله !" .. وخففنا خطونا ، وكان الخيالان لا يزالان أمامنا . كانت أسطح المنازل عليها أشكال داكنة من المتفرجين الذين تجمعوا لمشاهدة مرور الكافر . وفجأة برز لنا من سور القرية شخصان متشككان ، كانا يجريان في اتجاه خرابة منعزلة في الأمام ، وهنا اندفع كشافانا في عقبهما ليعيداهما إلى القرية . وهنا سرى بيننا شيء من الخوف المؤقت نظرًا لأننا دخلنا عن غير قصد في جبًّانة مهملة تقع في الركن الجنوبي الشرقي من القرية ، وخرجنا ثانية من تلك الجبانة بقدر المستطاع ، أملين ألا يكون أحد قد لاحظ ذلك السهو ، وإن هي إلا لحظات حتى أصبحنا على أبواب القرية ، ولمدة خمس دقائق - خمس دقائق من أشد أنواع القلق والتوبّر في حياتي كلها - سرنا في صمت واجم ، بطول سور القربة الجنوبي أمام النظرات الواجمة من ذلك الجمع من الناس ، ونحن نعلم أن صبحة متشدد واحد أو طلقة شاردة واحدة يمكن أن تستبدئ أزمة يمكن أن نكون بلا حول أو طول ونحن نواجهها ، نظرًا لأن أسطح المنازل كانت تتحكم فينا تمامًا . ستعيش تلك اللحظات الطويلة في ذاكرتي إلى الأبد ، كما ستعيش في ذاكراتي إلى الأبد أيضًا همهمة الغوث والارتياح التي انطلقت من رفاقي عندما وصلنا إلى نهاية السور، ثم تجاوزنا الأرض الواسعة بين قريتي دام ومشرف ، وبركنا جسالنا أمام بوالة البرزان Barzan، قصر حاكم وادى الدواسر الذي يشبه القلعة.

واستقبلنا عند مدخل ذلك القصر عبد الله بن محمد بن معمر - أحد مواطني القصيم وابن عم فهد بن معمر ، حاكم تلك المنطقة - استقبالاً رسميًا وبارتياح

واضح ، ثم اقتادنا على الفور إلى قاعة اجتماعات كبيرة على الجانب الأيمن من الردهة ، ثم رجانا أن نجلس لشرب القهوة . وعبد الله هذا رجل لطيف التصرفات وطيب الروح وحلو المعشر وفي منتصف العمر ، وقامته فوق المتوسط ، وقد ترك ذلك الرجل لدي انطباعًا طيبًا منذ اللحظة الأولى على الرغم من كل ما سمعته في حقه من الآخرين ، وعلى الرغم مما سمعته عن ملامحه وسماته النجدية الضيقة ، التي تنم عن الجهل والانحياز . واقع الأمر أن فهد بن معمر لم يكن الشخص المناسب مطلقًا لذلك المنصب المهم ، الذي شغله منذ عامين خلفًا لسعد بن عفيصان Affaisan ، بعد أن انتقل إلى الأفلاج ، والسبب في ذلك لم يكن افتقار فهد إلى القوة والقرار الضروريين لحكم قبيلة مزعجة ومنطقة تموج بالاضطراب ، وإنما لأنه كان متشبعًا تمامًا بمفاهيم الإخوان ، ومن ثم كان ميالاً بطبيعته إلى التعاطف مع العناصر الأكثر تشدداً أكثر من انحيازه ويجب أن نقول هنا إن فهداً لم يكن طموحًا مطلقًا ، ولكنه كان يتطلع إلى التقاعد ليعيش حياته الخاصة ويكرس نفسه للأمور الدينية .

عندما وصلنا كان الحاكم مشغولاً في عمل رسمي في اجتماع عام ، وكما كان هناك أيضاً جمع كبير من مختلف الشخصيات داخل غرفة الاجتماع عندما دخلنا إليها . وجرى فض ذلك الاجتماع ، وأجلسوني في مكان الشرف بالقرب ، الوجار وإلى جوار الحاكم ، أما الرجل الذي أفسيح لي الطريق فهو سنموس معرجة Matraha بن مطرحة مطرحة المعالمة ، أما الرجل الذي أفسيح لي الطريق فهو سنموس معرض المعالمة ، فضلاً عن كونه لصناً عريض المنكبين من لصوص نجران ، وصل منذ أيام قلائل الفصل في قضية كانت بينه وبين طائفة أخرى ، طائفة الفهاد Fahhad كان على وشك زيارة الرياض أيضاً ويصحبته حاشية من قطاً ع الطرق قوامها خمسة رجال شقر ، تطفح الوحشية من عيونهم ، يرتدون ملابس سيئة ، وينم ملبسهم وملامحهم على أنهم من الأجانب . لم يكن أولئك الرجال يرتدون سوى غترة بسيطة على الرأس ، وثوب واسع مثل ثياب النساء والأطفال ، أبيض اللون ، وشديد القذارة ، ضيق عند الوسط بفعل حمّالة جراب الطلقات المليء تمامًا بالذخيرة ، كما يوجد في الحمالة أيضاً خنجر معقوف جميل الصنعة . كان ممثلو الفهاد قد سبقوا هؤلاء النجرانيين

(النجارنة) إلى الرياض، وكان واحد منهم قد عاد إلى دام منذ وقت قريب جدًا قادمًا من الرياض، وهذا الرجل بدوى بليد الحس يدعى بليح Bulain كان أيضًا من ضمن جماعة كانت تضم من بينها أيضًا رجلاً مُخَنَّتًا تمامًا، صغير السن، شهوانى المظهر بشكل غير عادى، صبى لا يتجاوز عمره الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، الذي أوحت علاقته الوقحة والوثيقة بالوجار، الذي كان يقوم هو بالإشراف عليه، أنه كان مطوعًا في مرحلة التلمذة.

في البداية بدأ عبد الله عازفًا إلى حد ما عن الحديث معي ، ولكني لم أحس مطلقًا يتأنيب الضمير ، نظرًا لأني كنت أعلم أن عبد الله نفسه هو الملام عن المتاعب التي سيقت وصولنا إلى دام ، وبالتالي لم أكن بحاجة إلى فرض نفسي عليه ، الأمر الذي ترتب عليه أن تخلى مو عن تحفظه وبدأنا حوارًا طبيًا تمامًا . ولكن مركز المسرح في تلك اللحظة كان بحتله إبراهيم وحده لا أحد غيره ، والسبب في ذلك أن إبراهيم لم يكن ليدع تلك المناسبة الطبية العامة تفوت دون التنفيس عن استيائه الصائب الذي استشعره إزاء سلوك أهل دام Dam المشين ، مع علمي بأن أحدًا في الجزيرة العربية كلها لا تنساب بين شفتيه شعارات التشدد الوهابي في سهولة ويسر أكثر من إبراهيم ، ومن قلب أقل ما يقال له عنه بالمعايير الوهابية أنه عامر بالآثام . ولما كان إبراهيم يمارس في الخفاء ذلك الذي كان يدينه في العلن ، فقد كان يمثل دائمًا نموذجًا طيبًا ومحترمًا ، ومن هذا المنطلق لم يكن يضيِّع الفرص التي تسنح له دون أن يحث الناس على الفضيلة من منطلق تفسيره هو لها ، وفي تلك المناسبة كان موضوع الخطبة جسامة الإثم الذي ارتكبه أهل دام عندما تحدوا أوامر ابن سعود ؛ وتأسيسًا على ذلك عجز المستمعون عن الرد عليه وهو يتناول تلك القضية بأعلى صوته وينبرات شديدة صارمة ، وضرب بعصاه على الرمل ، على الرغم من أن حججه كانت واهية وضعيفة . واستمع الحاضرون إلى شتائم إبراهيم وسبابه في صمت وسكون ، ويبدو أنه لم يحرك . ساكنًا في مستمعيه أو يؤثر فيهم ، والذين عبر عبد الله عن رأيهم ، كما يبدو لي ، تعبيرًا صادقًا عندما أعلن أن الفرصة ليست مهيأة لتأليب ذلك الأمر من جديد طالما أنه لم يسفر عن أي شيء لا تحمد عقباه .

وبناء على ذلك مكثنا حوالي ساعتين ننتظر الإفطار الذي كان حاكم دام قد أعده لنا . كانت مراسم التعارف قد جرى التخلي عنها عند وصولنا ، ولكني بعد أن تعودت على جو الجماعة المحيطة بي قدمت نفسي إلى سُمعان Sum'an بأن رحت أسأل تامى عنه وعن عمله . وبعد تقديم التوضيح الضروري همهم اللص العجوز قائلاً : "ابن سعود غصينا على شوفتك - بمعنى أجبرنا ابن سعود على رؤياك - ولكن لو كان الأمر غير ذلك لكنا قد قطعنا عنقك وهنا أجرى ذلك الرجل سبابته فوق زوره شارحًا وموضحًا ما يعنيه . واستطرد الرجل يقول : "أهلنا في نجران كانوا سيقتلونك على الفور وبلا تردد ، ولكننا خدَّام لابن سعود". ورددت عليه قائلاً : "وأنا سعيد بمعرفتك . وإذا كنت تنوى بحق السفر إلى الرياض فلعلك أنت ورفاقك ترافقوبنا في رحلة العودة ". ووافق الرجل في الحال على ذلك الاقتراح ، ويحلول المساء كانت مسألة زيارة معارفه على حسابي هي التي جعلته عطوفًا وودودًا معي . وعلى أي حال ، فقد جلس ذلك الرجل إلى جواري في أثناء وجبة المساء ، ومن بعدها تناول القهوة ، وعندما ظننت أني أعرفه تمامًا إلى حد رفع الكلفة فيما بيننا ، تجرأت وأبديت إعجابي بالجنبية أو الخنجر المذهِّب المعلق في وسطه ، وهنا سحب الرجل الخنجر من غمده وأعطاني إيَّاه . وقال الرجل: "خذه ، إنه لك . وما الذي ستعطيني إيَّاه عوضًا عنه ؟" وهنا ضنحكت وأعدت إليه السلاح ، تلك العينة المتازة المسنوعة في حضر موت ، ومقيض ذلك الخنجر مرصع بالعقيق ، وغمده مزين بالمشغولات الذهبية ، على أمل مساومته عليه فيما بعد ، وهو أمل لم يتحقق قط.

كانت المشادة التى أحضرت ممتلى كلاً من الرشيد Rashid والفهّاد Fahhad إلى محكمة نائب ابن سعود فى الوادى – وإنها لمصادفة أن تكون تلك الحادثة مثالاً ودليلاً على امتداد ابن سعود امتداداً كبيراً مؤخراً فى اتجاه الجنوب – تتمثل فى المواجهة ( المعركة ) التى جرت بينهما مؤخرا وقتل آل الرشيد فيها تسعة رجال من آل الفهّاد واستولوا على عدد كبير من الجمال . ولما كان آل الفهّاد هم الذين علموا بمجيئى فقد أرسلوا على الفور وفدًا إلى الرياض ، وبعد أن سُمح لذلك الوفد بتقديم الشكوى وعرض القضية على أمير الوادى ، عاد لتوه – وصلت مجموعة الوفد الرئيسية إلى دام بعد وصولنا إليها بيوم واحد – ليجدوا وفدًا من خصومهم قد حضروا إلى دام لتقديم

شكواهم أيضًا وعرض قضيتهم . واستمع الأمير لدفاع الجانبين طوال جولتنا في برزان ، وفي اليوم السابق لرحيلنا جرى التوصل إلى تسوية ، وافق سمعان بمقتضاها ، وبيابة عن جماعته ، أن يدفع ٢٠٠ ريال ثمنًا للجمال المنهوية و ٢٠٠ ريال عن كل قتيل ، وقد وصل إجمالي المبلغ إلى ما يقرب من ٢٠٠٠ ريال ، وهذا بحد ذاته مبلغ كبير تعجز أي قبيلة بدوية عن دفعه أو سداده . ومن الطبيعي أن ينتظر سمعان مني شيئًا من المساهمة في سداد ذلك المبلغ ، واتضح لي أنه سوف يفعل ذلك عن طريق مرافقتنا إلى الرياض في رحلة العودة ، ولكن تسوية القضية جعلته يستغني عن القيام برحلة الرياض ، وبالتالي أصبحنا في حلً من تعاقدنا المؤقت . ومع ذلك ، جائي سمعان في يوم رحيلنا ، ليطلب مني المبلغ ولم يغضب عندما أوضحت له أنني غير مجبر على دفع المبلغ . وأبلغته أيضًا أننا نرحب بصحبته لنا في رحلة العودة ، ولكني أعربت له عن أسفى لعدم تمكنه من الانضمام إلينا .

وعلى امتداد سبعة أيام كاملة وبالتحديد إلى عصر اليوم الخامس من شهر يوبيو ، بقينا ضيوفًا على عبد الله بن معمر في قصر البرزان ، تلك القلعة مربعة الشكل التي تم إنشاؤها في العام السابق فقط لوصولنا ، وتقع في الأرض الفضاء فيما بين البلدتين المتنافستين دام Dam ومشرف Mishrif ، وتقترب إلى حد ما من مشرف ، وفي اتجاه نتمكن معه أسوارها العالية وأبراجها الأربعة العالية الموجودة عند الأركان ، من السيطرة على البلدتين والتحكم فيهما . وفيما يتعلق بالظروف السياسية لوادى الدواسر وروح التشرذم في ذلك الوادى ، التي تجعل مسألة الحفاظ على الأمن في هذه المنطقة أمراً بالغ الصعوبة ، فإن الموقع الذي اختير مقراً للحاكم ، يعد من وجهه نظرى موقعًا مثاليًا ، وأفضل كثيراً من القلاع المهدمة التي سبق أن أقامها أسلاف ابن سعود لتكن مقراً للحكم والسلطة في وادى الدواسر . وأفضل تلك القلاع المهدمة هي تلك القلعة التي أطلقوا عليها اسم قلعة البهجة Bahja، التي توجد أنقاضها على بعد حوالي ربع ميل جنوبي بلدة دام ، ويعود تاريخها إلى حكم سعود الكبير. وعلى كل حال ، يبدو لي أن تدمير تلك القلعة تزامن مع الفوضي الكبيرة التي تميز بها الاحتلال التركي يبدو لي أن تدمير تلك القلعة تزامن مع الفوضي الكبيرة التي تميز بها الاحتلال التركي يبدو لي أن تدمير على الستولى الأتراك على الدرعية Dara'iyya ودمروها . ومن بيت آل سعود كان الملك فيصل هو الذي أخضع وادى الدواسر لسلطته ، وهو الذي بني القلعة سعود كان الملك فيصل هو الذي أخضع وادى الدواسر لسلطته ، وهو الذي بني القلعة

الكبيرة التى يسمونها أبوطوق Abu Tauq ، وربما جاح تلك التسمية من الخندق الذى لا يزال يطوق حطام تلك القلعة التى بنى نصفها وصنع النصف الآخر من الطين ، بالقرب من السور الشرقى لعاصمة الوادى . وآلت تلك القلعة أيضًا إلى ما آلت إليه لقلاع السابقة ، بفعل الاضطرابات التى طالت مناطق الجنوب كلها فى الفترة ما بين حكم الملك فيصل وحفيده ، الحاكم الحالى .

ومن الداخل ، فإن قلعة البرزان التي ليست لها سوى بوابة واحدة في الجانب الشمالي ، تتكون من فناء واسع تحيط به غرف المعيشة وإسطبلات الخيل ، وعلى الجانب الأيمن من الردهة المؤدية إلى القلعة توجد غرفة الاجتماعات ( المجلس ) الكبيرة ، التي يصل طولها إلى حوالي تأثي طول السور الخارجي ، وأرضيتها مفروشة بطبقة سميكة من الرمل . وعلى الجانب الآخر يوجد مسجد صغير معتم ، يوجد على سطحه سكن صغير – يبدو أنه غرفة اجتماعات خاصة – وضعوه تحت تصرفي طوال فترة وجودي هناك ، على الرغم من أن المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى ذلك السكن كان عبارة عن سلم مكون من بضع درجات يتم الدخول إليه من امتداد ( صحن ) المسجد الكشوف . وكان سكن الأمير الخاص يشغل القسم الأكبر من السور الشرقي ، وهو الجانب نفسه الذي توجد فيه غرفة الضيافة والمطبخ ، كما كان منزل الأمير يحتل جزءًا ركن من أركان حوش القلعة كانت هناك بئر ، وإلى جوار غرفة الاجتماعات كانت هناك تحويطة حولها سور منخفض مصنوع من الطين وفيها وجار للقهوة ، يستعمل طول الوقت عندما لا تسطع الشمس على الحوش ، وفي هذا المكان يجتمع الأمير هو وزواً ره التجاذب أطراف الحديث وهم يشربون القهوة .

وطبقًا للعرف السائد رحب بنا حاكم دام ترحيبًا حارا في وجبتى الغداء والعشاء ، وقد جرى تقديم وجبة العشاء في التحويطة التي سبقت الإشارة إليها ، وكان عبارة عن أحم ضأن وفتة (ثريد) وضعت على شكل كومة فوق صينية دائرية مسطحة . ولأننى كنت أعرف المصاعب التي تترتب على تناول الطعام والتغذية في تلك المنطقة ، ونظرًا لأنه كان لدينا شيء من لحم الخروف الذي اشتريناه في السليليًل ، فقد أبلغت إبراهيم أن يلتمس من الأمير أن يسمح لنا بالقيام بأمور غذائنا بأنفسنا ، وقد فعلنا ذلك الشيء

نفسه طوال مدة مقامنا في دام ، فيما عدا الليلة الأخيرة التي أصر فيها مضيفنا على الاحتفال بنا وتكريمنا افي مأدبة وداعه . الواقع أن سمُعان هو وأتباعه كانوا يسعدوننا بالانضمام إلينا في كل الوجبات ، وهنا يتعين عليُّ الاعتراف أنني كنت احتفظ بود عميق لذلك العجور المشاكس ، الذي كانت لديه موهية عجبية في قول الخطأ دومًا لمجرد أنه كان بطرح أنه فكرة تطرأ على باله ، وكان يحاول دائمًا جعل مشاعره تميل إلى مسامعي ، ويندرات تلبق يثور من الثيران ، ظنًا منه أنني وكل الآخرين كنا صمًّا تمامًا . وفي إحدى المرات زأر ذلك الرجل في أذنى قائلاً: "لماذا لا تصلى متلما يصلى المسلمون؟ ولكن تامي غطى على حرجي بطرفة من طرائفه وغيَّر موضوع الحديث ، وسمعان هذا لم يسبق له أن رأى مطلقًا أو حتى زار صنعاء ، وكل ما كان يعرفه هو الصحراء المحيطة بنجران فضلاً عن الغالبية العظمى من الرجال. ومن سلسلة جبال أبو هويِّل Abu Huwail التي سميت باسم قلعة هويِّل المدمرة التي تقع عند الطرف الغربي من سلسلة جبال هويِّل وتبعد حوالي ربع ميل عن قصر برزان ، وتوازي الضفة اليمني من الوادي ، شاهدت في مساء الليلة الأولى من جولتنا منظرًا عامًا للواحة كلها والأشياء للحيطة بها ، فقد رأيت أسفلنا مباشرة ثلاث مدينات twonlets: دام ومشرف وصحية ، التي تفصلها عن يعضها البعض مسافات قصيرة ، شاهدتها على طول الحافة الجنوبية للقناة ، التي كانت تفصل تلك المدينات عن مربعات النخيل الكبيرة التي تطوق تلك المدينات على الجانب البعيد . وإلى الغرب من تلك المدينات وفي اتجاه أعالي المجرى توجد الهجر ( النجوع ) المتناثرة والمتخلفة ، وبيارات النخيل ، وأدغال الإثل الخاصة بقرية الفراعة Fara'a ، أو إن شئت فقل القسم الغربي من الواحة ، التي يصل طولها من أقصاها إلى أقصاها - باستثناء أدغال الإثل غير المأهولة ، ومزارع الراك Rak غير المأهولة أيضًا في كل من الغيف Ghaif والرَّاكة Raka - يصل إلى حوالى سبعة أميال . وقناة سيل ووادى الدواسر تمر خلال ذلك القسم الغربي من الواحة ، ومجرى ذلك الوادي الطيني في بعض أجزائه يغطيه غطاء غير كثيف من أدغال الرمض Rimdh والعشب ، وفي بعض الأجزاء الأخرى نجد ذلك المجرى عاريًا ومحروقًا بفعل أشعة الشمس . وشاهدنا حولنا من جميع الجوانب صحراء شاسعة لا نهاية أو حدود لها ، أرضًا شاسعة من التموجات الرملية الحمراء المتنقلة تمتد حتى الأفق الشمالي ، بدءًا من حافة حزام النخيل ، الذي أطبقت عليه موجات الرمال تلك في

أماكن كثيرة منه على مرأى ومسمع من الذاكرة الحية ، لتدفن مواقع البيارات والهجر ( النجوع ) القديمة أ. وهذه الهجر ( النجوع ) على وجه التحديد هى معيذر Ma'aidhar في المنطقة ما بين الله الله ومخارم Mukharim وهجرتا ( نجعا ) المرجانية Qurariyya والقرارية Qurariyya في المنطقة ما بين القسمين الأوسط والغربي ، التي قالوا لى عنها إنها كانت مركزًا زراعيًا مشهورًا منذ حوالي ثلاثين عامًا أو أربعين .

وفي أتجاه الجنوب كانت هناك مسحراء من الزلط والصمني ، تتخللها رواب منخفضة وسلاسل جبلية منخفضة أيضًا ، وتأخذ في التدرج إلى أن تصل إلى مجرد رمل في اتجاه الجنوب الغربي ، وهو الاتجاه الذي يقع فيه من ناحية حزام عريض من الكثبان الرملية فيما بين الصحراء وحائط الطويق البعيد الذي مازلنا نراه ، ومن الناحية الأخرى وفي اتجاه الغرب والشمال الغربي نجد بين تلك الصحراء والأرض الرملية الشمالية الجرداء قناة الوادي تنساب قادمة من الشمال الغربي خلال سهل رملي خفيف . كما شاهدت عن بعد في ذلك الاتجاه أيضًا جزءًا بارزًا من سلسلة الجبال الغربية ، أو إن شئت فقل كتلة الريَّانية Raiyaniyya الوعرة - إن صدق ما يقولونه -التي تطل شامخة على ملتقى الوديان الثلاثة الكبيرة ، التي يعد اقترانها على شكل منخفض واسع ، الذي يطلقون عليه اسم الحجلة Al Hajla ، رأسًّا لوادي الدواسس . والناس هنا يقولون: إن سيول التتليث وبيشة ورانية وهي تنزل من الجبال التي تنبع منها تدخل ذلك الملتقي ، في المنطقة المجاورة للريانية ، من الجنوب الغربي وأقصى الجنوب الغربي ، ومن الشمال الغربي ، وهي تصب ما ها في حوض الحجلة ، الذي سيده من ناحية الشرق حاجز سميك من الرمال الكثيفة يصل عرضه إلى حوالي عشرين ميلاً أو ما يزيد على ذلك ، الأمر الذي يجعل الماء يغوص في التربة . وهذا هو ما يحدث أيضًا في حزام عرق السبيع الرملي<sup>(٢٠)</sup> في أقصى الشمال الذي تجيىء منه سيول وادي سبيع 'Subai'، وأنا أرى أن ذلك أمرًا غير محتمل - على الرغم من أنى لا أستطيع القطع بذلك - بمعنى أن ذلك الحزام الرملي لا يعدو أن يكون مجرد امتداد لحاجز الوادي في اتجاه الشمال ، وأن كل هذه الأشياء عبارة عن ذراع واحدة من أذرع الصحراء الجنوبية الكبرى. والذاكرة البشرية لم تسجل مطلقًا انسياب مياه السيول في قناة وادى الدواسر قبل حلول شهر رمضان ، أي قبل اثني عشر شهرًا من زيارتي ، أي عندما اندفع سيل الوديان الثلاثة الحبيس ، أو بالأحرى سيل التنليث وحده ، إذ تقول التقارير المحلية أن المياه التي اندفعت في تلك القناة ، ربما بفعل الوابل ، بلغت أقصى مدى لها ، ثم اندفعت خلال الحاجز الرملي وتدفقت مندفعة على امتداد ذلك المجرى المهجور في الصحراء منذ زمن طويل ، وعلى مسافة بعيدة في الوادي سمع الناس زنير المجرى الهادر ، ثم وصلت بشائر المياه إلى حدود الواحة الضارجية مع حلول المساء . وهنا صاح أحدهم قائلاً: "السيل! السيل قادم علينا!" وهو يندفع مشدوهًا إلى غرفة الاجتماعات التي كان الأمير جالسًا فيها مع ضيوفه يشربون القهوة ، بعد صلاة المغرب ، وهنا ضحك الأمير ساخرًا وقال : "أعطني منه كأسًا ، أعطني منه كأسا كي أشرب السيل قبل أن يجف ! ولكن السيل جاء فعلاً ، وعند ظهر اليوم التالي كان الوادي قد امتلاً بمياه الفيضان التي كانت تدوم في المجرى ، وعلى امتداد الأيام الثلاثة الأولى زادت سرعة السيل ، الأمر الذي جعله يتجاوز منطقة أدغال الراكة Raka . ويعد ذلك بدأ يضعف ذلك الفيضان بعد أن استمر أربعة أيام ، ثم توقف السيل بعد ذلك مخلفًا وراءه بحيرة تشرح صدر الرجال ، الذين لم يروا الماء مطلقًا من قبل في ذلك المكان . وعلى امتداد شهرين تقريبًا راح هؤلاء الناس يشربون من مياه السيل في البحيرات وفي البرك التي كانت في قاع الوادي ، وسيظل عام السيل تاريخًا مسجلاً في حوليات ذلك الوادى . لقد تسبب ذلك السيل في حدوث دمار كبير وبخاصة في وادى التتليث، إذ فاجأ السيل الرعاة هم وقطعانهم وجرفهم بتياره العنيف ، وقدرت الخسائر التي نحمت عن ذلك السيل بحوالي ١٥٠ نفسًا بشرية ، وحوالي ٤٥٠ جملاً ، وعددًا لا يحصى ولا يعد من الأغنام ، وفي الواحة نفسها لم تحدث خسائر في الأرواح ، ولكن السيل وفر عددًا كبيرًا من الآبار ، كما اندثر أيضًا نجع ( هجرة ) حنابجة Hanabija . وقد عوُّض ذلك الضرر التحسن الملحوظ في مستوى الماء وكذلك نوعية الماء في الواحة ، في حين أسفر الفيضان عن محصول وفير من نباتات زيت الخروع ، التي أكدوا لي أن الوادي لم يشهد مثيلاً له من قبل - على الرغم من ملاحظتي لبعض تلك النباتات في واحة السُّليُّل (٢١) - والمعتقد هذا أن تلك النباتات ربما تكون قد نمت من البذور أو الشجيرات الصغيرة التى حملتها معها مياه السيول من الجبال . وقبل مجيئنا بأسابيع قلائل كانت شائعات السيل الثانى بدأت تسبب شيئًا من القلق فى الوادى ، ولكن التثليث فى تلك . المرة كان مسئولاً عن فيضان ، أو إن شئت فقل سيل ، أكبر من السيل المعتاد ،غير أن مياه ذلك الفيضان لم تستطع أن تشق لنفسها طريقًا فى الحزام الرملى ، كما أن مجرى الدواسر لم يتأثر بذلك السيل .

كنت متشوقًا تمامًا إلى استكشاف ما وراء حدود الواحة في اتجاه أعالي المنخفض ، أو إلى بدايته إن أمكن ذلك ، عند سنفح سلسلة جبال الرَّيانية ، ولكن المشكلة كانت تتمثل في أنى لم يكن لدى ما أغرى به إبراهيم على القيام بذلك ، كما أن الحكايات التي كانت تتردد عن عصابات الغزو في تلك الأماكن هي التي جعلتني أرضخ لذلك القرار . ومع ذلك ، ففي إحدى المرات عندما قمت بجولة قصيرة مع مجموعة صغيرة من الرفاق لم يكن إبراهيم من بينهم ، انتهزت فرصة غيابه ورحت أستكشف في الاتجاء المطلوب بزعم الصصول على عينات من رواب بعينها على بعد. مسافة قصيرة في السهل الجنوبي . وبعد أن وصلت إلى أبعد رابية من تلك الروابي في اتجاه الغرب ، وهي عبارة عن جبل صغير يسمونه جبل المطيعان Al Mutai'an أصررت على العودة من طريق فيه مجموعة من أدغال نبات الغاضة ، ويقع في الناحية الغربية من الواحة وفي مجرى الوادي . وتسبب قراري هذا في إحداث شيء من الاضطراب أدي رفاقي . ومضينا في الطريق نفسه بعد أن دفعنا كشافين إلى الأمام ؛ وما إن وصل أولئك الكشافون إلى القناة حتى أشروا لنا بالتوقف والانتظار ، ويبدو أن الكشافين عثروا على آثار خمسة عشر من الغزاة وقطاع الطرق كانوا متجهين إلى الواحة . ومن حداثة الأثر أمكن الوقوف على أن أولئك اللصوص قد مروا بتلك المنطقة مع طلوع الفجر أو قبل ذلك بقليل ، وهو ما يرجع احتمال ملاقاتنا لهم عند عودتهم من الواحة . ومع ذلك ، وبعد أن خطونا عدة خطوات إلى الأمام تبددت مضاوفنا عندما رأينا آثار أقدامهم الحديثة جدًا والتي اتضح منها أن هؤلاء اللصوص الخمسة عشر اتجهوا ناحية الغرب . وهنا تقدم طويرش ، ومعه ثلاثة آخرون في شيء من الحذر ، سائرين على أقدامهم ، في اتجاه قمة سلسلة جبال رملية على الضفة البعيدة للقناة ، كي يقوموا باستكشاف الأرض ، في الوقت الذي رحنا ننتظر وصول تقريرهم ونحن

نغطيهم ونسترهم . وما إن وصل طويرش ومن معه إلى قمة سلسلة الجبال الرملية حتى شاهدوا على بعد مسافة قصيرة ، ثلاثة يركبون جمالاً ، وكان واضحًا أنهم جزء من عصابة اللصوص ، وبالتالي توصلنا إلى استنتاج مفاده أن بقية تلك العصابة لابد من أن تكون مختفية في ثنية من ثنايا تلك السلسلة من الجبال الرملية . وقد اكتفينا بما توصلنا إليه . هذا يعنى أن عدد تلك العصابة كان خمسة عشر لصًّا ، وكلهم راكبون ، بينما كنا نحن أربعة عشر رجالاً نركب على ثماني نوق . وهنا وجهنا شطر مخيمنا أو اتجهنا إليه بأقصى سرعة ممكنة ، ولكن طويرش ومن معه تأخروا بعدنا كي يطلقوا بضع طلقات على العدو ، انطلقوا يعدون بعدها نحونا وهم يتغنون ببعض الأغاني العسكرية ، وكان واضحًا أنهم كانوا سعداء تمامًا باستعراض الشجاعة ، التي كان يمكن أن تترتب عليها نتائج وخيمة أو كانت بقية العصابة قريبة منا وتستطيع مطاردتنا وتعقبنا . وعلى كل حال ، فقد وصلنا أمنين إلى ملجأ بيارات نخيل الفراع وكانت تلك نهاية مشروع قيامي بجولة طموحة . والناس هنا يقولون : إن غالبية العصابات المغيرة التي تنتشر في الصحراء فيما بين الوادي وواحات الأراضي المرتفعة - بيشة والتثليث ورانية - من فخذى رزق Rizq والسلم Sulam من قبيلة يام Yam ، وأن تلك العصابات جريئة جدًّا ، إذ إنها تأتى إلى الواحة في جنح الليل لتحصيل منها على ماء الشرب لها ولدوابها ثم تنصرف قبل طلوع الفجر.

وبعد أن أصبح وصولى إلى برزان Barzan حقيقة واقعة ، تمنيت أن يكون الاستياء الذى سبق وصولنا قد انحسر دون حدوث فوران أو غليان ، ولكننا تحسبنا لظبيعة الجهل فى شخصية أهل دام الحقيقية ، وبخاصة أنهم حدث بينهم رد فعل عميق فى اليوم الأول لوصولنا ، وأن رد الفعل هذا كان موجهًا ضد خضوع زعمائهم وسماحهم بوجود كافر بينهم . وفى صبيحة اليوم التالى وبينما كنت أرتدى ملابسى استعدادًا للقيام بجولة إلى بيارات النخيل المجاورة ، حضر إلى ابن جلهم باقتراح مفاده أننى ربما كنت أود رؤية المنظر من فوق قمة برج من الأبراج ، وعلى الفود وجدتنى أوافق على ذلك الاقتراح وأتبعه طالبًا للتنفيذ . وبينما كنت أرتقى درجات السلم شعرت بشىء من الامتعاض والاستياء عندما وجدت إبراهيم يرحب بى عند أعلى البرج ، ولكن الذى أدهشنى بحق أن إبراهيم لم يكن وحده وإنما بصحبة الأمير نفسه .

·-·.

وحياني الأمير تحية حارة ، وتحمل مشقة الإشارة إلى القرى المختلفة وإلى علاماتها الأرضية الميزة أيضاً ، وبعد لحظات قليلة انسحب إبراهيم وطلب الأمير منى الجلوس نظرًا لأنه كان يريد التحدث إلىُّ في أمر مهم للغاية . فقد تلقى الأمير إنذارًا مفاده أن أهل دام بعد أن ندموا على خضوعهم لأوامره ، فإن البعض منهم قد أعلنوا عن انتوائهم تصحيح الأمور بطريقتهم الخاصة . ومن رأى أهل دام أن قتل الكافر يعد جواز مرور أكيد إلى الجنة ، وأنه على الرغم من إعلانه على الملأ أن أية محاولة للإضرار بي سوف تترتب عليها نتائج وخيمة مباشرة على البلدة كلها ، فإنه شعر بشيء من العصبية والتوتر إزاء التغير النفسى الذي طرأ على السكان ، وتخوف من أن يقوم واحد من المتشددين بمحاولة دخول الجنة مهما كانت التكاليف. ومن ثم فقد رجاني الأمير الإقلاع ليوم واحد فقط عن الخطط التي ربما أكون قد أعددتها للقبام بجولات في الواحة ، وأكد لي أن الأمور سوف تستقر تمامًا وعلى وجه السرعة عندما يتعود أهل البلدة على وجودي في أراضيهم ، وشدد عليُّ ألا أغادر القلعة تحت أي ظرف في أثناء النهار ، وأننى إذا ما أردت أن أمتع نظري بمناظر القصر ، فإن البرج سيكون تحت تصرفي ، في أي لحظة ، أود خلالها القيام بذلك . وقد تقدم الأمير إلىُّ بذلك الرجاء الواضح الجلي بنية صادقة ومعتمدًا على أسباب وجيهة ؛ مما جعلني أقبله فورًا وبلا تردد ، وأمضيت النهار بطوله حبيسًا بين جدران القلعة الأربعة ، التي ظلت بوابتها مقفولة ومحروسة من الداخل ومن الخارج طوال النهار ، ولم يسمح لأحد بالدخول إلى القلعة سوى الأشخاص المصرح لهم بذلك . وبطبيعة الحال ، كانت القلعة تفتقر إلى بعض وسائل الراحة ، ووجدت أننى يتحتم على أن أروح وأجىء بين الحين والآخر ، ولم أشعر بالحرج وأنا أفعل ذلك على مرأى ومسمع من أولئك الكشافين الذين صدرت لهم الأوامر بألا أغيب لحظة عن أبصارهم . وازداد الطين بلة بالرسالة التي وجهتها إلى رفاقي ، لأقول لهم فيها: إن حضورهم صلاة الجماعة - كان اليوم يوم جمعة - ان تقبل ؛ ولذلك عادوا إلى مسجد قرية مشرف ، الذي كان يمتاز بالقرب من القلعة . وفي ذلك الوقت استطعت من الفتحة العالية في برج المراقبة ، أن أسلى نفسى ببنات البلدة نفسها وهن تجلبن الماء من بئر قريبة من أسوار القلعة ، كما شاهدت أيضًا رعاة قطعان الماعز وهم يقودون قطعانهم عند الغسق لحلب ألبانها . واعتبارًا من اليوم الثاني أصبحت حرًا أتجول حيث شئت ، فقد انهار عداء أهل دام لى فى شكل إشارة وصلتنى على شكل رسالة من كبراء البلدة ، يعتذرون فيها عن سلوكهم السابق ، والتمسوا منا إرسال وفد للاحتفال بالسلام فى أثناء شرب القهوة معهم ، وأنا أعتقد بحق ، أن الدعوة فُسرت على أنى لست من بين المدعوبين ، وفى اليوم التالى ، الموافق اليوم الثانى من شهر يونيو ، ترأس إبراهيم وفدًا جرى انتقاؤه ، واتجهوا إلى منزل ابن ضاريمان -Dhari من شهر يونيو ، ترأس إبراهيم وفدًا جرى انتقاؤه ، واتجهوا إلى منزل ابن ضاريمان -man الحد كبراء تجار البلدة ، حيث جرى فى بيته بعد كثير من النقاش وشرب القهوة ، عمل مصالحة وأغلق تمامًا ملف تلك الحادثة . وأنا لا تزال لدى وفى حوزتى مذكرة بذلك الموضوع ، وهى عبارة عن شخبطة جاهلة توضح أسماء أولئك الذين دبروا تلك المؤامرة .

بلدة الدام Dam، عاصمة منطقة وادى الدواسر، تقع على منحدر ضفة القناة اليمنى القاحل في منتصف المسافة تقريبًا بين حوض القناة الحقيقي وسلسلة جبال أبو هويًل Abu Huwail . وبلدة دام شكلها مستطيل تقريبًا ؛ إذ يصل طولها إلى حوالى مده في من الدة وعرضها أقل من ذلك قليلاً ، وهى تقع فوق رابية منخفضة بنيت فوقها أفضل منازل تلك البلدة ، وكان يحيط بها في يوم من الأيام سور متين متوسط الارتفاع معظمه مدمر حاليًا ، الأمر الذي ترتب عليه حدوث كثير من الفجوات التي سهلت ، في غياب البوابات المناسبة ، الدخول إلى ذلك البلد من عشرات الأماكن . وأفضل مباني غياب البلوابات المناسبة ، الدخول إلى ذلك البلد من عشرات الأماكن . وأفضل مباني تلك البلدة عبارة عن منزل يشبه القلعة يطلقون عليه اسم قصر الحُسيِّن Husaiyin وهو مملوك لواحد من الرؤساء المحليين . والبلد ليس له سوق Suq منتظمة ، وإنما مجموعة من الدكاكين المتناثرة ، هي التي تمارس الأنشطة التجارية في ذلك المجتمع ، وعدد سكان ذلك البلد يقدر بحوالي ٢٠٠٠ نسمة من فخذ الرجبان Rijiban المستقل ، الذي يعد واحدة من أقوى عشائر الدواسر . ومنازل ذلك البلد ، شائها شأن مستوطنات وادى الدواسر كلها ، مبنية من الطوب اللبن (٢٢) ، كما أن بيارات النخيل التابعة لذلك البلد من النوع الجيد ، ويعتني الناس بها مثل بقية البيارات الأخرى في الواحة .

والأرض القضاء التى بين بلدة دام وبلدة مشرف المنافس الرئيسى لها يطلق الناس عليها اسم الخمَّاسين Al Khammasin، وهو فخذ من الوديِّن Wudda'in، الذين يقدر عددهم بحوالى ١٥٠٠ نسمة ، وتلك يمثلون القسم الأكبر من سكانها ، الذين يقدر عددهم بحوالى ١٥٠٠ نسمة ، وتلك

الأرض الفضاء يوجد فيها قصر البرزان فضلاً عن جباًنة كبيرة أيضاً . وبلاة مشرف نفسها هي المركز التجاري الرئيسي في الواحة ، إذ توجد بها سوق دورية ، لا تختلف عن سوق ليلي Laila، وتضم حوالي ثلاثين دكانًا منظمة على شكل شبه مربع بالقرب من البواية الغربية . وسور بلاة مشرف الدائري أفضل حالاً من سور دام من حيث الصيانة ، ولكنه مخرب أيضاً في جانبه الشرقي ، حيث لا توجد بوابة . وبلاة مشرف ليس لها أية مباني معمارية الطابع بأي حال من الأحوال ، وشوارعها ضيقة وملتوية ، كما أن قسما كبيراً من المنازل المبنية في الركن الشمالي الشرقي من تلك البلاة مدمر . وأنا بنفسي لم ألتق أمير الخماسين ، محمد بن سلطان ، الذي ميز نفسه ، على الرغم من كل ما حدث ، باتخاذ موقف طيب تمامًا منا منذ البداية ، الأمر الذي ترتب عليه أن راح يتحمل مسئولية إمدادنا بما يلزمنا من العلف والحليب .

وبلدة صبحة Sabha التى يسكنها الولامين Wullamin – فخذ مستقل آخر من أفخاذ الدواسر – تقع على بعد مسافة قصيرة من بلدة مشرف فى اتجاه الشمال الغربى ، وقد اتخذ ذلك البلد موقف المعارضة السلبية من وجودنا ، ولذلك تهرب من مسئولية تزويدنا باحتياجاتنا ، كما تهرب أيضًا من مسئولية المعارضة الإيجابية لقدومنا . وبلدة صبحة شأتها شأن البلدات الشقيقة الأخرى مسورة فى بعض أجزائها على الرغم من أنها تعد أصغر البلدات الثلاث ولا يزيد عدد سكانها بأى حال من الأحوال على ١٠٠٠ نسمة . وبيارات نخيل صبحة على الجانب الآخر من المنخفض مفصولة عن بيارات مشرف بواسطة بئر يطلقون عليها اسم الفريخ AI Furaikh . وفخذ الولامين المساسم محمد بن درعان ،

والمربع الغربي من الواحة عبارة عن منطقة واسعة من بيارات النخيل المتتاثرة التى تتخللها غابات الإثل وحقول القمح ، والناس هنا يطلقون على تلك المنطقة اسم الفراعة Fara'a والمستوطنة الرئيسية في الفراعة عبارة عن مجموعة من الهجر (النجوع) ، التي يطلق الناس عليها اسم الصمرة AI Hamra ، والقسم الأكبر منها عبارة عن خرائب ، وتقع على ضفة الوادي اليمنى ، والأقسام الإدارية الأخرى تطلق

عليها أسماء مستقلة امثل: خرائب حويزة Huwaiza والعُويمر AlUwaimir التي تقع في شمال الحويزة ، ويسكنها حوالي ٢٠٠ نسمة من فخذ يحمل الاسم نفسه ، وهناك أيضًا خرائب أل حميد ، وكذلك أل معنني Al Ma'anni التي يعيش فيها حوالي ٢٠٠ نسمة . وتوجد بين بيارات النخيل ثلاث هجر (نجوع) أخرى (٢٢): أل نهيش hahish وأل جلال الهال وهما متجاوران ، ويقدر عدد سكان الهجرة الأولى بحوالي ٢٠٠ نسمة والهجرة الثانية بحوالي ٥٠٠ نسمة ، أما الهجرة (النجع) الثالثة فهي سراجي Siraji وتضم حوالي ١٠٠ نسمة من الحميضان Humaidhan، الذين هم جماعة فرعية من العُويمر Uwaimir .

تقديرات السكان احتمالية إلى حد بعيد ، ويجب قبولها بشيء من التحفظ ونحن نتناول بلدًا مثل الجزيرة العربية ، التي يتعين إقناع سكانها بقبول الفوائد التي تترتب على الإحصاء الصحيح لعدد السكان. وسكان هذه البلاد ينظرون إلى مسألة التعداد نظرة غير طبيعية تمامًا ، إذ يعتبرون ذلك مقدمة اواحد فقط من شرِّين يخافونهما ؟ وهذان الشرَّان هما اللذان يزعجان إيقاع حياتهم الصحراوية : الغزو من عدو أجنبي ، أو مقدمة لجمع الضرائب . وإذا ما أضغنا إلى تحفظ هؤلاء الناس في مثل هذه الأمور ، تحييزهم الفطرى إلى عدم التحدث عن النساء وعن الأطفال ، فضلاً عن ميلهم المسموح به في المبالغة في قوتهم العسكرية ، وكان من رأى دوتي الوجيه أننا ينبغي أن نسقط من التقديرات الوطنية نسبة تسعين في المئة من الأشياء التي من هذا القبيل إن أردنا أن تكون لدينا فكرة مقبولة عن الرقم المطروح ، وكل هذه الأمور تجعل من. الصعب علينا تصور مدى المصاعب التي تترتب على ذلك ، ومع ذلك ، فقد وجدت أنني يتحتم عليُّ التغاضي عن التقديرات والأرقام والتضحية بها كلما أمكنني ذلك ، وأتمنى في ضبوء السيطرة على خيالي ، أن أكون قد تمكنت من الاقتراب من الحقيقة قدر المستطاع ، ويخاصة إذا ما جاءت أرقامي وتقديراتي أقل من الحقيقة وليست أكبر منها . وأيًا كانت الأحوال ، فإن سكان واحة الوادي ، باستثناء المخارم Mukharim الرحل ، يقدرون بحوالي ٩٠٠٠ نسمة منهم حوالي ٢٠٠٠ نسمة من العبيد أو الزنوج ، والباقي من السلالة الدوسرية النقية . وهذا الرقم يمكن أن يتضاعف بسهولة إذا ما أضفنا إليه العنصر البدوى المتنقل من تلك القبائل ، وهذا العنصر البدوى المتنقل يتساوى مع

العنصر المستقر ، وبالتالى يصبح الرقم الإجمالى لأولئك السكان حوالى ١٤٠٠ نسمة ، يضاف إليه حوالى ٢٠٠٠ نسمة أخرين من المخارم المتنقلين . وأنا أرى أننا عند هذا الحد لا نكون مخطئين إذا ما قدرنا عدد السكان الذين يعتمدون على وأدى الدواسر بحوالى ١٢٠٠ نسمة من الزنوج ، ليصبح بحوالى ١٢٠٠ نسمة من الزنوج ، ليصبح الإجمالى حوالى ١٨٠٠ نسمة ، وهذا التقدير بحد ذاته كفيل بإحداث هزة في تفاخر الدواسر بأعدادهم وتباهيهم بها .

وتاريخ وادى الدواسر ، وهوية سكانه السابقين ، والخطوات التي مر بها إلى أن أصبح في قبضة سكانه الحاليين كلها مسائل غامضة وغير واضحة ، ولكن ليس هناك شك في أن النواسر جاءا أمسلاً من اليمن Yaman، الذين حصل جدمم الكبير زايد Zayid الملطب al Maltub، الذي انحدر منه الدواسر كلهم على امتداد أجيال عدة مضت ، على إذن من حكام البلاد بالنزوح عنها ، ليستقر ومعه بعض أتباعه في الوادي بين سكانه الأصليين في ذلك الوقت . ويمرور الزمن تناسل هؤلاء الناس وبرايد عددهم بشكل لم يمكنهم فقط من امتصاص مضيفيهم أو تدميرهم والقضاء عليهم ، وإنما انتشروا وتوسعوا أيضًا في اتجاه الشمال إلى أن دخلوا نجد، وامتلكوا السلّليل، والأفلاج والخرج ، التي شاهدت فيها توزيع مستوطناتهم ( قراهم ) ، كما امتلكوا في الوقت ذاته رقعة واسعة من الأرض ، التي كان وادى النواسر بمثابة القاعدة منها وامتدت حدودها النحيفة إلى أن وصلت تخوم الأحساء في أقصى الشمال الشرقي . ومن ناحية الجنوب زحفوا على أل مرة Murra وطردوهم إلى أراضى الربع الخالي الجرداء، ومن ناحية الشمال زحفوا على القحطان the Qahtan، الذين أوقفوا زحفهم ومنعوهم من التقدم صوب قلب نجد أو الاقتراب من ممتلكاتهم ، كما زحف باقى الدواسر أيضنًا على بقايا السبيع وبقايا السهول Suhul، الذين أقاموا لأنفسهم موطنًا في شرقى نجد . ترى من كانوا أولئك المضيفون الذين أساء الدواسر إليهم باغتصاب حقوقهم المكسبة بالمولد ؟ أم ليتنى أستطيع القطع بذلك . ومع هذا ، فأنا أرى أن الحزر والتخمين ليسا محظورين ، ومن هنا يمكن القول : إن بقايا أولئك المضيفين الكرماء يمكن الوقوف عليها في البقية الباقية من الجماعات القبلية المعروفة باسم أبات Abat الدواسس Dawasir، التي سبيق أن أشسرت إليسهم وأنا أتناول واحسة تمرة Tamra

وكيميدة Kimida والرويسة Ruwalsa ، والتي ينسب إليها أهل المنطقة أربعة من الأفرع الموجودة حاليًا ، والأمُّر the Amur الذين يعيشون في تمرة والكبكابية ، وبقايا الرويسة ، والحقبان الذين يسكنون كيميدة ، والذين تمثلهم في الوادي نفسه بعض بقاياهم المتناثرة هنا وهناك ، وأخيراً المشاوية Mishawiyya والخيالات Khiyalat الذين جرى طردهم هم ومواشيهم وكل متعلقاتهم من ممتلكات أسلافهم ، ولا يمكن العثور، عليهم حاليًا إلا في الأحساء . وفي فترة باكرة انقسم بيت زايد الملطوب إلى فرعين : أل سُهيب (٢٤) ، الذي يشتمل على أل حسن Hasan والساعرة والشرافة والرجبان وجماعات المضارم . وأل سلم ، الذين انقسموا بدورهم إلى فرعين : أل زيد الذين يمثلهم حاليًا العويمر the 'Uwaimir والمعنِّي وناحش Nahish من الفراعة Fara'a ، وأل غانم ، الذين تنتمي إليهم جماعات الوُداعين Wudda'in والولامين Wullamin . هذا هو تصوري لهيكل قبيلة النواسر ، التي يؤهلها عددها وتوزعها على الأرض لتكون واحدة . من التنظيمات القبلية الرئيسيية في الجزيرة العربية الحديثة ، وأن تكون ندًّا للقحطان ، وعتيبة ، وحرب ، والمطير ، والشمر ، والعنزة ، وسادة الصحراء ، فضالًا عن أن قرى النواسر التي لا تحصى ولا تعد في نجد العليا وخارج الحدود القبلية المعترف بها تعد مُقياسًا لنفوذ تلك القبيلة في تشكيل الجزيرة العربية الحديثة . وقد سبق أن أعطيت القارئ فكرة عن مشاركة تلك القبيلة مشاركة فأعلة في مصايد اللؤائ في الخليج الفارسي ، ويكفى أن نشير هنا إلى وجود مستوطفة زاهرة للدواسر في جزيرة البحرين ، وأن نعيد إلى الأذهان ذكرى أوائك الذين ساهموا في المراحل الأولى من حملة بلاد الرافدين ، وأن معركة السنية Saniyya التي جرت في شهر نوفمبر من عام ١٩١٤ الميلادي دارت خلال بيارات نخيل الدواسر الكثيفة على شط العرب. ويقال أيضًا إن هناك أفرعًا أخرى لهذه القبيلة في مناطق مختلفة من ساحل الخليج الفارسي ، وربما يكون التوزع الكبير للمستوطنات المستقرة من تلك القبيلة هو الذي أسهم إسهامًا كبيرًا في الانطباع الخاطئ الذي مفاده أن تلك القبيلة "أصبحت غير بدوية تمامًا م كما هو وارد في الدليل الرسمي الذي سبقت الإشارة إليه في مناسبات كثيرة . والدواسر بدو أولاً وأخيراً داخل حدود منطقتهم القبلية ، كما أن توسم الدواسر فيما وراء حدود منطقتهم القبلية ليس سوى دليل على الدور العظيم الذي لعبه

الدواسر في تاريخ الجزيرة العربية على امتداد فترة طويلة ، ضاعت بداياتها في ضباب القدم مثلما ضاع الاسم الأصلى لتلك الواحة ، التي استعمروها تحت اسم وادي الدواسر .

ومنتجات وادى الدواسر الزراعية تشبه من جميع النواحى منتجات السُّليِّل والواحات الأخرى المماثلة في جنوبي نجد . والماء متوفر في وادى الدواسر من خلال أسار عدة تتراوح أعماقها بين أربع قامات وخمس ، كان ذلك العمق أكثر من ذلك قبل حدوث الفيضان ، وتعمل بواسطة الإبل والحمير والأبقار . والتمر هو والقمح من المنتجات الثابته ، كما أن هناك زراعات فرعية للخضروات والفاكهة من الأنواع المعتادة . ومستوى معيشة الناس هنا منخفض جدًا ، إذ يدخل اللحم والأرز والشاي ضمن مظاهر الترف ، ويندر أن ينغمس الناس فيها هنا ، في حين يعد الضبز والحليب والثريد والتمر والقهوة وكذلك القشر - وهذان الاثنان الأخيران مأخوذان عن اليمن Yaman - وبَشكل [هذه الأشياء] قائمة الطعام اليومية بلا تنويع أو بشيء قليل منه . وخزانة الرياض تجيء من وادي النواسر ضريبة مقدارها ٥ في المئة ، ضريبة عينية ، على الإنتاج القائم من التمور والقمح ، ولكن الزراعات الثانوية معفاة من الضرائب ، بل وينظر إليها في واقع الأمر على أنها من مستلزمات الفلاحين الضرورية ، وذلك عندما يجرى استخدام أولئك الفلاحين في زراعة الأرض لصالح أصحابها ، الذين من عادتهم أن يقبلوا بعض الهدايا المعتادة من الفاكهة والخضراوات ، عوضًا عن الإيجار ، إضافة إلى نصف أو تكثى محصول التمر ومحصول القمح . وقد بلغت متحصلات تلك الضريبة في العام السابق لزيارتي ، عندما كان ابن جلهم يقوم بعمل جابي الضرائب ، حوالي ٤٦٠٠٠ وزنة من التمور و ١٤٠٠٠ صاع من القمح في وادى الدواسر ( بما في ذلك كسمسدة) ، كما بلغت في السليل حوالي ١٨٠٠٠ وزنة من التمور و ٦٠٠٠ صباع من القمح ( بما في ذلك قرية واحة تمرة Tamr) ومن السيح Saih وحدها ، في الأفلاج ، التي تجبى الضرائب فيها بواقع عشرة في المئة على المنتجات المروية بالراحة وخمسة في المئة على الزراعة المروية من الأبيار ، بلغت تلك الضرائب ما لا يقل عن ٩٣٠٠٠ وزنة من التمور جرى تحصيلها في العام السابق . ومن تلك الأرقام نستطيع تقدير المحصول الإجمالي بحوالي ١٢٠٠٠٠ وزنة من التمور و ٤٠٠٠٠ صاع من القمح

من قرى ومستوطنات وادى الدواسر وحده . وفى موسم الحصاد تباع التمور الزبائن البدو بواقع خمس عشرة وزنة لقاء ريال واحد ، فى حين يتراوح الثمن المعتاد فى المواسم الأخرى بين سبع وزنات وثمانى مقابل الريال الواحد ، فى حين يباع القمح بواقع ثلاثة صاعات ونصف الصاع أو أربعة صاعات مقابل الريال الواحد . والقيمة النقدية لضريبة الأرض التى جرى جمعها خلال العام المذكور تقدر بحوالى ١٣٠٠٠ ريال أو ما يزيد على ٢٠٠٠ جنيه إنجليزى ، وهذا لا يعد إسهامًا كبيرًا لدى الحكومة المركزية ، التى جمعت ، أو إن شئت فقل حصلت فى العام نفسه ضريبة أخرى على الإبل من القطاعات البدوية فى القبيلة نفسها (٢٠٥ وضريبة الإبل هذه تقدر بحوالى شاة واحدة أو عنزة واحدة عن كل خمسة جمال ، أو تجىء نقدًا بمعدل خمسة ريالات ثمنًا لكل عنزة أو شاة. ومسقى المقران Magran هو المركز الرئيسي لتقييم الإبل كل عام عند الدواسر ، وقد جرى التقييم بواسطة ابن جلهم خلال العام المشار إليه ، وقد بلغ صافى المتصلات بعد خصم كل المصروفات ، حوالى ١٠٠٠٠ ريال ، مما يشير إلى أن إجمالى عدد الإبل قد وصل إلى حوالى ٢٠٠٠٠ رأس لدى تلك القبيلة .

وباستثناء ذلك اليوم الواحد الذى أمضيته فى سجن انفرادى فرضه على الأمير ، أمضيت فترة بقائى فى دام فى جولات طويلة وجولات قصيرة داخل الواحة وحولها ، والتى صحبنى خلالها جماعة منتقاة من رفاقى المتحمسين وممثلان أو ثلاثة ممثلين من جانب الأمير . من بين أولئك الثلاثة رجل كان يدعى سعد ، قام برحلات كثيرة بين وديان التثليث Tathlith وبيشة Bisha ورانية فى مهام لجباية الضرائب ، هذا على الرغم من عدم معرفتى مطلقًا بالمدى الذى وصل إليه نفوذ ابن سعود المؤثر فى اتجاه الغرب وفى اتجاه وادى الدواسر نفسه ، وقد استطاع ذلك الرجل عن طريق الرسم على الرمال وعن طريق الحساب الغامض للمسيرات التى يطلقون عليها اسمى المقيل والمراح ، هذين المصطلحين اللذين يدل أولهما على وقفة الظهيرة وثانيهما على وقفة المساء ، استطاع أن ينقل إلى معلومات كثيرة عن المناطق التى لم يجر استكشافها حتى ذلك الوقت ، وعن المستوطنات الواحية ، وعن الوديان والجبال ، وأيضًا عن المراحل التى يمر بها الإنسان عند الاقتراب من تلك الواحات عندما يكون قادمًا من اتجاه الشرق ، كما أعطاني أيضًا معلومات عن موقع تلك الواحات عندما يكون قادمًا من اتجاه الشرق ، كما أعطاني أيضًا معلومات عن موقع تلك الواحات منسوية إلى بعضها اتجاه الشرق ، كما أعطاني أيضًا معلومات عن موقع تلك الواحات منسوية إلى بعضها اتجاه الشرق ، كما أعطاني أيضًا معلومات عن موقع تلك الواحات منسوية إلى بعضها

البعض . أما الرجل الثاني من رجال الأمير فكان صاحب شخصية مختلفة ، رجل مولِّد سيئ التنشئة - وهذا هو رأيي فيه - ويدعى معضة Ma'dha، وهو رجل بذيء التصرفات، يرفض تلبية الطلبات ، وكان يجلب على نفسه كراهية مترك له بصفه دائمة ، بل إن عداهما المتبادل المستتر وصل إلى ذروته عندما كنا في طريقنا عائدين من محاولة القيام بجولة في أعالى الوادى . كان ذلك اليوم شديد الحرارة ، ونظرًا لأني لم أكن أتوقع القيام بجولة طويلة ، فقد تغاضى رفاقي عن اصطحاب الماء معهم ، وكان كل ما معنا من ماء يتمثل في الماء الذي في القارورة التي كنت أحملها معي ، وقمت بتوزيعه على أفراد الجماعة كي أتغلب على عدم رغيتهم في الوصول إلى المسافة التي أريدها. كانت الساعة تقترب من الواحدة ظهراً ، وكانت حرارة الظهيرة شديدة ، الأمر الذي أثر تأثيرًا كبيرًا على مزاج جماعتنا . وفي أثناء مرورنا على هجر ( نجوع ) الحَمرة Hamra التي تجمع عندها بعض الناس كي يرونا في أثناء مرورنا ، خطر ببال معضة Ma'dha أن يسرع الخطى ، في حين كان من رأى مترك ، وهو محق في ذلك ، أن المتفرجين قد يفسرون تلك العجلة تفسيرًا سبئًا ، وتناسى مترك طبيعة معضة ، وطلب البه أن ببطئ الخطى . وهنا عاد معضة بجمله إلى الخلف وهو في أسوأ حالاته المزاجية ، وتبادل الاثنان بعض الكلمات النابية ، وقبل أن أنتبه إلى حدوث أمر خطير بينهما ، كانا قد بدءا يدوران حول بعضهما البعض وقد رفع كل منهما عصا القيادة ( المشعاب ) ، ويكيلان السباب لبغضهما . وتحسبًا لانتهاز المتفرجين ذلك الموقف ، اتجهت بجملي إلى الأمام كي أتوسط فيما بينهما ، ولكني قبل أن أصل إليهما كان معضة قد سحب مسدسه ، في حين راح مترك يحاول فك بندقيته من مؤخرة سرج الجمل استعدادًا للقتال. وهنا وجدتنى بين نارين ، ورحت ألعن الاثنين لعنًا شديدًا مستخدمًا في ذلك اللغة التي أعرفها كلها ، ومع ذلك استمر التجهم والقدح بين الاثنين فترة قصيرة راحا بناوران بعضهما خلالها دون أي اعتبار لوجودي بينهما إلى أن انتهت الأزمة - كما هو الحال في المشادات العربية - وخلد الاثنان إلى الصمت والسكون ، الذي كانت تتخلله مناداة الطرفين لبعضهما البعض بين الحين والآخر ، فهذا مترك يقذف الطرف الآخر مشبراً إليه وهو يقول: عبد أسود . وبعد أن وصلنا القلعة أشرت على إبراهيم بتجريدهما من سلاحيهما وحبسهما بلا طعام أو ماء إلى أن يتوبا ويندما على ما اقترفاه . وبقيا على

ذلك الحال حتى حلول المساء ، إلى أن رق قلبى لرجاء كل من تامى وابن جلهم ومعهم أخرون ووافقت على إطلاق سراحهما ، بعد مصادرة ذلول (ناقة) كان مترك قد اشتراها بثمانين ريالاً كنت قد أعطيتها له على سبيل الهدية فى اليوم السابق نفسه ، وأبلغت معضة أنه بدد الهدية التى كان يمكن أن يحصل عليها فى ظروف أخرى

ألقى ذلك الحادث العابر بظلال كآبته على أفراد الجماعة إلى حد ما ، ولكن أشد البلاء كان ينتظرني قبل دخول الليل . وبينما كنا في طريقنا من تمرة إلى كيميدة لاحظت تغيير جابر المرِّي الذي كنت أحاول جاهدًا الحفاظ على صحبته من منطلق سبب خفى ، إذ كنت أتطلم إلى عبور صحراء الربع الخالي تحت تستره في يوم من الأيام ، وردًا على سؤالي عن جابر المرى أبلغني إبراهيم بطريقة ملتوية إلى حد ما ، أنه قد أوفده أمامنا كي يقوم على أمر توفير العلف المطلوب للدواب في مناطق الوادي التي سنمر عليها ، وكنت قد أوضحت من قبل رغبتي في أن يكون جابر المري مرافقًا لى بصفة دائمة . وفي صباح ذلك اليوم تحديدًا لاحظت تغيب جابر المرى عن صحبتي ، وانزعجت عندما سمعت من مترك - الذي لا أثق تمامًا في معلوماته - أنه أوفد إلى الرياض حامالاً بعض الرسائل . ومع ذلك لم أعلق على ذلك الأمر عند عودتنا وانتظرت الفرصة الملائمة التي نستطيع شرح الحقائق من خلالها، وقد تهيأت لي تلك الفرصة عندما تجمعت الجماعة كلها بما في ذلك ابن سُمْعان هو ورفاقه ، تجمعها المعتاد بعد غروب الشمس في مقهى الهواء الطلق . وهنا وجهت سؤالي إلى تامي ، الذي كان جالسًا إلى جوارى: 'أين جابر المرى ؟' وفي رد متعثر عشوائي ، يعكس قلقه ، أوضع تامي أنه كان من الضروري إرسال جابر حاميلاً بعض الرسائل إلى الرياض . وهنا سنات تامي ثانية : "ما هذا الذي أسمعه ؟" طرحت ذلك السؤال وأنا أوجه كلامي لإبراهيم: "هل صحيح أن جابرًا أوفد إلى الرياض بالفعل؟ ألم أقل لك منذ أيام قلائل إنى أود أن يكون جابر بصحبتى دومًا ؟ لماذا أقبلت على ذلك العمل ؟" لقد فعل إبراهيم ذلك عن عمد كي يبعد رجلاً هو يغار منه من ناحية وليغضبني من الناحية الأخرى ، ورد على إبراهيم رداً متجهما : "أنا أعرف أموري جيداً ، كما أني مسئول عن فعل ذلك الذي أراه مناسبًا". ورددت عليه قائلاً: "خلِّ عنك ، افعل ما يحلو لك دومًا ، ولكنى لن أبقى معك . وهنا وقفت وتركت الجماعة ، ويعد ذلك بساعة ، وبينما

كنت جالسًا وحدى في الشرفة الموجودة أمام غرفتي ، جاعني طويريش ليقول لي إن العشاء كان جاهزًا . ورددت عليه : "أنا لا أريد عشاءً مع تلك الجماعة . ولكن ، ألا تريد يا طويرش الحصول على مائة ريال ؟" ورد طويرش قائلاً : "بلى" . قالها وعيناه تلمعان ، مثل معظم العرب ، على إثر ذكر اسم النقود . "إذن ، اركب دابتك على الفور ثم اذهب في إثر جابر وأعده إلينا ، وسوف أعطيك مائة ريال عندما تعود ." وفغر تامى فمه ؛ إذ كان يعرف جيدًا أنه لن يجرق على فعل ذلك ، ثم انصرف إلى حال سبيله . ثم جاء تامي مرة ثانية يطلبني لحضور العشاء الذي أوشك أن يبرد ، ثم جاء ابن جلهم من بعده للهدف بنفسه ، وفشل الاثنان في مسعاهما ، وتركاني وحدى وقد امتلات غيظًا وغضبًا من ذلك الذي خان العهد . وعرفت بعد ذلك أن جابرًا وعبيدًا كانا قد أوقظا في ساعة متأخرة عند منتصف الليل ، وصدرت إليهما أوامر بشد سرجى دابتيهما على الفور ليقوما بتوصيل الرسائل - تلك الرسائل التي كنت قد سلمتها إلى إبراهيم عن حسن نية قبل أن أنام - المهمة جداً ، على أن تصل تلك الرسائل إلى ابن سعود في أقرب وقت ممكن . وكان جابر قد اعترض على توصيل الرسائل ولكنه لم يجرؤ على العصبيان ، ولذلك بدأ رحلته في ساعة مبكرة قبل طلوع الفجر . لقد افتقدت بحق ضحكة ذلك الرجل العفريتية ، وأساليبه الهمجية طوال الأيام التالية ، وانقضت شهور قبل أن أرى جابرًا مرة ثانية ، وهو الآن، وا أسفاه ، في عداد الموتى ؛ إذ كان ضحية من ضحايا مرض الأنفلونزا، ويالتالي لن تتحقق مطلقًا تلك الخطط التي رسمناها سويًا.

عند ذلك الحد كانت قد مضت علينا في وادى الدواسر خمسة أيام كنت أنتظر طوالها وصول أمتعتى من الرياض ، وكان آخر فيلم لدى من أفلام التصوير كنت قد استعملته في واحة دام ، وكان رُشنيد أيضًا قد فشل في الحصول على التبغ . وفي صباح اليوم التالى وبينما كنت أشرب الشاى ، رحت أتأمل ذلك الذي يمكن أن تسفر عنه مشادات اليوم السابق ، وعمن يمكن أن يظهر سوى إبراهيم نفسه ؟ قال إبراهيم : أبشرك بوصول طورشينا وغُرضانك بمعنى ( أبشرك بوصول مراسلينا ومعهم أمتعتك ) . ورددت عليه قائلاً : "الحمد لله . قلتها وأنا أتظاهر بعدم الاهتمام ، في الوقت الذي تراحت لعقلى فيه الأفلام والتبغ اللذين كنت أنتظرهما منذ وقت طويل . وفي أي حال من الأحوال ، لن يذوق إبراهيم طعم التبغ الذي وصلنى ، ورحت أتشفى في

نظرات الندم التي علت وجه إبراهيم بعد نظرة الاستئساد التي سيطرت عليه بالأمس، وفي الوقت المحدد وصلت الإبل وجرى إحضار الطرود ، وهنا تجمم إبراهيم ومعه أخرون من حولى مثل الذئاب الجائعة ، ولكنى واصلت القراءة غير مهتم بما يحدث إلى أن بدأوا في الانصراف الواحد تلو الآخر . وعندما وجدتني لوحدي رحت أفتح الطرود بشغف شديد ؛ كانت الطرود تحتوى على كميات كبيرة من الرسائل ومن الصحف والمجلات ، كما كانت تحتوي على قوارير كبيرة من الكحول المخلوط بروح الخشب وغيره جرى تعبئتها في كميات كبيرة من نشارة الخشب ، ولكن الطرود لم تحتو على قصاصة واحدة من التبغ. والأسوأ من كل ذلك أن الطرود كانت خلوًا من أضلام التصوير أَنضًا ، وكدت أبكي غضبًا . وقلت لتامي في وقت لاحق ، عندما جامني ليستطلع أخبار تناولي العشاء: "الأخبار السارة التي يحملها ملعون هي أخبار سيئة ، ولكن ما عليك ، لعنة الله على إبراهيم ، وسوف نرحل غدًا عن هذا المكان". والمؤكد أن المعاناة والألم اللذين شهدتهما في ذلك اليوم كانا أكثر من كل الآلام التي تحملها أيوب، عندما جلست وحدى ، أفكر أننى تفصلني ثلاثتمائة ميل أو ما يزيد على ذلك ، عن البلاد التي لم تقم عليها عينا أوروبي من قبل ، فضلاً عن أنى ليس لدى أفلام ألتقط بها صورًا لتلك البلاد . وأسف تامي لذلك تمامًا ؛ نظرًا لأنه كان يرى في وصول طرودي وأمتعتى فرصة لإحداث نوع من المصالحة بيني وبين إبراهيم ، ولكن أمال تامي ضاعت أدراج الرياح . وتناوات إفطاري وعشائي لوحدى .

لم تعد إبلنا من المراعى إلا فى ساعة متأخرة من صباح اليوم التالى ، ولذلك أرجأنا استئناف الرحيل إلى فترة العصر من منطلق أن ليلتنا الأولى سوف نمضيها فى الراكة Raka . وكنت قد أرسلت فى أثناء الليل تاميًا ومعه بشتًا جميلاً هدية إلى عبد الله بن معمر ، تعبيرًا منى له عن امتنانى لكرمه ، ولكن مما يحمد لعبد الله بن معمر ، أنه رفض قبول الهدية ، قائلاً : إنه ليس بحاجة إلى أى شىء من أى إنسان سوى ما يعطيه له الله ثم ابن سعود ، وطلب العفو عن وقاحته البذيئه . وقد أثر ذلك الحادث هو وطريقته المحترمة ، التى استقبلنى بها رضوخًا لابن سعود وطاعة له، والتى وضح لى من خلالها أن مسألة إكرام الكافر أمر يمقته ضميره وتعافه نفسه ، هذه الطريقة وذلك الحادث أثرا في تأثيرًا كبيرًا عندما أصبحنا جاهزين للرحيل ، ولذلك فطنت ، عندما

ذهبت إليه أستأذنه في طلب الرحيل ، إلى أن تكون فترة بقائى معه قصيرة إلى أبعد الحدود . قلت له : "أنا ممتن لك ، أكرمك الله !" ورد على عبد الله بن معمر قائلاً : "بلغ شكرى وعظيم احترامي لعبد العزيز" . وهنا توجهت على الفور لأركب جملي .

قبل أسبوع كنا قد وصلنا إلى أسوار واحة دام ، وكنا نسير في اتجاه تلك الأسوار ونحن يراودنا إحساس بأننا كنا على وشك مواجهة أزمة من الأزمات ، ولكن ·اعتبارًا من ذلك التاريخ بدأنا نتجول بحرية في أرجاء الوحدة ، فضلاً عن أن رفاقي رحب بهم أهل دام مرتين . ولم نعد بعد مثارًا للفضول أو حب الاستطلاع ، فضلاً عن أن قلة قليلة من نساء المدينة كن على أسطح المنازل لتشاهدن رحيلنا ونحن نسير على امتداد السور الشمالي المتهدم وعلى امتداد شارع من شوارعها الخارجية ، الموجودة على أطراف البلد . ثم واصلنا مسيرنا بعد ذلك بطول ضغة الوادي اليمني إلى أن تجاوزنا كلاً من مقابل Muqabil ونعيمة Nu'aima، التي انتحى بعض رفاقنا عندما جانبًا لوداع الأمير المضياف ، ثم سرنا بعد ذلك وسط قرية شرافة ثم مشيئا بعد ذلك بطول مجرى الوادى خلفها ، إلى أن تجاوزنا إثل الغياف وصولاً إلى أدغال الراكة ، التي وصلت إلينا رائحتها الخانقة عن طريق نسمة خفيفة قبل أن نصل إليها وَبُيرِكُ جمالنا بينها . ويقال إن أدغال الراكة تقتصر فقط على كل من جنوب الجزيرة العربية وعُمَان ، ولكن هناك أنواعًا محددة من تلك الأدغال موجودة في العقير Uqair في منطقة الأحساء وفي الخرج أيضًا ، وأغميان الراك الخضراء عليها طلب كبير لأنها تستعمل سواكًا للأسنان ، إذ يجرى مضغ تلك الأغصان بين الأسنان أو استعمالها في دعك الأسنان ، في حين يجرى مضع لحاء الشجرة أو الأجزاء السميكة منها ، لأنها حارة المذاق ، ويستعملها الناس منقيًا للنفس .

كان مناخ الوادى فى تلك الأيام معتدلاً بشكل غير عادى . وكانت الرياح السائدة تهب من الشمال ومن الشمال الغربى ، مع هبوب نسيم بين الحين والآخر من ناحية الشرق ومن ناحية الجنوب أيضًا ، ولم يحدث ، إلا فى مناسبات نادرة تمامًا ، أن استطاعت تلك الرياح تحريك الرمال . وكان تفاوت درجة الحرارة وتقلبها أقل منه فى السلّيلً ، وعلى الرغم من أن الترمومتر ( مقياس الحرارة ) سجل فى أحد الأيام درجة حرارة مقدارها حوالى ٢,١٠١ فهرنهيتية ، فإنه فى بقية الأيام لم يسجل أكثر من

١٠١ ، وفي يومين متتاليين وصلت أعلى درجة يسجلها الترمومتر إلى ٩٩ فهرنهيتية . وكانت ومن ناحيه أخرى ، فإن أقل درجة حرارة لم تقل مطلقًا عن ٧٧ فهرنهيتية . وكانت الرياح الشمالية هي صاحبة المدى الأكبر ، جالبة معها أكثر درجات الحرارة انخفاضًا عند الفجر ، وأعلاها في فترة العصر ، أما الرياح الجنوبية فكانت تتسبب في أعلى درجات الحرارة ارتفاعًا وأقلها انخفاضًا . وأكد الناس لي هنا انقضاء فصل الصيف ، وأن حرارة الجنوب سوف تبدأ اعتبارًا من تلك الأيام في الانخفاض التدريجي ؛ وإذا ما ثبتت صحة ذلك التأكيد ، فذلك يعني أن جنوبي نجد يتهيأ بكل تأكيد لظروفه المناخية ، ما ثبتت صحة ذلك الرئيسي إلى ارتفاع أراضي الجنوب ، وجود الجاف ، وقربه من منطقة الرياح الموسمية في الجزء الجنوبي لغربي من الجزيرة العربية .

ودهشنا كثيراً عندما وصلنا الراكة وحيًانا رجل جاء ماشيًا على قدميه من تمرة ليبلغنا أن مراسلاً آخر وصل إلى تمرة قادمًا من الرياض ومعه رسائل وأمتعة وأغراض ، وإنه توقف في تمرة ليريح راحلته ، وإنه سيصل إلينا وينضم إلينا في اليوم التالي . وقد بلغ ذلك الخبر من الحسن مبلغًا يصعب معه تصديقه ، يضاف إلى ذلك أنى لم أعلًق أملاً كبيراً على ذلك الخبر ، نظراً لأنى كنت أضيق ذرعًا بالإحباط الذي أصابني . زد على ذلك أننى لم أتحدث مع إبراهيم منذ صبيحة اليوم السابق ، فضلاً عن أنه كان هناك شيء من التغيير يخيم علينا جميعًا . وفي المساء غزا خيمتي وفد كاسر برئاسة كل من تامي وابن جلهم ومترك ، الذين جاءوا لطلب العفو والصفح عن إبراهيم ؛ والحق أن مشروع زيارتي لكل من الحوطة Bauta والحريق Hariq في أثناء رحلة العودة على الرغم من أوامر ابن سعود التي تعارض ذلك ، كان يعتمد اعتماداً كليًا على حسن نية إبراهيم ، إضافة إلى أن رحيل جابر المرًى أصبح حقيقة لا يمكن التغاضي عنها ، هذا علاوة على سعادتي الكبيرة باهتمام الجميع بعودة العلاقات الطيبة ؛ وبعد عنها ، هذا علاوة على سعادتي الكبيرة باهتمام الجميع بعودة العلاقات الطيبة . وبعد نشا طويل رضخت لدفاعهم وعدت أشارك من جديد في الجلسات العامة .

وفى صباح اليوم التالى صحوبا مبكرين استعدادًا للترحيب بالمراسل المنتظر ، الذى وصل عند الساعة السادسة ، بعد أن قطع المسافة بين الرياض ووادى الدواسر فى سبعة أيام على جمل واحد يحمل حقيبتين كبيرتين من البريد والأشياء الأخرى ، وهذا بحد ذاته أداء طيب ؛ إذ كان المراسل السابق قد قطع المسافة نفسها فى ثلاثة عشر

يومًا . وعلى الفور قمت بإخراج محتويات الحقيبتين ، اللتين كانتا تحتويان على كمية كبيرة من السيجار والسجائر فضلاً عن صفيحة من زيت الكيروسين ، ولكن المؤسف أن الحقيبتين لم تحتويا على أفلام التصوير . وتناولنا الإفطار بعد ذلك واسترخينا قليلاً ، ورحت أدخن سيجارًا بعد ثمانية عشر يومًا أمضيتها بلا تبغ ، وقرأت البريد ، في حين جلس إبراهيم ومعه رُشُيِّد ، في الوقت نفسه ، خلف دغل بعيد ومعهما علبة السجائر التي أعطيتهما إيّاها . وكانت من بين الرسائل التي وصلتني رسالة تعرفني بالتطورات الخطيرة التي حدثت في اتجاء الخُرمة Khurma، إذ كان الشريف حسين قد أبلغ السلطات في مصر ، أنه اضطر أمام نشاطات ابن سعود في ذلك الاتجاه ، إلى إرسال قوات لاستعادة النظام في الخرمة . وبعد ذلك بعدة أيام بلغني ، عندما كنت في الحُمر Hamar، أن أهل الخرمة أرسلوا لكل من القحطان ، وإلى إخوان عتيبة في الرين Rain في منطقة العارض ، كما أرسلوا أيضًا إلى الغطغط Ghatqhat يطلبون العون والمساعدة ، كما بلغني أيضًا أن كل هؤلاء استجابوا لذلك الطلب على الفور . وقد دونت في مذكراتي اليومية في ذلك الوقت ، أن موقفًا خطيرًا يمكن أن ينشأ إذا ما صدقت تلك الشائعات ، وأن ذلك الموقف يمكن أن يتطور إلى حرب شبه دينية . بين ابن سعود وملك الحجاز. والواقع أن أول اشتباك كان قد حدث بالفعل في اليوم الأول من شهر يونيو، كما انهزمت قوة الشريف حسين التأديبية على أيدى أولئك المتمردين المزعومين.

وهنا بدأنا رحلة العودة ، بأن وجهنا مسيرنا صوب حائط جرف الطُويُق البعيد عبر أرض شاسعة من المنخفضات الرملية المتنقلة التي يطلقون عليها اسم القعس Al عبر أرض شاسعة من المنخفضات الرملية المتنقلة التي يطلقون عليها اسم الفاضة تنتشر هنا وهناك التغلب على منظر سطح الأرض المل ، كما كان الناس هنا يطلقون على تلك الروابي أسماء مميزة استطعت تسجيلها ، بفضل مبارك Mubarak ذلك المرشد الجديد الذي انتقيناه من وادى الدواسر ، تعويضًا لجهل طويرش الذي كان عديم النفع تمامًا . ومبلغ علمي أن مبارك هذا كان هو الرجل الذي جاء من تمرة في اليوم السابق ومعه خبر مجيء الأمتعة . كان عمر ذلك الرجل يقترب من الخمسين عامًا ولكنه كان يفيض حيوية ونشاطًا ، فضلاً عن كونه أيضًا صيادًا ماهرًا من صيادي الوعول ذائعي الصيادون على المستوى المحلى ، ولديه حكايات كثيرة عن أيام طويلة أمضاها الصيادون

وسط آفاق الرمال الشاسعة . يضاف إلى ذلك أن هذا المبارك كان من قبيلة العمر . the Amur

كان من بين الروابى الرملية التى مررنا بها رابية يطلقون عليها اسم قوز الحديدة Cauz ، وهذا نقلاً عن مبارك الذى لن يضمن ، مع ذلك ، حقيقة القصة التى تقول : إن هناك كتلة من المعدن تحت رمال تلك الرابية ، وأن أبعاد تلك الكتلة ، على حد علم مبارك ، تصل إلى ثلاثة أقدام من حيث الطول وقدمين من حيث العرض . والقصة هنا ربما تشير إلى كتلة معدنية سقطت من السماء ، ولكنى لا أستطيع تأكيد المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، وعلى أى حال ، إذا ما ثبت وجود ذلك المعدن ، فقد يكون من فعل البشر .

واعتبارًا من تلك النقطة فيصاعدًا تبدأ تلك الأرض الشاسعة ، مستوية السطح في جزء كبير منها ، اللهم إلا باستثناء الروابي والسلاسل الجبلية التي تنتشر هنا وهناك فوق سطحها ، تبدأ في البروز على شكل سهل متماسك التربة من الحصباء السوداء الناعمة فوق ترية رملية ، والرمل في هذه المنطقة شائه شان منطقة وادى الدواسير مكوِّن من بللورات بيضياء صيغيرة . كان السبهل في تلك المنطقة خالبًا من الأشجار اللهم إلا باستثناء بعض أشجار السنط المنعزلة والمتفرقة التي نصبنا إلى جوارها مخيم وقفة الظهيرة بعد أن قطعنا مسافة اثني عشر ميلاً . كان الوادي قد اختفي من خلفنا بطبيعة الحال في المنطقة الواقعة خلف المنخفضيات الرملية ، ولكننا كنا قد ألقينا من مسافة بعيدة نظرة خاطفة على قرية كيميدة التي كانت على يميننا ونحن سائرون على الطريق . وعندما استأنفنا المسير عبر ذلك الوادي القاحل سرعان ما وجدنا أنفسنا نقترب من حاجز الطُّويِّق العابس ، لنتجه على امتداد أرضى يطلقون عليه اسم خشم كُميح Khashm Kumaih ، الذي يقع في منتصف الطريق بين خشم ترجم Khashm Tirjim في الشمال ، الذي يوجد فيه مشاش ( بئر ) مالح الماء ، وخشم سواد في الجانب الأبسر من فجوة تمرة Tamra . وهناك شريط سهلي معشوشب يمتد من الشمال إلى الجنوب بين الصحراء والجرف ، وهذا الشريط تغطيه نباتات النوسيNussi والرِّمض Rimdh والطـرفة Tarfa، التي هي شكل من أشكال الإثل القرَّمة ، فضلاً عن أشجار الأسل Asal، وهم يطلقون على ذلك الشريط اسم حية Haiya، وأهل الجنوب

يستعملون تلك الكلمة مرادفًا لكلمة سيل Sail ، أو إن شئت فقل قناة الفيضان ، ليشيروا بها إلى الحقيقة التى مفادها أن تلك الكلمة تستعمل في مناسبة معينة ، مثلما حدث في الربيع الماضى ، عندما استعملت تلك القناة مجرى مائيًا لنقل المياه النازلة من أخاديد الجرف إلى المجرى الرئيسي لوادي الدواسر . وهناك أيضًا حزام عريض من السبخة Sabkha أبيض هش ، يمتد بطول منتصف الشريط السهلى ، محددًا بذلك قناة الصرف الفعلية . ومن ذلك الشريط سرنا على امتداد مجرى سيل شعب كميح Kumaih ونصبنا خيامنا على جانبه عند سفح منخفض الطويق العميق .

في أثناء مسيرنا في الصحراء مررنا ببعض آثار الإبل القادمة من الشمال والمتجهة إلى جنوبي الطويق. وهنا تكلم أحد أفراد جماعتنا قائلاً: "جوم ومعهم رديفين"، وهذه العبارة تعنى أن تلك كانت عصابة من الغزاة مكونة من سنة رجال راكبين على أربع من النِّياق مرت بذلك المكان . وكان أولئك الغزاة قد ذهبوا لحال سبيلهم ، وواصلنا مسيرنا ونحن نهنئ أنفسنا باحتمال عدم ملاقاتنا لهم . وبعد ذلك بلحظات قليلة مررنا بالمزيد من أثار الجمال المتجهة إلى الناحية العكسية ، وفسر خبراؤنا ذلك بقولهم : "حشاشيش" ( بمعنى جمًّا ع عشب ) ، ولكنهم بعد ذلك بلحظة واحدة شاهدوا أثرًا الرجل واحد ، وهنا استبعدوا من أذهانهم فكرة ذلك الغريب قائلين : "قنَّاص من كيميدة" ( بمعنى صياد من كيميدة يطارد الغزال ) . وهنا بدأ بيننا حوار عن فن قص الأثر . والغريب حقًا هو ذلك الذي يوحى به الأثر الموجود على سطح الصحراء إلى ذهن الرجل العربي ، والغرب حقًّا هو السرعة والثقة التي ينتقلون بها من المشاهدة إلى الاستنتاج ، وتلك عملية معقدة للغاية . والعرب وهم يسيرون وأعينهم تنتقل بين الأفق والأرض من تحتهم ، يوجزون بطريقة فطرية الخصائص العامة للأراضي المحيطة بهم ، وطبيعة الأرض بدورها تساعد على التعرف على البشر الذين يترددون على تلك الأرض . زد على ذلك أن أثر النياق التي تجرى أو أثر الدواب المحملة ، أو أثر الإبل التي ترعى يبلغ من الوضوح حداً لا يمكن أن ينخدع معه ساكن الصحراء . يضاف إلى ذلك أن حداثة الأثر تساعد على تحديد موعد مرور الدواب التي أحدثت ذلك الأثر ، هذا هو العربي العادي ، ولكن ماذا عن العربي الخبير ، المزود بقدرة فطرية تمكنه من قراءة علامات الصحراء ؟ وهو تحاجة ماسة إلى ذلك ، لأن ذلك هو الذي بيقي على العربي حبًّا .

بين أعدائه بحكم تنقله الكثير. وخلصت من ذلك الحوار إلى أنه إذا كانت القبائل البدوية تتمتم بشيء من المهارة في هذا الصدد ، فإن أل مرة في الربم الخالي لديهم القدرة على تحديد لون الجمل من أثره ، والمعروف أن اللون وأثر القدم عوامل ثابتة في كثير من سلالات الإبل التي تربي في الجنوب ، وسكان المناطق الرملية لديهم موهبة قوية في قص الأثر أكبئر من سكان السهول الصحراوية المبلية ، وفي شتمالي سنجارة Sinjara يذيع صيت الشمَّر Shammar في قص الأثر . حدثني مبارك فقال : كان بعض العرب يعبرون سهالاً من السهول ، وفجأة راح واحد منهم ، هو شيخ القبيلة ، يلفت أنظار من معه إلى أثر أقدام ابنته الذي اعترض مسارهم متجهًا صوب شريط من النفوذ على بعد مسافة كبيرة ، قال شيخ القبيلة : 'هذا هو الاتجاه الذي قصدته ابنتي لتحضر شيئًا من النوسي Nussi علفًا للإبل عندما تعود . وواصل الرجال مسيرهم إلى أن عادوا في المساء ، ومروا بأثر عودة البنت ، وهنا صاح شيخ القبيلة قائلاً : 'تَبًا لى ! ألا ترون أن البنت عندما ذهبت في الصباح كانت عذراء ، وأنها عند العودة لم تعد كذلك ؟ والله ! سوف تقتل لعدم عفتها ، وسوف أقتل معها ذلك الرحل الذي أزال بكارتها ، تعالوا معى وأعينوني على العثور عليه ، نظرًا لأن أثر قدميه ليس مع أثر قدميها' . ويناء على ذلك راحيت الجماعة التي اشتطت غيظًا بسبب العار الذي أصاب القبيلة ، تجرى بداويها صوب النفود متتبعين أثر قدمي الفتاة ، بحثًا عن أثر أقدام عشيقها ، ولكنهم لم يعثروا على ذلك الأثر في أي مكان ؛ وواصل الرحال مسيرهم عبر الرمال إلى أن وصلوا إلى المكان الذي انتهى عنده أثر الأقدام بالقرب من نبات منحراوي ، نبات الطرثوث العجيب الذي يعرفه العامة باسم قنضيب الصحراء Desert Penis ، أو إن شئت فقل قضيب الحُمَّد ، وهنا بكي الشيخ العجوز فرحًا عندما علم أنه على الرغم من قراعته لأثر قدمي ابنته قراءة صحيحة ، فإنه أذي ابنته بشكوكه المتسرعة ، بل إنه أساء إليها أكثر من ذلك عندما أبقى عليها فترة طويلة بلا زواج ". ولم تفقد القصة شيئًا من روايتها ، وحياها الرجال بالمزيد من التصفيق . هذا يعنى أننا لا يمكن أن نجد مثلاً أكثر وضوحًا من هذا المثل على فراسة قص الأثر، نعم ، هذا ليس طبيعيًّا ، ولكنه لقى الاستحسان(\*) .

<sup>(\*)</sup> هذه العبارة وردت باللغة الإيطالية : Sinoné Veroé ben Trovato وترجمها الأستاذ الدكتور سلامة محمد سليمان ، أستاذ اللغة الإيطالية بكلية الألسن . (المترجم)

نظرًا لضيق الوقت ، ونظرًا أيضًا لعدم استعداد رفاقي للذهاب إلى أبعد من الحدود التي وضعها ابن سعود ، كان لابد من أن أرضى بما حققته ، وأتطلع إلى إشباع رغبتي الشديدة إلى اختراق فجوات وكهوف الربع الخالي في يوم من الأيام ، وبخاصة بعد أن درت حول حدوده الشمالية قاطعًا إيَّاها من الشرق إلى الغرب ، أو إن شئت فقل من الأحساء إلى وادى الدواسر . وأنا في كل جولاتي وتجوالي لم ألتق سوى رجل واحد ، هو الرفيق جابر Jabir بن فرج Faraj من فخذ فرعى من أفخاذ السويحيت Suwaihit من فخذ البحيح Libhaih من أل مُرَّة ؛ وهذا الجابر يزعم أنه عبر الرمال الجنوبية من شمالها إلى جنوبها ، بل إنه وصل المحيط الهندى ، ومع أنه لم يكن وحده في ثلاث من تلك المرات التي عبر فيها الربع الضالي ، فإنني أثق في أنه هو الرجل الأول الذي سجل مثل هذا العمل باسمه . ولكن آل مرة ليست قبيلة ذائعة الصبيت ، وعلى الرغم من أنه ليس من المفروض أن نسلم بأنهم أدمنوا عبور تلك الأرض الطاردة القاحلة التي تفصل بينهم وبين البحر لمجرد متعة القيام بمثل هذا العمل أو حتى لأسباب تجارية ، نظرًا لأن سوق الأحساء تمدهم بكل ما يستطيعون شراءه ، وقد عرفت من كلام جابر أن الجولات التي من قبيل الجولات التي يقوم بها هو نفسه لا تدخل في عداد الأعمال الخطيرة التي تؤثر في أعمال القبيلة اليومية ، والتي اعتادت منذ قديم الأزل على القيام بزيارات مفاجئة إلى جيرانها، أو إن شئت فقل إلى قبائل الساحل الجنوبي - الوهيية Wuhiba والعوامر 'Awamir' والدروع 'Duru' - لتخلصهم من إبلهم الزائدة عن الحد ، ويضاصة الإبل الغالية التي يسمونها فرحة Farha والصفر Safar، التي هي عبارة عن سلالات فرعية من السلالة العمانية . ومن الطبيعي أن يقوم أهل الجنوب برد تلك الزيارات كلما سمحت الظروف لهم بذلك ، وأنا لا أشك مطلقًا في أن من بين هؤلاء الناس أناسًا شاهدوا نخيل جابرين Jabrin، المنزل الوحيد الثابت عند أل مرة من الرُّحُّل. وعلى الرغم من كل ما قيل وما فعل ، فإن الربع الخالى . ليس له ذلك اللون المتوهج الذي رسمه به بعض الرحالة الأوروبيين ، والعرب المستقرون لم يروا ذلك الربع الخالي مطلقًا ، هذا على الرغم من أن عملية عبور الربع الخالي تعد

مغامرة يجب ألا يستهين بها من ليست لديهم المعرفة أو الخبرة . والقبائل التي سبق الإشارة إليها تعيش على حدود الربع الخالى الجنوبية والغربية ، كما تعيش فى هذه الحدود أيضًا قبائل حضر موت وقبائل يم Yam النجرانية، ولكن الجميع يتفقون على أن سادة تلك الأرض الجرداء التي تكتسحها الرياح ، هم أل مرة (٢٦) ، التي تعد مثل قبيلة عرقة ، والشامير . والمطرة Matara ، والعجمان Ajman، فرعان من أسرة القبائل اليامية . وقد قطعت قبيلة أل مرة ، منذ زمن طويل ، علاقتها السياسية مع نجران ، ونظرًا لأن كل حدودها الشمالية تسير على امتداد حدود وادى الدواسر ، فإن تلك القبيلة تدين بشيء من الولاء الغامض لابن سعود ، والسبب في ذلك هو اعتماد تلك القبيلة اعتمادًا جزئيًا على منطقة الأحساء ، والاعتماد جزئيًا لأن قبيلة من هذا النوع تحتاج بعض الشيء إلى شيء لا تحصل عليه من الصحراء ، وهذا الاحتياج يتمثل في مجرد العلف الشبية ، والربع الخالي عامر بل يعج بالأعلاف .

فخذ بشر ، الذى يعد واحدًا من سبعة أفخاذ رئيسية ، يرأسه الشيخ البارز على بن شريم ، الشهير بعلى اللحب Lahub ، ويعد أكبر شيوخ القبيلة كلها ويسكن فى سهل الحجر الجيرى التى يشكل زاوية منفرجة مع قناة صبحة Sabha فى المنطقة ما بين الأحساء وجبرين التى يشكل زاوية منفرجة مع قناة صبحة المعترف بقيادة اللحب ، هذا الفخذ يحتل واحة جبرين والصحراء المحيطة بها . هذا فى الوقت الذى تتركز فيه بقية الأفخاذ حول رقعة من الأرض تسمى الخيران فى وسط الربع الخالى ، باستثناء دمنان Dimnan التى تنتشر أفخاذها الفرعية فى كل من الخيران وعلى حدود حضر موت ، وفى مواجهة نجران . وقبيلة البحيح Libhaih التى تتمركز فى الخيران تتجول فى الفراغات الشرقية من صحراء الربع الخالى فيما بين الأحساء وقطر من ناحية الشمال ، وعُمان من ناحية الجنوب . وفى أضعف الأحوال فإن تلك القبيلة تشغل حوالى ربع مليون ميل مربع من الأرض الجرداء القاحلة .

وعلى بعد مسير أربعة أيام أو خمسة ، أو إن شئت فقل على بعد حوالى ١٥٠ ميلاً جنوبى الأحساء ، وعبر سهل من الحجر الجيرى يشبه السهب الصحراوى الذى بين الأحساء والدهناء ، تقع واحة الجبرين Jabrin تلك الرقعة من النخيل تماثل الأحساء نفسها من حيث الحجم ، وليس من حيث كثافة النخيل وخصوبة الأرض . هذه

الواحه تقع في وادى ضبحل من سلسلتين جبليتين . وعلى حد معرفتي لا توجد في تلك الرقعة قرى أو منازل دائمة ، باستثناء قلة قليلة من الأكواخ المبنية من الطين ، وكذلك قلة قليلة أيضًا من الأبيار التي يتجمع رجال القبائل حولها على فترات متباعدة ، أو بالأحرى في موسم حصاد التمر ، نظرًا لأن بيارات النخيل التي لا تروى ولا يعتني بها أحد تعطى أصحابها المبنرين كل عام محصولاً وفيرًا من التمر الطبيعي ، وأصحاب النخيل في تلك الواحة يفضلون الابتعاد مع إبلهم في وسط الصحراء على العيش في تلك الواحة تخوفًا من البعوض وتحاشيًا لمناخها غير الصحى . وملاك النخيل في تلك الواحة يخلفون في موسم الحصاد إبلهم وراهم في المراعي وفي عهدة بعض الرعاة الواحة يخلفون في موسم الحصاد إبلهم وراهم في المراعي وفي عهدة بعض الرعاة للقيام على أمرها وحراستها ، في حين يقوم باقي أفراد القبيلة بالانتقال إلى الواحة كي يتخموا أنفسهم من تمر النخيل الطازج ، ويحضرون منه مخزونًا للاثني عشر شهرًا القادمة . وهذه القبيلة لا تتعرض أو تنكشف إلا في مواسم حصاد التمر ، إذ تشن عليها غارات الغزو إما من قبل أعدائها أو من قبل حاكم الأحساء ، الذي يعد مسئولاً بشكل عام عن إدارة تلك المنطقة ، ولكن تلك القبيلة يستعصى الهجوم عليها ، طوال بقية العام ، داخل معاقلها الرملية الحصينة .

وعلى مسافة حوالى خمسين ميلاً شمالى واحة جبرين Jabrin يتقاطع طريق الأحساء مع منخفض سحابة الواسع ، الذى يمتد ، بعد أن يتجاوز اليمامة فى منطقة الخرج ، عن طريق أبيار الوسيع إلى الدهناء ، واعتباراً من الدهناء يختفى مجرد ذلك المنخفض لمسافة حوالى عشرين ميلاً ، على الرغم من عدم تغطية الرمال له تماماً ، ثم يصبح مجرى ذلك المنخفض واضحاً بعد ذلك بشكل يمكن تتبعه بسهولة كبيرة عبر الصحراء الجيرية بعد التقائه مع وادى فاروق Faruq إلى مسافة كبيرة من الخليج الفارسى ، الذى اعتاد ذلك الوادى أن يصب فيه ، يوم أن كان مجرى مائيًا ، كما يقول الناس هنا ، وفى المنطقة المجاورة لقاعدة جرف قطر Qatar الناتئ داخل البحر . وفى حوض ذلك المنخفض بالقرب من تقاطعه مع طريق الأحساء توجد أربعة أبيار : وفى حوض ذلك المنخفض بالقرب من تقاطعه مع طريق الأحساء توجد أربعة أبيار : ولمنان أخريان .

وعلى بعد مسير يوم واحد جنوبي واحة الجبرين تبدأ الصحراء الرملية الكبرى ، التي يفصلها عن الزياض سهل قاحل مستو يطلقون عليه اسم الحريصان Harajsan، كما يفصلها عن السُّلُيِّل منطقة الفرشة Farsha . وفي وسط تلك الصنحراء الرملية الواسعة ، وعلى مسافة مسير خمسة عشر يومًا ، ونقلاً عن يعض التقارير ، وفي اتجاه الجنوب الشرقي ، توجد منطقة رملية شاسعة يطلقون عليها اسم الخيرانAl Khiran نظرًا لوجود بعض الأبيار مالحة الماء في هذه المنطقة ، وهذه المنطقة يعيش فيها السواد الأعظم من أل مرة ، الذين يعيشون في مخيمات متناثرة حول الماء ، وأفراد تلك القبيلة يحيون حياة هزيلة وغير متحضرة إلى أبعد ما يخطر على البال . وقطعان الإبل الكبيرة في تلك المنطقة تسقى ، ثم تحلب ثم تترك بعد ذلك لتتجول حرة حيث تشاء بين الرمال ، وحيدة وبلا رعاة . وتعود تلك القطعان من تلقاء نفسها كل خمسة أبام أو سنة لتشرب من تلك الأبيار المالحة ؛ وهنا يجرى ، كما سبق أن قلنا ، حلبها وإطلاق سراحها مرة ثانية ، ويجرى حفظ الحليب طازجًا أو مخثرًا ، في قراب ، يصنعونها من جلود الحيوانات ، كي يستعمله البشر ، الذين لا يشربون الماء على امتداد أشهر عدة ، والسبب في ذلك أن المعدة البشرية لا تطيق ذلك الماء المالح الذي تنتجه تلك الأبيار، والتي يبدو أن الإبل تتعم بها تمامًا ، والسكان هنا لا يعيشون على شيء سوى الحليب والتمر وما يصطانونه . والصيانون الذين لا يعرفون للتعب معنى ، بتغييون أنامًا ومعهم حرابهم أو بنادق الخرطوش . وقد بدأ أل مرة يعرفون البنادق الحديثة ، ولا يقتاتون بشىء سوى قربة من الحليب ، أو يعتمدون على حليب النياق التي يركبونها ، ويتغيبون للصيد ومطاردة الفرائس ، الأرانب البرية والوعول وكذلك الطيور ، وفيما يتعلق بالنعام ، الذي أتصور أنه موجود في منطقة الرياض ، لم يكن لدي جابر شيءُ يقوله لى عن ذلك الموضوع ، ولكنه حدثني عن الوعل ، أو إن شئت فقل الوضويحي Wudhalhi كما يسميه الناس هنا ، الذي يكثر في الربع الضالي ويصطاده الناس ويأكلون لحمه ، والوعل ، على العكس من الغزال ، يقال إنه يعتمد على عينيه فقط في التحوط من العدو الذي يقترب منه ، ولذلك يستطيع الصبياد الماهر الاقتراب من الوعل في سبهولة ويسر ، ولكن خجل الوعل وتخوفه من الأشياء الغريبة لا يعرف الحدود ومجرد نظرة خاطفة إلى الإنسان ، وأكثر من ذلك مجرد رؤية ذلك الوعل لآثار أقدام البشر على الرمال كفيلة بأن تجعله ينطلق بأقصى سرعته عبر الأرض القاحلة إلى مسافة أكثر من أمنه بعيدًا عن الأخطار المحتملة كلها . والوعل إذا ما جرح لابد من احترامه ، نظرًا لأن الناس هنا يحكون عن أناس مهملين طعنتهم تلك القرون الحادة وأخرجت أخشاءهم . والصيادون عندما يصطادون وعلاً يسلخون جلده ويتركون بقية جثته في الشمس الحارقة ، بعد أن يضيفوا إليها قليلاً من الملح كي تجف وتتقدد ؛ ومن هنا فهم يأكلونه نينًا أو مطهوًا إلى حد ما في نار المخيم ، وهم يعتقدون أن تناول لحم الوعل نينًا مع حليب النياق يقوى الأعضاء الجنسية في الرجال . واللحوم المقددة تباع أيضنًا في سوق الأحساء وسوق السليل وكذلك سوق الوادي ، كما تباع أيضنًا في تلك الأسواق جلود الوعول وقرونها . وطعم لحم الوعل طيب جدًا إذا ما طهي طهوًا جيدًا ، ويقولون إن طعمه ، على الرغم من أني لم أذق طعمه قط ، له نكهة الجيلة هاأله، أو إن شئت فقل لحم الغزال المقدد . والناس هنا يأكلون لحم الأرانب البرية ، ولحم الطيور بعد طهوها إلى حد ما على جمر نيران المخيم .

وأساليب آل مرة الحياتية بسيطة بساطة الطعام الذي يتناولونه . وفيما يتعلق بالأحكام الإسلامية للعقيده والسلوك ، فهى تسود بينهم بشكل عام ، فيما يتعلق بالشكليات فى أضعف الأحوال . ودخول تلك الأحكام والمعايير الإسلامية إلى آل مرة أمر حديث نسبيًا ، ولا يزال جابر rabir يذكر تلك الأيام التى لم تكن الصلاة فيها معروفة ، فضلاً عن خلو احتفالات الزواج من العنصر الدينى . فلم يكن هناك مأنون أو شهود ، وكل ما فى الأمر هو أن يضع العريس المرتقب والعروس المرتقبة مشعابيهما ، أو إن شئت فقل عصو القيادة الجمل منتصبتين فوق الأرض فيما بين العريس والعروس ، ثم يقومان بالطواف حولهما مرتين أو ثلاث مرات وهما يرددان سويًا صيغة بسيطة من قبيل مالشنا (\*) ( بمعنى تزوجنا ) . وبعد أن يصبحا زوجًا ونوجة بتلك الطريقة يذهبان بعد ذلك ، وبلا أية احتفالات أخرى ، ليمارسا الحياة الزوجية . وختان الإناث الذي يشيع بين الدواسر ، والمناصر Manasir ، على ساحل الأحساء ، والذي تمارسه أيضًا غالبية القبائل العُمانية ، هو كما أبلغني ابن جلهم ، يقتصر على

<sup>(\*)</sup> لعل الكلمة حسب النطق الصوتى: ملكنا ، فنطقهم للكاف أقرب ما يكون إلى الشين ، وعقد النكاح يعبر عنه بلفظ الللَّكة عندهم. (التحرير)

العناصر البدوية المترحلة من تلك القبائل ، وهو مجرد أثر من أيام الجاهلية القديمة فى الجزيرة العربية ، هذا الختان لا يعرفه أل مرة ، شأنهم فى ذلك شأن القبائل النجدية الخالصة ، التى تنظر إلى الختان باعتباره أمرًا شائنًا ، ومبلغ علمى ، على الرغم من تحفظ جابر إلى حد ما حول هذه النقطة ، أن ختان الذكور يعد شيئًا جديدًا عليهم . والنظافة الشخصية عندهم تعد فضيله ثانوية ، وقد لا تكون ضرورية فى بلاد يندر فيها الماء ، والبديل عن الماء هو الرمل الذى يوجد بكميات كبيرة فى تلك البلاد ، ومع ذلك يذيع صيت آل مرة من حيث الكرم . يضاف إلى ذلك ، أن اللصوصية ( السرقة ) ، ذلك الفن الدى تتفوق فيه قبيلة عتيبة على سائر القبائل العربية الأخرى ، وهذا باعتراف نصير بن طلق Talaq هذه اللصوصية يعتبرها آل مرة عملاً مخزيًا ومشيئًا .

ومنطقة خيران Khiran مترامية الأطراف ، على الرغم من أنها كلها من الرمال تتخللها عدة ممرات ، يسمونها خرايم Kharaim ، بين الكثبان والروابي التي يعيش فيها الناس والدواب. في هذه المنطقة الشاسعة توجد قطعة من الأرض يطلق الناس عليها اسم جافورة Jafura ، وهي فيما يبين عبارة عن منخفض تغطيه الرمال ، ويشيع عنها أنها موقع لمدينة قديمة ، لا يعرف الناس من تاريخها شيئًا ، على الرغم من أنه يمكن أن نقــول ، من باب التــخــمين ، إن تلك المدينة ازدهـرت في زمن ازدهار وبار Wubar، التي تبعد عنها حوالي مائة ميل في اتجاه الغرب ، وأنها كانت جزءًا من مملكة عاد بن شدًّاد Ad Bin Shaddad'، الذي سبق أن رويت لكم قصته (٢٨). أما عن وُبار Wubar نفسها فلم أستطع جمع أي شيء عنها غير العادات والتقاليد المتصلة بها ، والسبب المرجح في هذا الصدد هو أن أحدًا لم يزر تلك المدينة مطلقًا ، اللهم إلا إذا كان فخند الدمنان Dimnan من أل مرة يدرج أهل تلك المدينة ضمن سلالتهم. ومع ذلك فالجافورة Jafura، التي تعد مركزًا رئيسيًا لأل مرة الذين يترددون على الأحساء من حين لآخر ، يذيع عنها عدد كبير من الشائعات ، التي يضمنها مطلقوها قدرًا كبيرًا من الأشياء الغريبة . ويقال إن الأحجار المتحركة التي سبق أن أشرت إليها وأنا أتناول فشل هؤلاء الناس في إثبات قواهم أمام ضيوف عبد الله بن جلوى (٢٩) ، جاءت من مدينه الجافورة . والناس هنا يقولون : إنه يوجد بالقرب من الجافورة وسط الرمال المحيطة بها ، تمثال بالحجم الحقيقي مصنوع من نوع المعادن ، لجمل من الجمال ، كما أن الرياح التي تهب على الرمل المكوِّم تكشف بين الحين والأخر ، عن

أثر من آثار أعمال البشر البدوية في العصور القديمة ، أجزاء من تماثيل : يد مقطوعة أو ذراع مقطوع أو يد من الحجر أو شكل من الرخام ، يعجب له الناس . ولكن أخشى ما يخشاه الناس هنا هو الجن Jinns أو الأشباح التي تتردد على المدينة المدفونة واللي قد يسمعها الناس في الليالي شديدة الرياح وهي تتأوه حزنًا على المصير الذي آل إليه مسرح حيواتهم ، كما أكدوا لي أن أصحاب العقول الضعيفة إذا ما تصادف أن يكونوا قريبين من ذلك المكان في أثناء الليل فقد يصابون بمس من الجنون بسبب الخوف الذي يعتريهم . معنى ذلك ، أن هذا المكان لابد أن يكون موحشًا ، مكانًا خربًا منذ زمن بعيد ، مكانًا بعيدًا تمامًا عن حياة البشر ، أو قد تكون البرك المال خربًا منذ زمن بعيد ، وكنت أتوق دومًا إلى زيارة الأحساء مرة ثانية ، بسبب تلك الجنوبي الجزيرة العربية . وكنت أتوق دومًا إلى زيارة الأحساء مرة ثانية ، بسبب تلك الروايات والحكايات التي سمعتها عنها بعد أن غادرتها ، كي أتحرى مدى صدق تلك الروايات ، والحصول على بعض العينات من الآثار التي يمكن العثور عليها في الجافورة ، ولكن تلك الفرصة لم تتهيًا لي مرة ثانية ، وأنا أتطلع إلى قيام شخص آخر ، لكون أكثر منى حظً ، بتحرى مدى صدق أولئك الرواة الذين أخذت أنا عنهم تلك يكون أكثر منى حظً ، بتحرى مدى صدق أولئك الرواة الذين أخذت أنا عنهم تلك الحكايات والروايات .

وعن الحافة الجنوبية للربع الخالى ، الذى يطل منها على المنطقة الجبلية فى عُمان من ناحية وعلى حضرموت من الناحية الأخرى ، لم أستطع سوى جمع قلة قليلة من المعلومات ، اللهم إلا باستثناء أن الحافة الجنوبية للربع الخالى تبعد مسافة قصيرة عن حالة البربرية الكاملة ، وبخاصة العوامر 'Awamir'، الذين يقال عنهم : إنهم لا يرتدون سوى النذر القليل من الملابس ، ويعيشون على ألبان النياق ولحوم الوعول ولا شيء غير ذلك . وفي كل الأحوال ، وفيما يتعلق بالطرف الغربي للربع الخالى ، الذي تنساب فى رماله السيول القادمة من مرتفعات اليمن ، والذي تتفرع فيه أيضنًا قبائل اليم منطلقة من مركزها الرئيسي في منطقة نجران ، لتعيش جنبًا إلى جنب مع آل مرة ، فقد استطعت جمع قدر كبير من المعلومات ، ولو أنها غامضة الطابع وعشوائية ، من أناس كثيرين التقيت بهم خلال تلك الجولة وخلال الجولات التي قمت بها أيضنًا إلى أماكن أخرى على طول مجرى وادى الدواسر .

وادى الدواسر - كما سبق أن أوضحت - يضرب حافة الربع الخالي على مسافة تقدر بحوالي خمسين ميلاً جنوبي بلدة السُلِّيلُ ، وتقول التقارير إنه على بعد مسافة مماثلة ، وفي اتجاه الجنوب الغربي من السليل ، نجد أن امتداد مرتفعات الطُّوبُق في ^ اتجاه الجنوب يدفن نفسه في الرمال المنجرفة ، في منطقة يطلق الناس عليها اسم المندفن Al Mundafan في منتصف الطريق الذي يتفرع الحاجز عنده ، فيما بين المندفن وقناة وادي الدواسر ، إلى قسمان يفعل مجري مائي بشبه الوادي ويعرف باسم الفاق Al Fau ، الذي هو مجرى مائي ينزل من الجبال الغربية ، ثم ينساب في اتجاه الشرق نحو مقبرة من الرمال ، وفي أقصى الغرب تقع سيلاسل جبال اليمن ، التي تندمج منحدراتها الشرقية التي تتخللها الواحات الزاهرة في الوديان الوعرة ، مع الرمال الجارفة . هذا في الوقت الذي تتجه فيه وديان التتليث ويبشة ورانية في أقصى الشمال ، إلى داخل مرتفعات عسير لتشكل وادى الدواسر عن طريق اقترانها على السهل. هذا هو الوصف العام لتلك المنطقة ، التي تظل بعد ذلك بحاجة إلى إبراز تفاصيلها . والقسم الأكبر من تلك المنطقة لم يسبق لأى أوروبي أن زاره من قبل ، باستثناء نجران وحدها التي زارها جوزيف هاليفي في عام ١٨٧٠ الميلادي وقدم وصفًا لها ، كما أن معرفتنا لتلك المنطقة ترتكز على المعلومات المتداولة التي حمعها الرحالة الفضوليون من أجزاء مختلفة من الجزيرة العربية .

مبلغ علمى أن الواحات التى تتخلل وادى رانية يستوطنها السبيع بصفة أساسية ومعهم بعض القحطان وبعض الدواسر ، فى حين تكاد تكون وديان بيشة والتئيث ، وكذلك الجبال الواقعة خلفها ، تكاد تكون مقصورة على القحطان ، تلك القبيلة التى يبدو أن فخذها الذى كان يعيش فى الأراضى المرتفعة ، كان يتمتع باستقلال شبه تام فى ظل سيادة تركية اسمية وغامضة من مدينة أبها ، وأن ذلك الفخذ بدأ يكشف فى السنوات الأخيرة عن ميل واضح إلى ربط مصيره بابن سعود ، الذى يعيش تحت حكمه الفخذ الرعوى المترحل من القحطان ، فى صحراء نجد بدءً من حدود وطنهم الجبلى إلى منطقة الرياض نفسها ، بل ويمتد أيضًا إلى مسافة بعيدة فى اتجاه الشرق . وهذا الكلام أكيد ، نظرًا لأننى عندما كنت فى الجزيرة العربية جرى تداول بعض الرسائل فيما بين أمير القحطان وابن سعود ، بخصوص رغبة أمير القحطان فى مد

النفوذ الوهابى غربًا إلى منطقة الجبال ، وفى الوقت ذاته كان أمير القحطان يتلقى مرتبًا من الأتراك .

مستوطنات وادى رانية يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر بعد مسير مقداره خمسة أيام من واحة الوادي ، الذي يتجه الطريق منها إلى أعالى وادى الدواسر متجاوزًا رابية يطلقون عليها اسم حُلَيَّة Hulaiya ثم يمر عبر الشريط الرملي إلى الرِّيانية Raiyaniyya، التي يمكن الوصول إليها في مساء اليوم الثاني من المسير. وبعد مسير يوم أخر عبر سهل تتخلله تفرعات من الوديان الثلاثة الكبيرة ، يصل الإنسان إلى تل باجير Bajir، ومنه يسير الإنسان على امتداد قناة رانية إلى أن يتجاوز مجموعة من الأبيار التي تعرف باسم رغوة Rghwa إلى أن يصل إلى الرجاع Rija أولى مستوطنات وادى رانية ، وهي عبارة عن مجموعة قليله جدًّا من قصور حقول القمح . واعتبارًا من تلك المستوطنة ، وعلى بعد مسافات قصيرة يمر الإنسان بسوق المراغين Maraghin، ذلك النجم ( الهجرة ) الصغير ذو النخيل ، والشميسات -Shumai sat، التي هي عبارة عن بعض القصور ، وسط النخيل ، وكذلك الضَّرم Al Dhurm التي هى عبارة عن نجع ( هجرة ) ونخيل ، ثم يصل المرء بعد ذلك إلى العاملة Al 'Amia' An. أخر مستوطنات الواحة وأهمها ، والعاملة عبارة عن بُليْدَة صغيرة فيها حوالي ٢٠٠٠ نسمة . وإذا ما تتبع المرء وادى رانية إلى مسافة عشرة أميال إلى ما بعد تلك النقطة ، سيصل إلى حافة بعض الجبال السوداء ، الأرجح أنها حرة نواصف Harra Nuwasif، إلى أن يصل إلى وادى ترابة Turaba، الذي توجد في مجراه واحة تحمل الاسم نفسه، وتبعد مسير يومين شمال غربي العاملة Al 'Amia ، وواحة ترابة تبعد المسافة نفسها عن جنوب غربي الخرمة Khurma، التي تقع في المجرى نفسه تحت اسم مختلف وادي سبيم". واقع الأمر أن سعدًا ، الراوي الذي يرافقني ، كان يرى أن وادي ترابة Turaba يعد فرعًا من أفرع وادى رانية ، وليس استمرارًا لوادى سبيع ، واكنى فضلت في هذا الصدد الاعتماد على معلومات الآخرين الذين أثق بهم أكثر من سعد ، على أن أترك حل هذا اللغز لأحد الرحالة الأوروبيين في المستقبل.

الطريق المؤدى إلى واحة بيشة يمتد من الوادى فى أقصى الجنوب الغربى متجاوزًا روابي المطيعان Mutai'an وأبرق Abraq والمجاريب Majarib ، ثم يمر عبر السهل

الذي تتخلله الروابي والتباب إلى أن يصل إلى قناة التنليث التي يعبر أجزاها المنخفضة على مسافة حوالي خمسين ميلاً من الوادي . والطريق بعد أن يعبر رقعة من الأرض المتموجة يصل عرضها إلى حوالي عشرين ميلاً ، وتقع فيها مجموعتان من الآبار هما : حبية Hibaiya وملاح Malah في قيعان شعبين ، يبعدان عن بعضهما البعض حوالى ثلاثة أميال ، يصل ( الطريق ) إلى قاعدة وقار الحُمر Waqar Hamar ، تلك السلسلة الجبلية المرتفعة التي يبدو أنها تشكل الفاصل بين وادبِّيُّ التَّليث وبيشة ، ثم يصبعد الطريق بعد ذلك تلك السلسلة الجبلية عن طريق ممر ، وخلف تلك السلسلة الجبلية توجد رقعة من الأرض الرملية العريضة المتموجة ، فيها العديد من الشعاب التي تتجه إلى سلسلة جبال الراك Rak، التي يمكن الحصول على الماء عند قمتها من مجموعة من تقوب المياه التي يصل عددها إلى حوالي خمسة عشر ثقبًا . وهناك شريط أخر عبارة عن سهل رملي قاحل يؤدي إلى منخفض شهير ، يسير الطريق بمحاذاته إلى أن يصل إلى اقترانه بوادى بيشة نفسه ، الذي يقع بالقرب منه جرف وعر يطلق عليه اسم خشيم الذيب Khushaim al Dhib . وتوجد في الوادي عند تلك النقطة غابة من نباتات الطفة Halfa وأدغال أشجار الطرفة Tarfa، إضافة إلى بيارة نخيل تقع خلف تلك الغابة ، وتعد بمثابة النقطة التي يبتعد الطريق عندها عن الجبال ليدخل في رقعة من التلال السفحية ، التي يهبط من خلالها هبوطًا متدرجًا يسمح بالزراعة على نطاق واسع في حوض ذلك الشعب . والطريق عند تلك النقطة يسير على امتداد مجرى القناة إلى أن يتجاوز المستوطنات المختلفة التي تشكل واحبة بيشة الروشان Raushan، القرية ذات النخيل ، ومن خلف الروشان ، هناك نجيم 'Naji له الطابع نفسه ، وبه قلعة كبيرة يطلق الناس عليها اسم قصر بني ثور Bani Thaur . والوادي يعبر بعد ذلك النجيع سهلا يتفرع خلاله إلى عدة أفرع هي التي تربطه بوادي رانية من ناحية وبالتثليث من الناحية الأخرى ، إلى أن يصل إلى باجر Bajir والريانية ، التي عاد منها سعد ، الذي زار تلك المستوطنات ، مستخدمًا الطريق المشار إليه ، إلى محل إقامته في وادى الدواسر ، بعد أن أمضى سنة عشر يومًا في جولة دائرية كان يمكن أن يقطعها في عشرة أيام لو أنه زاد من سرعته بعض الشيء .

كان سعد قد زار أيضًا واحة التثليث متخذًا طريقًا جنوبيًا غربيًا من الوادى متجاوزًا سلسلة جبال بريّم البيض Baraim al Bidh، وضاربًا قناة التثليث عند أبيار ريًان Raiyan بعد مسير مسافة تقدر بحوالى خمسة وخمسين ميلاً. وقد شدت سعدًا مجموعة أبيار الكيف Jash التى تبعد عدة أميال فى أعالى مجرى الشعب إلى قريتى جاش Jash وقوينة Quinna وبيارات النخيل ، التى تقع على الجانب الأيمن من القناه الرئيسية للشعاب الفرعية لأبيار أفًازة Affaza غير أنه لم يزر تلك الأماكن . وقرية الحامضة Hamdha الكبيرة التى يبلغ عدد سكانها حوالى ١٥٠٠ نسمة تقع على مسافة مسير يوم كامل فى المنطقة الواقعة خلف أبيار أفًازة . وبعد مسير يوم كامل أخر فى اتجاه أعالى المجرى وصل سعد إلى عمق Amq، القرية الأولى من قرى تلك المجموعة ، التى تقع فى حوض كبير تتخلله قصور وبيارات نخيل ، وهذا الحوض ، كما يقول سعد ، هو المكان الذى ينبع منه شعب التثليث ، على الرغم من أنى أتصور أن تلك هى النقطة التى يخرج التثليث عندها من الجبال ، ومن نقطة الوصل التى تضم تتحاه الغرب وفوق هضبة عسير تقع مدينة خميس مشيط Khamis Mushait الشامق .

وفي جنوب التثليث تنطلق من الجبال وديان على بعد مسافات متساوية ، وقد ذكر لى حسن أسماء ما لا يقل عن سبعة عشر واديًا من تلك الوديان تقع في المسافة ما بين التثليث ووادي الجوف الكبير ، الذي توجد فيه بقايا سد مأرب الشهير والذي يعد نواة (أساسًا) لوديان حضر موت ، التي تقع في اتجاه الشرق عبر السهل في اتجاه الربع الخالي . والذي لا شك فيه ، أن بعضًا من تلك الوديان تتحد مع بعضها لتكون قناة الفاو Fau القاو Fau التي تخترق حاجز الطُّويِّق ، غير أن السواد الأعظم من تلك الوديان ليست له أهمية عملية، ولا يجوز أن نذكر منها سوى واديين فقط ، هما : وادى حبونة Habuna ووادي نجران . وهما واديان خصبان يفيضان بالحليب والعسل، كما "يشتهران باعتبارهما أخر ملاذ للمسيحية في الجزيرة العربية" ، وقد لا يقلان شهرة عن موقع اليهود المتقدم ، والذين لا يزالون يتجولون في شبه الجزيرة العربية . وهذان المنخفضان بفصلهما عن بعضهما البعض هضبة ، أو إن شئت فقل سلسلة جبلية تمتد

محاذية لهما في اتجاه الشرق إلى أن تدخلا المناطق الرملية وتختفيا فيها (١٠٠١). وفي هذين الواديين توجد وإحات زاهرة وواسعة بها كثير من النجوع (الهجر) والقرى التي يسكنها أناس شبه رحًل ، كما تنساب خلال هذين الواديين أيضًا غدران المياه الجارية ، التي هي شبه دائمة ، إن لم تكن دائمة فعلاً . هذه القرى (المستوطئات) التي يتحدث عنها سكان وادى الدواسر الفقراء حديثًا مبهورًا ويطلقون عليها اسم آل نجران ، والتي يتحدث عنها سكانها الأصليون حديث فخر وكبرياء ، باعتبارها مركزًا للحضارة والازدهار . هذه القرى بعد كل ما يقال عنها ويفعل من أجلها ، ليست سوى مجموعة من الواحات المزدهرة محدودة القدرة ، تعول جماعة من السكان ، القسم الأكبر منهم لا يزال يتجول مع الماشية في الصحارى ، ولا يزال يمارس القرصنة وقطع الطرق على حركة مرور الجنس البشرى المسالم .

ونجران لا تزال تبدو كبيرة في المشروع التجاري في الجزيرة العربية باعتبارها ميناء منحراويًا ، تقصده سفن جنوبي نجد البرية طلبًا لشحنات من حيوب البن اليمني ، تلك البضاعة الثمينة التي تجري مقايضتها سالات القماش الهندية والمستلزمات الأخرى في أسواق المدن الداخلية . وفي نجران تلتقي كثير من الطرق القادمة من الجوف Jauf في اتجاه الجنوب ومن صعدة Sa'da في الجيال ، ومن حضر موت التي يستغرق السفر إليها حوالي عشرة أيام في اتجاه الجنوب الشرقي ، ومن السليل ومن الوادي ، اللذين يستغرق الوصول إلى أيهما حوالي ستة أيام في اتجاه الشمال ، وفي اتجاه الشمال الغربي كلاً على حدة ، إذ تقدر المسافة بين نجران وكل منهما بحوالي ٢٠ ميلاً و ١٥٠ . ومن السليل بمر الطريق عبر منحدر الطُّوبِّق الشرقي ، الذي توجد في واحد من منخفضاته بئر واحدة يطلقون عليها اسم الحاسي,Hassi التي تقع على مقربة من وادى الفاو IFau الواسع ، والذي يمكن العثور على الماء فيه أيضًا في موسم السيول ، وبالتحديد في منخفض الجيلات Al Jilat . وبعد تلك المنطقة تبدأ المرتفعات في التناقص إلى أن تصبح أرضًا رملية قاحلة ، يسير الطريق محاذيًا لحافتها الخارجية نظرًا لوجود الماء في أبيار منعزلة في كل من شعبي حما Hima والوريك Wuraik، اللذين يبعدان مسير يوم واحد عن حبونا Habauna . والمنطقة هنا موحشة ، إضافة إلى أن المسافة الطويلة بين حاسى Hassi وحما Hima تعد اختبارًا قاسيًا للقوافل التى تحمل أحمالاً ثقيلة من البن وبخاصة فى موسم الجفاف يضاف إلى ذلك أيضًا أن تلك المنطقة موبوءة بالعصابات وقطاع الطرق ، الذين لا يهتم أحد بكسر شوكتهم أو السيطرة عليهم ، وهذا هو أيضًا حال الطريق القادم من الوادى إلى نجران ، والذى يتوفر فيه الماء على نحو أفضل من الطريق سالف الذكر . والطريق القادم من الوادى يمر بأبيار عويفرة Uwaifara ، التى يصل عددها إلى حوالى اثنتى عشرة بنرًا فى منخفض ضحل ، فى اليوم الثانى من المسير ، ثم يصل الطريق بعد ذلك إلى أبيار واجد هذه عبارة عن بنر واحدة فى وادى قيرى 'Qiri ، الذى ينحدر نازلاً من المرتفعات ، ويمكن الوصول إلى تلك البئر فى اليوم الرابع . ثم يمتد الطريق بعد ذلك إلى حابونا عبر واديى نجد وهيما اللذين يخلوان من الماء ويتجهان صوب الشرق ، وهذان الواديان يأتيان من المرتفعات الغربية .

ومسالة تقدير عدد سكان منطقة نجران حابونا أمر يصعب تحديده أو القطع به . والمؤكد هو أن عدد السكان المستقرين وكذلك السكان الرَّحِّل يفوق بكثير عدد سكان وادى الدواسر ، والعنصر السائد بين أولئك السكان هو الاتحاد القبلي الذي يعرف باسم أهل يام Ahl Yam، وهو الفرع المتبقى في موطنه الأصلي من أسرة أعطت نجد كثيرًا من القبائل . وإذا ما استبعدنا تلك الأفخاذ ، التي تحولت إلى قبائل ، نجد أن تلك الأسرة تزعم أن لها أصلاً مشتركًا مع اليام عن طريق سلف معروف في الموروث باسم وعيل Wu'ail ، ومن هنا يمكن تقسيم تلك القبيلة إلى ثلاث جماعات رئيسية : أل سليمان Al Sulaiman وأل فاطمة Al Fatima ثم أل مدكر Madkar وإلى الجماعات التي تتمثل في الأفخاذ الموجودة حاليًا . وأنا لم أستطع أن أتبين أو أكتشف إن كانت تلك الأفخاذ القبلية لا تزال تحتفظ بهوياتها المستقلة في منطقة السكان المستقرين ، كما هو الحال بين مختلف تقسيمات الدواسر ، كما لم أستطع أن أتبين إن كانت تلك القبائل قد مرت بعملية انصهار أو اندماج ، مثلما هو واضح في مستوطنات وقرى وسط نجد ، أو إن كانت تلك المستوطنات تخضع لسلطة حاكم واحد أو نظام واحد ، هذا على الرغم من أنى قد تولد لدى ، من خلال حديثي مع سُمعان Sum'an، ومع حسن وأخرين ومن مالحظاتهم عن تباين المعتقدات الدينية السائدة بين تلك المستوطنات ، انطباع مفاده أن قرى نجران تعكس بصورة أمينة تلك الانقسامات

والتباينات ، بل وحتى العداوات السائدة بين مختلف الجماعات المترحلة التي تعتمد على تلك القرى ، كما تولد لدى انطباع أيضنًا عن أن أقرب شكل من أشكال التنظيم الذي تعرفه تلك القرى والجماعات يتمثل في غريزة الحفاظ على النفس ، التي تجمعهم صفًا واحدًا في وجه العدو المشترك ، وسرعان ما تخمد تلك الوحدة عقب زوال الخطر ، وفي أحيان أخرى تتناحر تلك القرى وتلك القبائل وتتشاجر وبتخاصم فيما بينها كما هو حال العرب .

ويقدر ما يقال إن أي فخذ من تلك الأفخاذ هو المسيطر فإن الفخر بالمكان والتباهي به يجب أن يعزى إلى الماشل Mashil الذين يذيع صبيت رئيسهم الأكبر، محمد بن سجوة ibn Sajwa، الملقب باسم والدته تماشيًا مع ما هو متبع في الجنوب ، يذيع بأنه من خيرة قادة الرجال . ولكن فخذى الاتحاد اللذين لهما سمعة بالغة السوء هما الرزق Rizq والسلم Sulum، تلك العصابات التي تستعصى على الإصلاح والتقويم، لعنة الطرق الماشرة في الجنوب ، ومصدر الرعب والفزع في الوادي . والمذهب العام ( الواحد ) الذي يعد في نجد أداة قوية للمفاظ على القانون والنظام ، يستبدله أهل نجران بتباين كبير في العقيدة الدينية وفي الممارسة الدينية أيضًا ، الأمر الذي يزكى الاتجاهات الطاردة المركزية بين الوحدات القبلية في نجران . فيما يتعلق بالعقيدة يعد كل إنسان قانون (شرع) نفسه نظرًا لأن الأفخاذ المختلفة تبدى مختلفة بسبب الانقسام والانشقاق الداخلي. وفي مثل هذه الظروف لابد أن تكون أية محاولة لتصنيف الانقسامات القبلية على أساس من المذاهب بعيدة تمامًا عن الصحة ، وهذا هو ما فهمته جيدًا من الروايات غير الدقيقة وغير المترابطة التي حصلت عليها من مختلف الرواة. والحقيقه الواضحة تتبدى في أن قبائل اليام ، كانت إلى عهد قريب مقسمة إلى مذهبين رئسيين هما: الإياضية Biyadhiyya عُمانية الأصل ، والرِّفاضة [أو الرافضة] Rufadha، ذلك المصطلح الذي يقصد الرواة به طائفة الإسماعيلية . والإسماعيلية تضم جماعتي الفاطميين ومذكر Madhkar، على الرغم من وجود أناس لا يعدون من المسلمين إطلاقًا ، من فخذي الرزق والسلم ، وبالتالي فهم لا يزالون يحتفظون ببعض طقوس العبادة الوثنية التي يوقرونها تحت اسم الصُّلاة Sullah، وإضافة إلى عبادة الله كالمسلمين لدى الرَّفاضة جبل في بلادهم ، يقدمون له قرابين من اللحم والزبد وأشياء أخرى ، متركونها أمام الجبل لكي تستهلكها الشمس وتأتى عليها . وأقسام الماشل Mashil المختلفة تعتنق الإباضية ، تلك النحلة التي تشترك مع الوهابية في بعض المعتقدات ،

التى حققت ، فى السنوات القلائل الأخيرة ، تقدمًا كبيرًا بين أفخاذ كثيرة من ذلك الاتحاد ، بسبب رواجها وحداثتها . والمؤكد أن مثول الرشيد Rashid والفهّاد Fahhad أمام محكمة ممثل ابن سعود فى الوادى كان يعد اعترافًا حقيقيًا منها بارتدادهما ، هما وأخرين عن عقيدتها ودخولهما فى عقيدة ابن سعود . وذيوع ذلك الاتجاه بين بقية الأفخاذ لا يمكن أن يفشل فى تمهيد الطريق أمام انتشار صولجان ابن سعود فى اتجاه الجنوب ، وهذا التطور الطارئ يمكن أن يسمح بانتشار الأمن والسلام فى ربوع الجنوب المضطرب ، يضاف إلى ذلك أن التطورات الدينية التى ستحدث فى نجران فى السنوات القليلة المقبلة تستحق المزيد من الدراسة المتأنية ، من قبل كل أولئك الذين يهتمون بمستقبل الجزيرة العربية . ومذهب الإباضية يستغنى تمامًا عن الأذان المطام، وعن صلاة الجماعة ، فى حين حكى لى الرواة عن بعض الغرائب التى تسود بين أتباع طائفة الإسماعيلية الشيعية الذين يقولون : "حى على خير العمل" (٢٢) بدلاً من العبارة الدينيه الصحيحة : "حى على الصلاة ، كما أن الشيعة يحذفون الدينيه الصحيحة : "حى على الصلاة ، كما أن الشيعة يحذفون الدينية المصحيحة : "حى على الصلاة ، كما أن الشيعة يحذفون

ومن بين جملة النّحل التي تفرق نجران عن واحمات نجد وتوحى بشيء من التسامح الذي يستثير الدهشة في تلك المناطق السماح بوجود قرية يهودية صغيرة تضم أربع عائلات ، انحدرت ، كما يقول الناس هنا ، عن المستوطنة اليهودية الكبيرة في صنعاء . ونظرًا لأن الجيران المسلمين تركوا بني إسرائيل هؤلاء يمارسون طقوسهم الدينية الخاصة ، ويعيشون أيضًا بطريقتهم الخاصة دون أي تدخل من أي نوع كان ، راح أولئك اليهود يسدون رمقهم من خلال حياة عزلة بين رفاقهم غير المتحضرين ، ويرعوا تمامًا بحكم مهارتهم في حدادة صنع البنادق والأعمال المعدنية ، كما برعوا أيضًا في العمليات المالية ، وكونوا طائفة حرة تحظى بالاحترام . وتذيع بين العرب سمعة جرابات الخناجر التي يصنعها أولئك اليهود هي وأشياء زينية أخرى من الفضة والذهب .

تلك كانت نجران ، ولكنى لم أسمع شيئًا سوى شائعات غامضة عن مدينة الجوف ، مركز الحضارة السبئية العريقة ، أو عن سد مأرب الشهير الذى أدى انهياره فى الأيام الخوالى إلى نشر الخراب والدمار فى قرى ومستوطنات اليمن السعيد الزاهرة .

## الهوامش

- (١) تلك كانت أربعة قصور يطلقون عليها اسم المشهابيات Mishhabiyat بالقرب من النخ Al Nakh؛ وكانت أبيار وقصور بلاد الصوسيين Husaiyin المدمرة تقع في أعالى الشعب؛ وفي حين كانت أبيار المنارة Mughara تقع في الناحية الغربية من القرية .
- (٢) يحصل أولئك الذين ليس لهم تصيب من بيارات النخيل على قسم من محصول التمر كل عام وذلك على سبيل الإحسان تمشيًا مم العرف القديم .
- (٢) يملك أل محمد من أبيار لتوة Latwa التي يبلغ عددها أربعًا وعشرين بثرًا ثلاث أبيار، في حين يملك أل حنيش بقية الأبيار .
  - (٤) يعرف الاتحاد الحقيقي لهاتين القناتين باسم المفرش Al Mafrash .
- (ه) المسافة بين الفرشة ورمال الربع الخالى يقال إنها عبارة عن سهل صخرى صلب يقال له الحيضة Hidha ويصل عرضه إلى عشرين ميلاً .
- (٦) وقد سال عبد الله أسئلة ذكية أخرى عن مسالة إدارة المدفعية في مسقط وعن أنشطة القوات الهندية في الحرب.
  - (٧) الأنواع السائدة هنا هي السيري Siri والمكويزي Makwizi .
  - (٨) غالبية بيارات النخيل تطلق عليها أسماء خاصة مثل: البطيحة Butaiha، والصوفيَّة Sufaiya، إلغ.
    - (٩) اللوبية .
  - (١٠) ينمو الإثل هنا بكثرة ، وقد شاهدت العديد من نباتات زيت الخروع ( انظر من ١٩٨ وما بعدها ) .
    - (١١) سالت شعاب المجمعة ثلاث مرات خلال فصل الشتاء والربيع الماضيين .
      - (۱۲) من نوع نبات السواد Suwad نفسه .
      - (۱۲) [مثل] شعب سمير Sumair وشعب ليبات Libat
        - (١٤) انظر المجلد الأول ص ١٢٥ .
- (۱۰) كانت أسعار تلك الأشياء في الوادي أعلى منها في أي مكان أخر ، إذ كانت وزنة البن الواحدة تباع بدولار . ووحدة الوزن ، شأتها شأن العملة بشكل عام في وسط الجزيرة العربية ، هي الدولار أو الريال ، والوزنة التي تختلف من منطقة إلى أخرى ، إذ تقدر تلك الوزنة في الرياض بما يساوي ثقل خمسين ريالاً ، وما يعادل ٥١ أو ٥٢ ريالاً في القصيم ، ٥٥ ريالاً في السليل و ٦٠ ريالاً في الوادي ، كما أن

- الصاع يساوى وزنتين في كل مكان ؛ وعليه إذا ما تجاوزنا عن الفرق في الوزنة نجد أن الدولار يشتري . ما وزنه ٧٣ ريالاً من البن في السليل ، ٦٠ ريالاً في الوادى .
  - (١٦) يقول الناس للأغنام البيضاء هنا حبس Habs
    - (١٧) قبيلتا السلُّوم ورزق بصفة خاصة .
  - (١٨) هاجر القسم الرئيسي من الأمر إلى واحة تمرة ، كما هاجر الطابجة إلى الحمر Hamar في مرتفعات الأفلاج ، وهناك قصر مدمر يقع في الأرض الفضاء فيما بين اللّغاف وشرافة ، ويقال إن ذلك القسم كان مئزلاً لواحد من كبار الأمر Amur في الماضى ، وأن اسم ذلك الرجل كان حمد بن جبال .
  - (١٩) أهم ثلك القصور هو قصر المراديع ، وقصر منصور في الطرف الغربي من القسم ، والثمامية -Tham (القصر والبئر ) في الوسط . amiyya
    - (٢٠) انظر المجلد الأول ص ١٦٢
    - (٢١) ربما تكون النباتات قد أحضرت من مرتفعات الطويق عن طريق سيول المجمعة .
  - (٢٢) طوب اللبن المستعمل في القسم الأوسط من الواحة لونه أحمر فاقع ، بينما نجد أن لون ذلك الطوب رمادي في أماكن أخرى .
    - (٢٣) جماعة فرعية عن العويمر ، وأمير أل نهيش هو أمير بن تامي ، أما أمير سراجي فهو موفي بن عبيد .
      - (٢٤) الأفخاذ أو الأقسام الداخلة ضمن هذا الفرع يطلق عليها اسم أل سحاب Al Sahaba .
  - (٢٥) مبلغ علمى أن جماعات وادى الدواسر وجماعات الأفلاج هي المقصودة هنا ، أما جماعة الخرج وكذلك المراعي الشرقية فكان يجرى التعامل معها كلاً على حدة .
    - (٢٦) هم ينسبون أنقسهم إلى على أل مرة .
      - (۲۷) جمع خريمة .
      - (۲۸) انظر ص ۱۰۰ وما بعدها ،
      - (٢٩) انظر المجلد الأول ص ٤٧ .
  - (٣٠) مناك طرق يمتد من تلك البلدة إلى الوادى عن طريق جاش Jash، والمراحل التى تتوسط تلك المسافة مى تاريبى Taribi (مسير يوم ونصف اليوم) والسبيخة Subaikha (مسير يوم واحد) من تاريبى ، كما تبعد المسافة نفسها أيضاً عن جاش Jash .
  - (٢١) يظن الناس أن شعب حابونا Habauna رافد من روافد وادى الدواسر ، ولكن الأمر ليس كذلك ! فقد وردت تقارير تفيد أن وادى نجران ينساب فى واد أخر يسمونه وادى عفطانة Aftana او عفطان natiana ومنه إلى الرمال ، غير أن جميع التحريات والاستقصاءات التى قمت بها فشلت ولم أحصل على أية معلومات فيما عدا أن وادى نجران يستمر فى الجريان إلى أن يندفن فى الرمال ، وأنا أرى أن الاسم عفطانة ربما كان مشتقًا من ملاحظة من هذا القبيل ولم يلق الناس لها بالاً .
  - (٢٢) هذه العبارة تعنى في ظاهرها "سارع إلى الأمل المتاز" ، وليس معناها "سارع إلى العمل المتاز" ، أي أن الكلمة الأخيرة معناها أمل وليس عمل .

#### الفصل الحادي عشر

# حاجز هضبة الطُّويق

### ١- وسط روافد وادى الدواسر

قضينا ليلة اليوم السادس من شهر يوبيو في خليج جميل من خلجان جرف المُويِّق عند النقطة التي يبرز عندها مجرى سيل الكميح Kumaih من ضفته الهزيلة وسط جلاميد من مخلفات الصخور . كانت الصخور القاتمة ترتفع شامخة من فوقنا إلى ارتفاع يصل إلى حوالى ٥٠٠ قدم أو أكثر على شكل جُرف هار من الحجر الرملى الأحمر ومن فوقه قشرة رقيقة من الحجر الجيرى الذي يميل لونه إلى الاصفرار ، وتحيط بقاعدته كومة من أحجار الجير المتساقطة ، تراكم من عمل الطبيعة على امتداد عصور طويلة . كما كانت تنتشر هنا وهناك أشجار السنط الشهيرة وبقع من نباتات المرخ تكسو عُرى المنظر ، كما كانت هناك أيضاً أعشاب خشنة حاولت إطالة ذكرى السيل ( الفيضان ) الفائت .

كان إبراهيم ورفاقه يتطلعون إلى العودة من الطريق المطروق الذى سبق أن سلكناه إلى الوادى ، ولكنى أصررت بشدة على أن سلك طريقًا مختلفًا ، ولكنهم استسلموا على مضض لما أقوله ، من باب أن ذلك من قبيل مواساتى فى الغضب الذى فرضوه على بطردهم جابر المرًى . وطالما أن الطريق ليس هو الطريق الذى جئنا منه ، فأنا لا يعنينى إن كان ذلك الطريق يسير بمحاذاة الحافة الغربية لحاجز الطويق ، أو يسير عبر مرتفعات ظهر الطويق العريض ، ووقع خيارنا على المسار الأخير باعتباره أقل جدبًا وسأمًا عن المسار الأول ، فضلاً عن أن المسار الثانى تتوفر فيه المياه أيضاً .

وعلى امتداد الأيام الثمانية عشرة التى تلت ذلك كنا نشد رحالنا جاهدين بمحاذاة قمة هضبة الطويق إلى أن وصلنا الرياض مرة ثانية ، وطوال مسيرة العودة استطعت عن طريق الاستفسار وعن طريق الملاحظة ، الربط بين وديان الهضبة ومجاريها المائية التى تنحدر من مرتفعاتها من جهة ، وبين المجارى المائية الرئيسية التى عبرناها فى رحلة السفر [من جهة أخرى] ، كما استطعت أيضًا من خلال بعض الوقفات القصيرة إلقاء نظرة خاطفة على المناطق الجبلية الموجودة فى الناحية الغربية ، والتى سبق أن عبرتها خلال رحلتى إلى البحر الأحمر فى شهر ديسمبر الماضى .

كان الصعود من السهل الغربى إلى قمة الهضبة عن طريق الاختناق الضيق المنحدر لشعب الكميح Kumaih عملية شاقة ، انطوت مناقشتها على توتر شديد أصاب الجمال المحملة كما أدى إلى إبطاء معدل مسيرنا وتقدمنا . وهذا الاختناق أو المر الضيق يصل عرضه عند بدايته إلى ما يقرب من مائة ياردة ، وتنساب فيه المياه فى أثناء موسم السيول منحدرة إنحدارًا حادًا ، ولكن هذا المر سرعان ما يضيق بين الصخور ، والطريق يسير مع مجرى السيل نفسه فيما عدا نقطتين جرى فيهما قطع الصخور على شكل درج (سلم) ، يسقط منه الماء على شكل شلال يصل ارتفاعه إلى أربعين قدمًا أو خمسين في موسم الأمطار .

وعند سفح واحد من تلك الشلالات عثرنا على بركتين من مياه السيول محصورتين بين جلاميد الصخور ، وتوقفنا برهة لنسقى جمالنا ونملاً قراب الماء ، وسعدنا بذلك الماء بعد اعتماد طويل على ماء الآبار المالح فى الوادى ، سعدنا بتذوق لماء السيل البارد العذب مرة ثانية ، صحيح أن به طينًا عالقًا ولكنه منعش. كان مجرى السيل الرملى ملىء بالماء ، على نحو يطوله المرء بيده ، ومن ذلك الماء أخذنا بغيتنا فى حين أطفأت الإبل ظمأها من البركتين الراكدتين . وبينما توقفنا لجلب الماء لاحظت أن سطح قرميد من الصخر تصل مساحته إلى حوالى عشرة أقدام مربعة موجود إلى جانب إحدى البركتين ، كان محفورًا باستعمال أدوات غريبة بدائية الطابع ، والذى لاشك فيه أن تلك النقوش التى على القراميد هى من فعل عربى عاطل فى وقت غير بعيد ، وبالتالى ليس لها معنى أو مغزى ، ولكن وجه القرابة هنا يتمثل فى ندرة النقوش فى هذه والبلاد ، وإذا ما وجدت فهي مسجرد إشارات أو علامات ، أو إن شئت فقل سمات

أو علامات من صنع القبائل ومملوكة لها أيضًا . وفي هذا الطرف ، اتضع لى أن رفاقي لم يكن لديهم مثل هذا التفسير لتلك العلامات ، التي نسخت منها صورًا طبق الأصل .

كان ذلك الجرف الهاري الناتج عن الشلال بمثابة العقية أمام تقدمنا إلى أبعد من النقطة التي وصلنا إليها ؛ الأمر الذي جعلنا ندور من حول ممر ضيق خطير، وذلك عن طريق الجرى على طول حافة بارز منحوتة في الجدار على الجانب الأيسر من الغور الذي بين الجبلين ، والذي كانت تسده جلاميد الصخر المتساقط بين الحين والآخر. ولكنى فضلت تسلق قمة ذلك المرتفع على قدمى ثم جلست أراقب بقية القافلة وهي تحذو حذوى . وعلى الرغم من أن الجمل يبدو عابسًا فإنه يتمتع بخفة الحركة ، ورحت أعجب وأنا أراقب تلك الإبل التي تحمل أمتعة ثقيلة وهي تمشى ببطء ويثقة صاعدة ذلك الممر الخطير . ولم يعكر صفو المضى قدمًا سوى حادث واحد ، وقع بعد أن عرَّفنا سنة من الإبل الطريق المطلوب ، ولكن الجمل الثاني في الترتيب من تلك الجمال السبة رفض التحرك بتاتًا وأغلق الطريق تمامًا على بقية الإبل التالية له . وقد حتَّم ذلك علينا محاولة إخلاء الطريق ، الذي اتخذ شكل دحرجة جلاميد كبيرة من الصخر بعيدًا عن الطريق ثم تركها تهوى إلى مجرى السيل في الأسفل ، وقد أسفر ذلك عن تحسن طفيف في الطريق . وهنا جرى التحايل على الجمل الحرون كي يقوم بمحاولة أخرى ، ولكنه لم يسر سوى خطوات قليلة بدأ يصرن بعدها من جديد ثم وقع بكل ثقله على الأرض المسخرية ، ولم يحل ذلك الحادث دون حث الجمل على مواصلة عملية الصعود ، على الرغم من أنه ثبت بعد ذلك أنه قد أصبب إصابة داخلية خطيرة تكفي ، لإدراجه ضمن العاجزين عن مواصلة القتال ، وفي النهاية زودناه بالمزيد من الشحم ، الذي حتُّم علينا استبداله باللحم أن نعتمد على المصادفة في التقائنا الرعاة في تلك المرتفعات المضيافة ، التي يمر بها طريقنا ،

زد على تلك العقبة أن مجرى الشّعب كان من الحجر الصلد الذى نعم سطحه بفعل مرور السيول ، كما كانت تتخلله هنا وهناك نباتات وأدغال السمار والحشائش الجافة ، ويصل عرض ذلك المجرى حوالى خمسين ياردة فيما بين كتل الصخرة المساقطة ، التى ترتفع جدران المضيق من خلفها ارتفاعً حادًا يتردد بين ٢٠٠ قدم أو ٢٠٠ فوق رءوسنا.

والجرف الثانى الذى كان ينتظرنا فى ذلك القسم من المضيق جرت مناقشته بلا أية مشكلات ، وأوصلنا عن طريق مسار متعرج إلى مستوى أعلى مما كنا عليه ، أى ارتفاع يزيد حوالى ٢٠٠ قدم عن المستوى المخيم الذى خيمنا فيه فى الليلة السابقة ، وذلك من واقع قراءة البارومتر المعدنى . وتحول المضيق فى تلك المنطقة إلى واد قاحل يصل انساعه إلى حوالى ٢٠٠ ياردة فيما بين التلال الأقل انحدارًا عن الصخور التى خلفنا ، وربما لا يزيد ارتفاع تلك التلال عن ١٠٠ قدم . وعند قمة ذلك الوادى هناك سلسلة من الجبال المنخفضة تشكل الحد الفاصل بين شعب الكميح وشعب الكماح Kumah الذى هو عبارة عن واد ضيق عميق يتجه جنوبًا عبر متاهة من الروابى المتداخلة والسلاسل الجبلية المتداخلة التى تُكون الطُّويَق فى المنطقة الشمالية من وادى الدواسر ، وان شئت فقل منطقة أفجة Afja من ذلك الوادى ، الذى يعد شعب الكماح مجرد رافد من روافده .

وعند تلك النقطة وصلنا إلى أخطر مرحلة من مراحل ذلك الصعود ، ألا وهى ذلك المدق Track الذي يسير فوق قمة سلسلة جبلية طويلة تشبه الخازوق وتفصل بين الواديين . وقد جربنا في البداية طريقًا بديلاً على جانب تلك السلسلة الجبلية ، ولكننا تخلينا عن ذلك الطريق عندما اكتشفنا أن سيلاً حديثًا كان قد اجتاح القسم الأكبر منه . ولم يكن الطريق الذي انتخبناه أفضل كثيراً من ذلك الطريق ، إذ كان عرضه لا يزيد على عشرة أقدام ، ومنحدر انحداراً شديدًا على كل جانب من جانبيه ، ويسده جلمود صخرى ضخم في أحد أجزائه ، نجم عنه وجود ممر لا يزيد عرضه على قدمين على كل جانب من الجانبين . واستطعنا بمزيد من الحذر والصبر جعل تلك الدواب المسكينة تتجاوز تلك العقبة بسلام ، ووصلنا بعد ذلك بلحظات إلى رجمة جرى إنشاؤها لتكون إشارة إلى قمة الهضبة ، التي ترتفع حوالي ٢٥٠٠ قدم فوق مستوى سطح البحر أو

هنا بدأ يطالعنا منظر الأرض الذي كان عبارة عن منخفضات قاحلة تنحدر نحو الأسفل. وفي الناحية الغربية ، شاهدنا عن بعد السهل الرملي الذي عبرناه في أثناء قدومنا من وادى الدواسر. وفي الناحية الشمالية شاهدنا عند الأفق منحدرات جنوب الطويق القاحلة التي تحتوى على امتدادات بكارات Bukarat وامتدادات خشم حقبان

Haqban الجبلية التى تمتد على شكل نسبق فى اتجاه الجنوب الغربى . كما ظهر نخيل السليل فى تجويف بعيد فى الناحية الجنوبية الشرقية ، فى حين شاهدنا هضبة الطويق فى الناحيتين الشرقية والشمالية وقد تخللتها أعداد كبيرة من الوديان التى تحمل مياه تلك المناطق إلى مجرى وادى الدواسر الرئيسى . وشعب المراغة Maragha هو شريان تلك المرتفعات الرئيسى ، وهو ينبع من نقطة تقع على بعد حوالى خمسين ميلاً شمالى هذه النقطة فوق السلسلة الجبلية ، التى تشكل الحد الفاصل بين كل من وادى الدواسر ومنظومات تصريف مياه مرقن Marqan .

وبعد أن حصلنا على قسط من الراحة بعد العناء الذى أصابنا جراء عملية الصعود ، واصلنا مسيرنا عبر تموجات الهضبة الهيئة فيما وراء أو عبر بعض الشعاب<sup>(۱)</sup> الصغيرة النازلة إلى شعب الكماح Kumah ، ثم توقفنا وقفة قصيرة لتناول طعام الإفطار فى أكبر تلك الشعاب ، ألا وهو شعب مذحورة Madhhura ، ومن ارتفاع كبير أقيت من جانبه الأيمن آخر نظرة لى على منطقة السليل .

والهضبة في تلك المنطقة تنحدر نحو الأعلى انحدارًا هيئًا لاحظناه عندما كنا نسير في اتجاه الشمال نحو سلسلة جبلية متقاطعة ومنخفضة يطلقون عليها اسم خُتيًم خانوقة Khutaiyim Khanuqa، وهنا بدأ رفاقي يهللون فرحًا عندما بدأت عرفج وتبدى لهم ثانية بأشجارها القصيرة والكثيفة ، والعرفج نبات يقال إنه لا يوجد سوى في شمال وادى الدواسر . كان وهج الشمس شديدًا على سطح تلك الأرض القاحلة التي أحرق تها حرارة الشمس ، وبدأت تتبدى لنا من خلال الضوء المنعكس عن البللورات المختلفة التي تنتشر فوق كل جزء من سطح تلك الأرض القاحلة ، وعلى الرغم من هبوب نسيم بارد مستمر من جهة الشمال ، فإننا أحسسنا بالسعادة عندما حان وقت توقفنا طلبًا لقيلولة الظهرة .

استأنفنا مسيرنا في فترة العصر نازلين منحدرًا هينًا يتجه صوب الشرق فيما بين سلسلة جبال خُتَيِّم Khutaiyim والارتفاع البسيط الذي يوجد خلف تلك السلسلة ، والذي يكوِّن امتدادًا ينتهى انتهاء مفاجئًا في شق شعب سديرة Sudaira الصخرى العميق ، الذي توقفنا فيه لقضاء الليل بجانب برك خانوقة Khanuqa . كان جانبا ذلك

الشق من أعلى على ارتفاع حوالى أربعين قدمًا ، أما مجراه فكان من القراميد الصخرية الكبيرة التى نعم سطحها بفعل حركة الماء ، ويصل عرضه إلى حوالى ثلاثين ياردة ، وتغطيه النباتات المدارية غزيرة النمو ونباتات أخرى من أنواع غريبة ، أبرزها النبات الذى يطلقون عليه اسم الشَّقلَّة Shafallah ، الذى له ثمار متدلية غريبة تشبه ثمرة الباذنجان من حيث الشكل ، على الرغم من أن لونها يكون أحمر عندما تنضج ، وتحتوى على كمية من البنور السوداء التى تتخلل لحاءً أبيض ، والناس يأكلون تلك البنور التى لها طعم حار يشبه طعم المستاردة ، وهو طعم مستساغ . كما لاحظت من بين الأدغال الأخرى نبات الوهت Wahat ، الذى له أشواك تشبه المخالب ، وتلك كانت أول مرة أشاهد فيها ذلك النبات بعد أن غادرت الرياض قاصدًا الجنوب .

وبرك الخانوقة عددها ثلاث تنتشر على مساحة حوالي ميل بدءًا من رأس الشعب الذي يمتد شرقًا بعض الشيء ثم يتجه جنوبًا ليقترن بشعب المجمع 'Majma'، والصخور الموجودة في أجزاء ذلك الشعب السفلي أعلى من الصخور الموجودة في أعالى ذلك الشعب. وأولى تلك البرك الثلاث: البركة التي توقفنا عندها لقضاء الليل، تقع في منخفض صخري عميق ، مساحته حوالي عشرين ياردة مربعة بالقرب من أعالي المضيق. والبركة الثانية ، التي يطلق عليها اسم جُلَيْطة التعامر Julaita Ta'amir ، أيعادها أصغر من أبعاد البركة الأولى ، إذ يصل طولها إلى حوالي عشرين قدمًا ، وعرضها عشرة أقدام ، وعمقها خمسة أقدام ، وينضب ماؤها في فصل الصيف في أثناء فترات الجفاف ، هذا بالإضافة إلى البركة الثالثة التي أتينا على ذكرها ، والتي يطلق عليها اسم خانوقة Khanuqa . هذه البرك الثلاث هي بمثابة السمات الميزة للمنظر في هذا المكان ، ويقال إن بركة خانوقة أكثر عمقًا ويشيع عنها أن ماعها لا ينضب أو ينتهى ، وهي على شكل مثلث متساوي الساقين ، رأسه عند أعالي المجري المائي وضلعاه الطويلان تحيط بهما جدران صخرية يصل ارتفاعها إلى حوالي خمسة أقدام فوق مستوى سطح الماء ، أما قاعدة المثلث فهي عبارة عن قطعة من الأرض الرملية على مستوى مجرى الشعب نفسه ، وتنحدر انحدارًا هيِّنًا على شكل رف عند حافة الماء ، ويصل طول تلك البركة إلى حوالي ثلاثين قدمًا ، وعرضها عند قاعدة المتكث يقدر بحوالي خمسة عشر قدمًا . مناظر ذلك الوادى الصغير ونوعية الحياة النباتية فيه ومن خلفهما الصخور القاحلة ، وكذلك برك ذلك الوادى ومعها ذبابه الضخم الذى يحوم حول النباتات على ضفاف تلك البرك ، كل ذلك كان له سحره وجاذبيته الخاصة ، وسيظل ذلك المنظر عالقًا بومًا بذاكرتى ، بينما تتلاشى المناظر الأخرى ، وذلك من منطلق أن هذا المنظر الساحر يعد واحدًا من الأشياء القلائل التى تنفرد بالجمال الطبيعى ، والتى صادفتها خلال تجوالى فى الجزيرة العربية . وأنا أسف أشد الأسف لانتهاء مخزونى من أفلام التصوير ، ويزداد أسفى أيضًا لأنى لم تكن لدى وسيلة أخرى أستطيع بها الاحتفاظ المخرين بتلك الانطباعات التى لا تزال حية فى ذاكرتى .

وبعد أن عدت إلى مخيمنا بعد جولة قمت بها إلى أكثر تلك البرك الثلاث انخفاضًا وجدت أن رفاقي على أحسن ما يرام فيما بينهم ومع العالم كله ، فقد حكم أولئك الرفاق في أثناء غيابي ، بعدم صلاحية الجمل الذي تعثر وسقط في الطريق ، وقرروا أنه لم يعد صالحًا للحياة ، يضاف إلى ذلك أن ذلك الحكم الذي لم يكن مؤيدًا بأي من الاعتبارات البيطرية ، سرعان ما شمله التنفيذ . وهنا جرى قطع بلعوم ذلك الحيوان الكبير من الكتف إلى الكتف مع ذكر اسم الله عليه ، وسرعان ما وجدت الأيدى الدوية تبدأ العمل في النبيحة القريبة منها بركة من الدم الذي يلطخ الصخور . وبدأت استعدادات تجهيز العشاء ، في الوقت الذي جلس فيه إبراهيم وأخرون حول نار المخيم يتمتعون بفاتح الشهية المتمثل في شرائح كبيرة من كبد الجمل راحوا يطهونها نصف طهى على جمرات النار بعد أن غطوها بالملح ، وانضممت إلى تلك الجماعة وتنوقت قطعة من ذلك الكيد ، جعلتني أشعر بالغثيان ، لقد كانت خشنة ونيئة أيضًا ، ولكن الآخرين كانوا ينظرون إلى ذلك باعتباره تكريمًا ، وراح كل واحد منهم يحصل على نصيبه ، وطبخوا لحم الجمل طبخًا جيدًا وقدموه مع الأرز ليكون بديلاً عن عشاء خال من اللحم ، ولكنى أرى أن لحم الجمل ليس فيه ما يفضل تناوله ، اللهم إلا في عدم وجود أنواع الطعام الأخرى . ولحم الجمل حسن ، وليس طريًّا وبه كثير من الألياف ، كما أن له نكهة غير محبوبة إلى حد ما ، على الرغم من أن الجمل ، موضوع حديثنا هنا ، كان من سلالة جيدة ، إذ كان رباعًا 'Ruba' أي أنه كان في العام الخامس من العمر . وهنا قال ابن جلهم: "نحن حظيظون في واقع الأمر لأننا تمتعنا بنعم الحياة البدوية

الثلاث: الأمان ، لأننا هنا في مأمن من خطر العصابات . والماء ، من مياه البرك . ثم النعمة في شكل مقدار وفير من اللحم " . وقد دامت معنا كمية اللحم هذه أيامًا عدة طوال مسيرنا في البلاد الخالية من الأغنام ، فضلاً عن أن غزالها ، الذي شاهدنا منه زوجًا ونحن نقترب من منطقة البرك ، كان سريع الروغان والزوغان .

معروف أن عمر الجمل المعتاد يتراوح بين خمسة عشر عامًا وخمسة وعشرين ، أى مدة جيل ، تلك الفترة ، التى يحسبها العرب فيما بين تزاوج جيلين من الأسرة نفسها ، والجمل الذى يأتى فى شبابه إلى رجل على شكل مهر يدفع للعروس ، يتوقع له أن يظل "تحته" عندما يحين موعد زواج ولده . وأقصى عمر تعيشه تلك الدواب ثلاثين عامًا ، تنجب الناقة خلالها من عشرة إلى اثنى عشر بعيرًا طوال حياتها .

واعتبارًا من تلك النقطة وحتى الحد الشمالى لما يمكن أن نطلق عليه مستجمع مياه وادى الدواسر ، نجد أن مرتفعات وادى الطويق يمكن تقسيمها من حيث خطوط الطول إلى قسمين متميزين لكل منهما طابع مختلف تمامًا ، هما : القسم الغربى الذى يشتمل على سطح متموج تموجًا هيئًا في هضبة جرداء تنحدر انحدارًا هيئًا أيضًا من حافة الجرف الغربى إلى اتجاه الشرق ثم تتلاشى على شكل ثنيات ضحلة تجاور انسياب مياه الصرف. أما القسم الشرقى فهو عبارة عن متاهة من السلاسل الجبلية شديدة الانحدار ، والوديان العميقة التى تتصل بالمضيق الرئيسى الشعب المراغة Maragha الذى يجرى من الشمال إلى الجنوب إلى أن يضرج من الأرض المرتفعة إلى وادى. السليل تحت اسم شعب المجمع . والانتقال من أى قسم من هذين القسمين إلى القسم الإخر يكون مباغتًا وشديد الانحدار ، ولذلك كان طريقنا يسير محاذيًا للخط الفاصل بين القسمين ليمر بالقرب من أعالى الوديان المختلفة التى تنقل مياه الهضبة إلى القناة الرئيسية .

وبعد أن صعدنا إلى مجرى شعب سديرة إلى مستوى هضبة الطويق وجدنا أنفسنا ننزل إلى وادى أم حُصية Husaiya الواسع ، الذى هو رافد من روافد شعب السديرة ، وبه أيضًا بعض البرك المائية ، كما تقول التقارير ، عند اقترانه بشعب السديرة . وفيما وراء وادى أم حُصية مررنا خلال العديد من المناطق المعشوشبة التى تغطيها أدغال أشجار السنط الكثيفة من نوع الوهت ، ومن نوع الكداد Kidad، الذى

ينتج الصمغ من أشبجاره . وفي الوادى التالى ، الذي يطلقون عليه اسم شعب ثرر Tharar ، المنخوذ من شجرة لا تختلف عن أشجار السدر Sidr ، على الرغم من معرفة . الناس أنها لا توجد إلا في الجنوب ، وتوجد بكثرة إلى جانب أشجار السنط وكثير من الأعشاب الأخرى ، توقفنا في ذلك الوادى لتناول طعام الإفطار . والشعب الذي يجرى منحدرًا إلى شعب المراغة ، والذي يعد رافدًا من روافده المهمة ، يصل عرضه إلى حوالى سبعين ياردة ، ويه بعض الصخور المنحدرة انحدارًا هينًا على جانبي الشعب، ومجرى ذلك الشعب مكون من قراميد صخرية في بعض أجزائه ، ومن الرمال الناعمة في البعض الآخر .

بعد أن تجاورنا جرفًا منخفضًا شديد الانحدار ، يُكُون أعالى شعب أم الحمام Hamam، وصلنا أعالى مضيق شعب نير Nir حيث تقع بركة أم الهيشة Hisha الكبيرة ، في الخليج المكون من جرف هار شبه دائرى يصل ارتفاعه إلى حوالى أربعين قدمًا ، ومحمول جزئيًا على رف من الصخر ، هذا على الرغم من عدم وجود النخل القزم الذي اشتق منه اسم تلك البركة . وتصل مساحة تلك البركة إلى حوالى أربعين قدمًا مربعًا ويقال إنها كبيرة العمق ، يضاف إلى ذلك أن جدر ذلك الجرف تنحدر إلى حافة الماء من ثلاثة جوانب ، في حين أنه في الجانب الرابع نجد أن مجرى القناة يغطيه بساط أخضر من الحشائش والسعًادى .

وروافد شعب النير Nir الأخرى (٢) تقع على جانب الطريق الذى نسير عليه خلف تلك النقطة ، غير أننا لم نصادف الماء مرة ثانية إلا عندما وصلنا وادى حفنة Hifna ذلك الرافد المباشر من روافد شعب المراغة ، والذى يصل عرضه إلى حوالى ثمانين ياردة . وقد تكون ذلك الرافد بفعل التقاء بعض غدران تصريف مياه الهضبة ، وهذا الرافد مغلق بواسطة الصخور المنحدرة المجوفة فى كثير من مناطق الرافد ، ويصل عمق تلك الصخور المجوفة حدا يجعلها تشبه الكهوف ، التى يلجأ إليها الرعاة لحماية أنفسهم من حرارة الشمس ومن المطر ، وبخاصة أولئك الرعاة الذين يترددون على تلك المنطقة ليسقوا قطعانهم . وفى حوض ذلك الرافد الزلطى وفى تجاويفه الصخرية عثرنا على بعض البرك الضحلة التى تحتوى على ماء رائق جميل ، وتمتعنا بقيلولة فى ظلال

تلك الكهوف خلال سناعات النهار الحارة في فترة العصر . ومن بين الدلائل التي تشهد على الأجيال الكثيرة من الرعاة الذين استفادوا من ذلك المكان من قبلنا ، لاحظت فُرنًا بدائيًا من بلائة قراميد جرى سندها إلى الجدار الصخرى ، والناس هنا يطلقون على الفرن الذي من هذا القبيل اسم محنضة Mahnidha ، ومن حولنا شاهدنا عظامًا كثيرة تختلف عن الوجبات التي سبق أن تناولها من جاوا قبلنا إلى ذلك المكان ، كما شاهدنا أيضا روث الأغنام والإبل التي شربت من ذلك الرافد . ويعرف ذلك المكان بأنه ملاذ يقصده رعاة السويلم ( الوداعين ) الذين يسكنون السليل ويقيمون فيها .

استأنفنا مسيرنا في ساعة متأخرة من النهار واتجهنا شمالاً ، وكانت سلسلة الجبال التي تكون الضفة اليمنى لقناة المراغة ، تطبق بالتدريج على الطريق الذي كنا نسير فيه من ناحية اليمين . ولكننا قبل أن نصل إلى مكان مخيم المساء حالت بيننا وبينه سلسلة جبلية أخرى . تلك كانت قرون الخطيم Qurun Khataim وقرون الخطيم هذه ليست سلسلة جبلية متميزة وإنما هي مجرد خط من الروابي والتباب مستوية السطح ، يجرى من خلفها شعب القرون نازلاً إلى شعب المراغة . وبالقرب من واحدة من تلك الروابي نصبنا مخيمنا لقضاء الليل ، ومن فوق قمة تلك الربوة شاهدت قبل حلول الليل منظر البلاد المحيطة بنا الجميل ، شاهدت الهضية الجرداء في جانب ومتاهة الوديان على الجانب الآخر .

بعد ذلك ، بدأنا نحتضن حافة روابى القرون فى أثناء نزولنا إلى أعالى الشعب نفسه ، وأعالى ذلك الشعب عبارة عن منخفض واسع معشوشب يصل عرضه إلى حوالى ٤٠٠ ياردة ، وله ضفتان منحدرتان انحداراً هيئاً على الجانبين . ونباتات السمار Samar عضلاً عن نباتات المرخ Markh تنتشر هنا وهناك فى تلك القناة ، التى يتكون مجراها ، مثل سائر القنوات التى فى هذه المنطقة ، من قراميد صخرية وأماكن رملية . وبعد مسافة كبيرة فى مجرى ذلك الشعب ، وداخل حافة التلال التى حجبت عنا رؤية الجزء الأسفل من مجرى ذلك الشعب ، يُقال إن هناك بنرين ، الماء فيهما على عمق أربع قامات . وخلف ذلك الوادى سرنا فى مجرى رافد من الروافد الضحلة ، ينحدر نازلاً من جهة الشمال إلى شعب القرون . هذا الرافد اسمه دحلة البقر Dahlat al Baqar ، البقرة عديدة

من طيور الطيهوج<sup>(۲)</sup> التى يطلق العرب عليها اسم الحجلة Hajala أو الدراج Daraj وأعالى ذلك الشعب تقع فى سلسلة جبلية عرضية منخفضة ، هى بمثابة الحدود بين المصرف الذى يتجه جنوبًا إلى وادى الدواسر ، كما ينساب فى النهاية فى منخفض المقرن . ومن فوق رابية من الروابي الكثيرة على جانب ذلك المصرف ( الشعب ) شاهدت منظر الأرياف ، ولكن المنظر كان هو المنظر نفسه فى الاتجاهات كلها هضبة لا نهاية لها ومتاهة لا نهاية لها أيضًا من التلال على هذا الجانب وعلى ذلك الحانب أنضًا.

#### ٢- منابع المقزن

كان طريقنا إلى أن وصلنا هذه النقطة ، يسير عبر قمة الهضبة نفسها محاذيًا الحافة الخارجية ، أو إن شئت فقل الحافة الغربية ، لرقعة من الأرض تنتشر فيها الروابى والتلال الصغيرة ، وتتوجه وديانها إلى شعب المراغة ، المغذى الوحيد الأجزاء الوسطى المنبسطة من وادى الدواسر . واعتبارًا من هذه المنطقة لا يتجه التصريف العام لمياه الهضبة نحو الجنوب وإنما ناحية الشرق لتصب فى منخفض المقرن ، الذى سبق أن تناولت بالوصف بحيراته الكبيرة ومجراه الطويل خلال صحراء الرياض ، عندما كنت أتحدث عن مرورنا عبر تلك الصحراء فى أثناء قيامنا برحلتنا إلى الجنوب . وكما سبق أن أوضحت ، فإن صرف منطقة مرتفعات الطويق التى نحن عليها الآن ، يخرج من ذلك المكان الضيق ليدخل الوادى على امتداد قناة الضباعية Dhaba'yya يخرج من ذلك المكان الضيق ليدخل الوادى على امتداد قناة الضباعية Dhaba'yya نحن نسير الآن ، تاركين سطح الهضبة المستوى نسبيا بعيدًا عنا فى الجهة اليسرى ، ومواصلين مسيرنا على امتداد هاتين القناتين عبر مضيقيهما العميقين فى قلب تلك المنطقة التى تنتشر فى الربى والتلال المنخفضة ، فى الوقت الذى يخيم علينا صمت القبور الذى لا تكسره سوى أصداء أصواتنا .

وأعالى قناة الضباعية تقع في منطقة واسعة من الأدغال التي تمتد إلى مسافة ميل واحد أو ميلين على الجانب الأيسر فوق سطح الهضبة ، الذي ينحدر انحداراً هيّنًا

من جميع الجوانب متجهًا صوب قناة الضباعية ، ثم تحول ذلك السطح بعد ذلك إلى سلاسل جبلية منخفضة مثل سلاسل سيفرين Saifarin الجبلية ، ليصبح امتدادًا لخط تقسيم المياه الذي تجاوزناه حاليًا . هذا المنخفض ، الذي يسمونه منخفض مقوة Moqua هو الذي يجمع صرف المناطق المحيطة القادمة من عدد من القنوات الصغيرة ، البعض منها مهم ويستحق أن يطلق الناس عليها بعض الأسماء كما هو الحال في قناة أم السليم Mm Sulaim وقناة أبو العشوش Ashul Ashush ، أما البعض الآخر فليس مهمًا ولا يستحق أن يطلق الناس عليها أسماءً . ومنخفض مقوة ينقل تلك المياه من خلال فتحة في جانبه الشرقي لتدخل بعد ذلك إلى مجرى سيل رملي يصل عرضه إلى حوالي عشرين ياردة ، يمكن أن نتعرف فيه على منابع شعب الضباعية . وسرنا على امتداد ذلك المجرى الرملي المتعرج خلال غابات خشبية جميلة مسافة ميل تقريبًا ، إلى أن وصلنا إلى بداية مضيق صخرى له عمق معقول ، تنساب فيه السيول في موسمها من خلال عشرات الشقوق ، التي عثرنا على بركة ماء(1) في واحد منها ، وكان عرض من خلال عشرات الشقوق ، التي عثرنا على بركة ماء(1) في واحد منها ، وكان عرض من خلال عشرات الشقوق ، التي عثرنا على بركة ماء(1) في واحد منها ، وكان عرض من خلال عشرات الشقوق ، التي عثرنا على بركة ماء(1) في واحد منها ، وكان عرض من خلال عشرات الشقوق ، التي عثرنا على بركة ماء(1) في واحد منها ، وكان عرض من خلال عشرات الشقوق ، التي عثرنا على بركة ماء عند سفح منحدر منخفض

كان طريقنا وعرًا جدا ولكنه لم يكن يشكل لنا صعوبة كبيرة نظرًا لأننا كنا نهبط نازلين صخورًا متساقطة ، هى صورة طبق الأصل من وديان الطويق ، مجرى من الصخر والرمل يصل عرضه إلى حوالى خمسين ياردة بين جدران من صخور الحجر الجيرى تأكلت بفعل الطقس متحولة إلى ما يشبه الشرفات العالية التى يصل ارتفاعها على الجانبين إلى حوالى أربعين قدمًا ، ويتزايد ارتفاعها وراغا إلى ما هو أكثر من ذلك . كانت أرضية القناة مغطاة بسجادة جميلة من الأعشاب الخشنة التى كانت تخفى كانت أرضية القناة مغطاة بسجادة جميلة من الأعشاب الخشنة التى كانت تخفى على شكل برك من الماء الصخرية ، التى مازالت تحتفظ ببقايا مياه الأمطار والسيول ، قليلة ويغطيها زبد أخضر ، تعلق متنباينة العمق ، إذ يصل عمق بعضها إلى بوصات الرطوبة . وسط ذلك المشهد الذي يوحى بالأمن والسلام كانت هناك مجموعة من النخيل محملة بأحمال ثقيلة من التمر الذي يزال أخضر ويابساً ، ولكنه يوحى بحصاد النخير في غصون شهر ، وهذا شاهد على وجود الإنسان في تلك المنطقة في ماضي الزمان . وقررنا التوقف هنا في ذلك الظل الحاني طلباً لقيلولة الظهيرة ، وقد بلغ جمال

المكان حدا جعلنا ندخل القيلولة ضمن وقفة المساء أيضًا . وبالقرب من مجموعة النخيل عثرنا على بئر عميقة أ كانت ممتلئة إلى حد ما ببقايا السيل الأخير . كان مرشدونا يعرفون تلك البئر تحت اسم الثقيب Thugaib ، ولكننا اكتشفنا تلك البئر مصادفة بعد أن قررنا التوقف بالقرب من بعض البرك المؤقتة الأخرى (٥)، التى كانت تكفى لتحقيق أغراضنا .

معروف أن تلك البئر كانت مسقى صيفيًا من مساقى رعاة الحائش Suwailim والسويلم Suwailim من أهل السلّيل ، والذين وجدنا سماتهم wasms (إشاراتهم) محفورة على وجه صخرة من الصخور في الأسفل ، إشارة إلى انتوائهم التخييم في ذلك المكان خلال شهر رمضان ، الذي أوشك على الحلول ، وخلال الموسم الذي يليه ، أو إن شئت فقل موسم التمر . وللوهلة الأولى كان ذلك المكان يبدر غريبًا على إقامة قبلية طويلة من ذلك القبيل ، ولكن سبب وقوع الاختيار على ذلك المكان اتضح لنا في اليوم التالى عندما هبطنا إلى الوادى ، قادمين إلى المنحني المجاور ، والذي كان منه شريط متقطع رفيع ، يمتد إلى ما يقرب من ميلين بطول حدود البرك الطويلة الضيقة ، التي لابد من أنها كانت تشكل مجرى مستمرا في الماضي . كان عدد النخيل ، الذي يعتمد على التسميد الطبيعي ، يقدر بحوالي ٥٠٠ جزع ، معظمها هزيل النمو ويوحي منظره بالتحلل ، ولكنها كانت مشمرة ، على الرغم من أن تمر بيارات التخصيب الطبيعي لا يكون بمثل حجم أو حلاوة التمر الذي يجرى تخصيبه بواسطة الإنسان .

وعلى الرغم من ذلك ، فإن مثل تلك النوعية من التمر تشكل إضافة إلى مخزون الطعام عند البدو ، الذين خَصُوا أنفسهم بحق امتلاك محصول ذلك الوادي ، وأنا أعجب لعدم قيام أولئك البدو منذ زمن طويل بتحويل هذا المكان إلى واحة كبيرة زاهرة ، والسبب في ذلك ، في رأى ابن جلهم ، الذي لا يعرف أحد بلاد الجنوب حق المعرفة مثله ، أن واحة الحوطة الزاهرة (٢) تكونت من بداية من تلك البدايات ،

كان المضيق في تلك المنطقة أضيق عن ذي قبل ، وتوجد على جانبيه صخور أكثر ارتفاعًا وانحدارًا عن صخور أعالى الوادى ، ولكن عند أسفل أخر بيارة من بيارات النخيل ، الذي تشهد جذوعه المتفحمة على حريق محلى ، بيدأ الوادى في الاتساع مرة

ثانية ليصل عرضه إلى حوالى ١٥٠ ياردة ، ويزداد ارتفاع الصخور الموجودة على جانبيه إلى أن وصلنا إلى فتحة واسعة عند ملتقى شعب سيرى Siri مع الوادى الرئيسى . وهنا تركنا الوادى الرئيسى لنجرى على امتداد متاهة الروابى المتداعية الموجودة خلف الوادى ، الذى يلتقى به فى تلك المتاهة رافد آخر ، شعب خروم Khurum ، ينساب فى الوادى الرئيسى من خلف سلسلة مستعرضة من الجبال تحمل الاسم نفسه ، ثم تسلقنا الأرض المرتفعة على الضفة اليسرى بطول حافة قناة سرى Siri وبمحاذاة سلسلة جبال خروم التى كانت تبعد عنا مسافة حوالى ميلين على الجانب الأيمن .

وبعد أن قطعنا مسافة ربع ميل في اتجاه أعالى وادى سرى Siri ، أسفل صخرة منحدرة ، وجدنا بركة ماء عثرنا في المنطقة المجاورة لها على بعض الجمال التي كانت ترعى . وكانت العلامات الموجودة على تلك الإبل على أنها مملوكة للقحطان Cahtan الذين لاحظنا سماتهم (إشاراتهم) أيضًا على الصخور القريبة من بئر الثقيب Thuqaib ، ومعها أيضًا سمات الدواسر ، ولكننا لم نر حولنا أية دلائل أو علامات على البشر الذين يرافقون تلك الحيوانات . ويجب ألا يغيب عن بالنا هنا أن تعدى قبيلة أجنبية على الحدود المعترف بها لقبيلة أخرى ، يسمح به طبقًا للعرف البدوى ، بشرط تقديم المعتدين عن طريق رفيق ، يقوم في مثل هذا الحال ، بدور المضيف نيابة عن أهل قبيلته ، م أصدقائه الذين يتجولون وسط أهل قبيلته بصورة مؤقتة .

وتوقفنا في ذلك المكان طلبًا لتناول طعام الإفطار ، الذي كان مكونًا من بقايا لحم الجمل الذي انتهت أيامه عند برك خانوقة Khanuqa، موفرًا لنا بذلك لحمًا لبًى احتياجنا منه على مدى ثلاثة أيام . وبينما كنا نخيم في ذلك المكان قمت بجولة قصيرة إلى قمة نقطة من نقاط سلسلة جبال خروم Khurum، التي ترتفع ٢٠٠٠ قدم فوق مستوى سطح البحر ، كي أشاهد البلاد من حولى ، ولكن نظرًا لاتساع مجال الرؤية ، فقد بدا المنظر قفرًا ؛ إذ كان مكونًا من مجموعة من المرتفعات الخالية من الملامح التي لا توجي بالرتابة .

وعقب استئناف مسيرنا أنذرنا تامى Tami محذرًا إيانا من أنه شاهد جماعة مكونة من حوالى خمسة عشر جمَّالاً يسيرون عبر الريف الوعر فى مؤخرتنا فى اتجاه المكان الذى توقفنا عنده لتناول طعام الإفطار ، ولكن كل الذين تجمعوا – وقد ظهر

القلق على وجوههم لتحرى الأمر- أجمعوا على أن تلك الجماعة ، فى أسوأ الأحوال ، كانت عبارة عن أصلحاب الجمال التى كانوا يركبونها ، يضاف إلى ذلك أن منظرنا ومظهرنا الصارمين هما اللذان جعلا تلك الجماعة تتوارى بين الوديان إلى أن ننصرف إلى حال سبيلنا . والمرجح أن تلك الجماعة ذهبت إلى المكان الذى كنا نخيم فيه ، كي يقصوا أثرنا ثم يتركونا وشأننا ، ولكن من باب زيادة الحرص نقشنا على الرمل الوسم الدال على ابن سعود وأسرعنا الخطى .

وبعد حوالم, مثل واحد دخلنا متخفضًا رمليا ضحلاً عرضًه حوالي ٢٠٠ ياردة ، وتكسوه الأدغال ، ويطلق الناس عليه اسم شعب المُفَارة Mughara، الذي يمثل أعالي الوادي الثاني من وديان منظومة مرقان العظيمة ، وهذا الشعب بعرف باسم المُغَارة ، نظرًا لأن الأجزاء الوسطى المنبسطة من شعب المهبط Mahbat وكذلك القسم الأسفل من مجرى شعب شطية Shutba توجد على بعد أميال قلائل من النقطة التي نحن فيها حاليًا ، وهذا بحد ذاته أدى إلى تباين طبيعة وادى المغارة ونحن نسير فيه ؛ ففي البداية بدأ الرمل يتلاشى تدريجيا إلى أن تحول إلى مجرى من الصخور ، له ضفتان على شكل رفِّين متدرجين من الحجر الجيري المتآكل يفعل عوامل التعرية ، وقد استمرت هاتان الضفتان إلى أن وصلنا إلى منحدر حاد ، أو إن شئت فقل شلال حاد ، يصل عمقه إلى حوالي خمسة عشر قدمًا في جرف هار من قراميد الحجر الجيري ناعمة السطح بفعل مرور مياه الفيضان والسيول فوقها . وهنا يصبح مجرى ذلك الشعب وعرًا تمامًا وتتخلله جلاميد صخرية كبيرة متناثرة بطريقة عشوائية ، بينما كان ارتفاع صخور الضفتين يصل إلى حوالي أربعين قدمًا ، والوادي كله في هذه المنطقة تكسوه حشائش غزيرة وأشجار كثيرة من النوع الذي يسميه الناس هنا شجر البان<sup>(٧)</sup> . وأنا لم أر قط هذا النوع من الأشجار من قبل ، والذي قال عنه رفاقي إنه لا يوجد سوي في قلة قليلة من الشعاب الموجودة في المنطقة المجاورة ، وهذا النوع يشبه من حيث الشكل والغطاء الورقى أشجار الطرفاء، أو إن شئت فقل أشجار الإثل، اللهم إلا باستثناء أن شجر البان هذا له ثمرة شهيرة ، تشبه القرن كثير الأبعاد ، ويحتوى على حبوب متماثلة الحجم ، والعرب يسمونه هنا عضو Penis اليان . ويتردد طول كل حبة

من تلك الحبوب بين اثنتى عشرة بوصة وثمانى عشرة ، ولكن أصدقائى بعد أن شدهم اهتمامى بالموضوع ، خرجوا وعادوا إلى بحبة يزيد طولها عن قدمين .

توقفنا في أثناء حرارة الظهيرة بضع ساعات في نتوء من نتوءات الوادى بجوار بعض البرك رائقة الماء التي تحيط بها نباتات غزيرة ، وتعكس الجوانب المنحدرة الصخور العالية المحيطة بها على الجانب الأيمن . ومن سوء الطالع أن تلك الصخور كانت على الجانب المقابل على عكس مما كنا نشتهى ، وسرعان ما لجأت إلى خيمتى تحاشيًا لأشعة الشمس الحامية والقاسية في واد خال من الهواء . وتلك البرك تعد بركًا دائمة اعتمادًا على الفيضانات الموسمية ، غير أنه حتى في السنوات التي لا تحدث فيها الفيضانات أو السيول ، يمكن العثور على الماء دومًا في تلك البقعة بمجرد حفر رمال مجرى الوادي إلى عمق بوصات قلائل .

وتنتشر في الوادي هنا وهناك على بعد مسافات بطول مجراه بعض برك الماء ، وبخاصة في المنطقة التي يلتقي عندها وادي مُغَارة Mughara بوادي كلاوة كلاوة Kilawa ذي الجانبين المنحدرين ، الذي يلتقي خلفه مباشرة وادي المغارة بوادي مهبط ، ذلك المضيق الواسع الذي يصل ارتفاع صخوره إلى ما لا يقل عن مائة قدم ، وشعب المهبط هذا ينحدر إلى وادي مغارة عبر الهضبة قادمًا من منبعه في الشمال الغربي . وعند تلك النقطة ، وصلنا وعبرنا ممرا واسعًا معشوشبًا وسط مناظر صخرية رائعة . ووسط ذلك المنظر كانت هناك بيارة نخيل ، مهلهلة المنظر ولكنها كانت أكثر تماسكًا وصلابة من بيارة نخيل الشقيب ، في حين كانت تنتشر حول تلك البيارة بقايا بعض الأكواخ الصخرية ، أو إن شئت فقل: أثار مستوطنة (قرية ) سابقة كانوا يسمونها دلهم moliham التي تنتمي – هي ومستوطنة أخرى من مستوطنات شطبة ملائوا يسمونها دلهم للملاهم من قبيلة الدواسر ، غير أن تلك المستوطنة ، شأنها شأن بقية المستوطنات الأخرى المستوطنة ، يتركها أهلها من البدو لرحمة الطبيعة، ولا يزورونها إلا في الموسم Mausim المائلة ، يتركها أهلها من البدو لرحمة الطبيعة، ولا يزورونها إلا في الموسم وأدغال الحمم المحصول . ونباتات الدوس والقصب وأشجار السنط وأشجار الطرفاء وأدغال

من أنواع أخرى ، كلها تشهد بوفرتها وغزارتها على وفرة الماء وغزارته فى تلك المستوطنة ، وبخاصلة أنى عثرت على دلائل كثيرة أكيدة فى قاع بئر مبنية ومهجورة ، على عمق حوالى قامتين ، كما عثرت على الماء أيضًا فى بعض البرك الضحلة .

ضفة الوادى اليمنى تنحدر فى هذه المنطقة انحدارًا شديدًا نحو مجراه ، الذى يصل عرضه إلى حوالى ٣٠٠ ياردة ، غير أن ضفة ذلك الوادى اليسرى التى يممنا إليها مسيرنا عن طريق ممر ملتو سهل تنحدر انحدارًا هينا . وبعد أن وصلنا قمة ذلك الوادى ، بدأنا السير على امتداد سطح جرف هار يشكل الضفة اليسرى لشعب المهبط فى الأجزاء العليا المنبسطة منه ، والذى لاحظنا الكثير من برك الماء عند الأسفل فى مجراه . ومن خلفنا فى جميع الاتجاهات شاهدنا منظرًا رائعًا للمرتفعات التى تساقطت صخورها ، والتى تتخللها وديان عميقة ، فى حين شاهدنا من أمامنا هضبة تثير فى النفس كثيرًا من الملل يتزايد ارتفاعها تزايدًا متدرجًا وتحيط بها على بعد مسافة قصيرة فى الناحية اليمنى سلسلة مصغرة من الجبال الوعرة بنية اللون .

وبعد أن انحرف مسارنا عن طريق المهبط ، الذي يمتد من خلفه سهل الهضبة الرئيسيه الواسع ، واصلنا مسيرنا عبر رافد ضحل من روافد شعب شطبة Shutba للقون عليه اسم شعب سرمان Surman ثم عبرنا الحد الفاصل بين ذلك الشعب وشعب الرحابة Rahaba، أو إن شئت فقل الحافة الجنوبية لمرتفعات الأفلاج . وهذه السلسلة الجبلية تشكل مفرق الماء بين منظومة المقرن والمجارى المائية التي تعبر سهل الأفلاج الكبير لتتلاشي بعد ذلك في فراغات البياض Biyadh الصحراوية .

عند هذا الحد كنا قد قطعنا مسافة كبيرة فى ذلك اليوم ، وقررنا التوقف فى منخفض الرحابة الضحل ، تلك الرقعة من الأرض الجافة التى تحكى عن عدم سقوط الأمطار الموسمية فى هذه المنطقة ، شأنها فى ذلك شأن كل من وادى الضباعية ووادى شطبة ، وهما ينبئان عن امتيازهما واخضرارهما . وهنا شاهدنا ثلاثة من الغزلان التى يميل لونها إلى البياض ، غير أنها لم تكن ، كما قال خبراؤنا ، من غزلان الريم التى تعيش فى الصحراء الرملية ، شاهدنا تلك الغزلان وهى تجرى فرارًا من أمامنا قبل أن نتوجه نحوها ، ويفشل مبارك فى اقتناصها . ورحبنا بهلال شهر رمضان ،

ونحن نتناول وجبة خالية من اللحم ، شرع طهاتنا فى إعدادها وتجهيزها ، فى الوقت الذى توجهت فيه مع بعض الرفاق إلى مرتفع مجاور كى أستطلع من ناحية الغرب ظهور الرمز السنوى لرحمة الله بالجنس البشرى . وعندما غربت الشمس واختفت عن انظارنا ، ظهر الهلال الخافت النحيل وسط سديم يميل لونه إلى الاخضرار ، وهنا يكون صيام رمضان قد بدأ . وكانت التحية التى حيًّا بها رفاقى ذلك الهلال الوليد "لا إله إلا الله" ، وكان الكثيرون منهم سعداء فيما بينهم ، وبلا أدنى شك لأن شهر الصوم أدركهم وهم على سفر .

### ٣- مرتفعات الأفلاج

بتعين عليٌّ هنا أن أنوُّه يصورة مقتضية إلى الظروف المناخية طوال الأيام الأربعة التي انقضت منذ صعودنا إلى هضية الطويق قادمين من السهل الغربي ، وأن أنوُّه أيضًا إلى الأسبوع الذي تحتم علينا أن نقضيه في ذلك القسم من منطقة الأفلاج التي سبق (٨) أن أشرت إليها على أنها تقع بكاملها داخل ثنيات حاجز الهضبة . هذه الرقعة المرتفعة من الأرض ، التي تقع بالشكل التي هي عليه بين خطى عرض ٢١ و ٢٣ المتوازيين وسط بلاد صحراوية ، قد يتوقع لها الناس أن تكون حارة بشكل غير مريح في شهر يونيو عندما كانت الشمس عمودية على روسنا في وقت الظهيرة ، غير أن المنغصات الموسمية التي سبق أن وطدت نفسى عليها سلفًا ، غابت ولم يكن لها وجود ، وأنا عندما أنظر إلى الفترة التي أمضيتها في تلك المناطق أجد أنها كانت من بين أجمل الظروف المناخية التي عشت فيها في الشرق في أثناء شهور الصيف ، والرياح السائدة التي كانت تهب يوميا ويشكل منتظم على ظهر الهضية كانت تأتى من الشمال، وقد تصادف أن يكون هبوب تلك الريح السائدة بكل قوتها في الوقت الذي تشتد فيه حرارة أشعة الشمس. والذي لا شك فيه أن تلك الظروف هي وارتفاع تلك المنطقة الشديد ، وكذلك جفاف الغلاف الجوى ، أبقت على درجة الحرارة في نطاق الحدود المعقولة حتى في أشد ساعات النهار حرارة ، وهي أيضًا السبب في أن درجة الحرارة كانت تنخفض انخفاضًا كبيرًا في الساعات السابقة لطلوع الفجر. وكانت أعلى درجة

حرارة سجلتها خلال هذين الأسبوعين هي ١٠٥ فهرنهيتية ، وأدنى درجة حرارة كانت ٩٥ فهرنهيتية ، هذا في الوقت الذي سجل الترمومتر ( مقياس الحرارة ) عند الساعة العاشرة صباحًا ٧٥ فهرنهيتية يصورة منتظمة تمامًا . ومن بين الأشياء المهمة أيضًا بين تلك التسجيلات هو أن أقصى درجة حرارة وأدنى درجة حرارة اللتين سبق أن أشرت إليهما جرى تسجيلهما في يوم واحد ، يضاف إلى ذلك أن الظاهرة التي تعد تلك الحقيقة مثالاً واضحًا عليها لم تكن ظاهرة عارضة ، وأن القاعدة تقول: إن اليوم الذي يبدأ بدرجة حرارة منخفضة ينتهي بدءًا من فترة العصر بدرجة حرارة مرتفعة ، أما الصباح الخانق الخالي من الهواء فيعني احتمال بقاء درجة الحرارة متساوية وعدم حدوث تقلبات . وعلى سبيل المثال ، إذا كان قد جرى تسجيل أعلى درجة حرارة في اليوم نفسه ، فإن أعلى درجة حرارة دنيا سجلتها كان ( ٩٥ ) وكذلك كانت أدنى درجة حرارة عليا ( ٧٣ ) . وغنى عن القول : إن الأيام التي تبابن المدى الحراري خلالها كانت هي أجمل الأيام من الناحية المناخية . وقد وصل متوسط ارتفاع درجة الحرارة خلال تلك الفترة إلى ١٠١ فهرنهيتية ومتوسط انخفاض درجة الحرارة إلى ٢٦ أ فهرنهيتية . أما الرياح فكانت خفيفة إلى معتدلة ، مع حدوث هبوب للرياح المفاجئة من حين لأخر ، ولكننا لم نخبر ربح السموم سوى مرة واحدة فقط ، تلك الربح الصارة الشمالية ، التي يرحب بها العرب ترحيبًا شديدًا في ذلك الفصل من العام نظرًا لأنها تساعد على نضح التمر.

كانت طبيعة البلاد في ذلك الجزء منها الذي مررنا خلاله في اليوم التالي ، تختلف من بعض النواحي عن ذلك الجزء الذي خلفناه ورانا . كانت الهضبة التي تقع على الجناح الغربي للطريق الذي نسير فيه تنحدر ، حتى الآن ، نحو حافة رقعة من الأرض الوعرة التي تنتشر فيها الروابي المنخفضة ، التي تصل إليها مياه تلك الهضبة من خلال مضايق عميقة تحمل تلك المياه إلى الوادي الذي يقع خلف تلك الرقعة من الأرض . ولكن اعتبارًا من النقطة التي نحن فيها الآن ، يبدأ انحدارها نحو جرف ثانوي منخفض ، يمتذ من قمته رف منبسط وعريض إلى حد ما ، ليصل إلى حافة تلك المنطقة الويرة ، التي تنطلق منها حواف بارزة في اتجاه الغرب لتعبر الطريق الذي نسير فيه على بعد مسافات متباينة . زد على ذلك أن انحدار الهضية كان بنحدر بصورة وإضحة على بعد مسافات متباينة . زد على ذلك أن انحدار الهضية كان بنحدر بصورة وإضحة

تمامًا ناحية الشمال؛ الأمر الذي ترتب عليه تشكيل قُمع ينتهى إلى منخفض حسرج Hasraj العميق، الذي تصل مياه صرف الهضبة من خلاله إلى السهل، من هنا فإن منخفض الرَّحَاب 'Rahabe هو وبعض المنخفضات الضحلة الأخرى الشبيهة به، والتي سبق أن عبرناها ومررنا بها قبل أن نصل إلى منخفض حسرج Dahla ، أي منخفض دحلة الأرانب ومنخفض منخفض دحلة الأرانب ومنخفض الطريفة Turaifa ، فضلاً عن المنخفضات الأخرى التي لا تحمل أسماء لها ، لا تصرف شيئًا من مياه الهضبة الرئيسية ، وإنما توجد منابع تلك الشعاب والمنخفضات الضحلة في الحافة الشرقية للرف الثانوي ، الذي تنحدر منه تلك الشعاب والمنخفضات نازلة لتواصل جريانها بين السلاسل الجبلية المنخفضة عبر المنطقة الوعرة لتصل بعد ذلك التواصل جميانها إلى البياض Biyadh

وفي صباح اليوم التالي قطعنا مسافة سبعة أميال في أرض جرداء مملة إلى أن وصلنا وادى طريفة ، الذي زادت من حوله وعورة الأرض . كان مجرى الوادي نفسه ينخفض حوالي خمسة عشر قدمًا أو عشرين عن مستوى سطح السهل فيما بين الصخور المتآكلة ، التي كان سطح حجرها الرملي الأحمر يتباين هنا وهناك عن طريق ىقع من الطباشير الأبيض الناعم . ومن خلف ذلك الوادي كانت هناك سلسلة جبلية تفصل قنوات الصرف الصغيرة التي سبق أن عبرناها خلال الفترة الصباحية ، عن مضيق حسرج Hasraj ، الذي يممنا مسيرنا نحو الجزء العلوى منه ، الذي يسير محاذبًا لمجرى متعرج صخرى لشعب يطلق الناس عليه اسم شعب أم الدقة Umm al Diqqa بمعنى "أم المتاعب" . وعلى بعد مسافة كبيرة من أمامنا شاهدنا سلسلة جميلة من الجُرُف العميقة ، التي ينتهي كل منها عند الهضبة على شكل امتداد أرضى شديد الوضوح ، وكل تلك الجُرُف ليست سوى تكرارات لبقية مكونات ذلك النسق ، وهذا بحد ذاته بشكل وإحدًا من السمات المبيرة الجرف الغربي الرئيسي في حاجز الطويق . وعلى حد علمى وفهمى فإن تلك المنطقة الوعرة التي تنتشر فيها الروابي والتلال المنخفضة ، والتي لازمتنا طوال ذلك الوقت عن يمين الطريق الذي نسير فيه ، انتهت فجأة إلى هضبة مزدوجة ، قسم منها ينحدر نحو الأسفل انحدارًا هيِّنًا من الحافة الضارجية للصخور الغربية إلى سفح الصخرة الثانوية ، الذي يبدأ القسم الثاني

انحداره من قمتها إلى الأسفل في اتجاه سهل الأحساء . والفارق الرحيد بين القسمين يتمثل في أن الهضبة الشرقية تخترقها على بعد مسافات وديان عميقة هي التي تحمل مياه صرف الهضبة الأخرى من أماكن مناسبة ، وتحملها عبر الحاجز الثانوي .

الجزء السفلى من شعب أم الدقة Umm al Diqqa ، معبد بقراميد ملساء من الحجر الجيرى ، وهو يؤدى إلى الجزء العلوى من جرف هار هائل ، يتحتم أن يسقط ماء الفيضان والسيول عليه في موسم السيول على شكل شلال ضخم . وارتفاع ذلك الشلال لا يقل عن ٢٠٠ قدم بأى حال من الأحوال ، ولم نكتشف المسار المناسب الذي يسير محاذيًا لجانب الصخرة – رغم صغره وانتشار الجلاميد فيه – إلى أن يصل إلى الوادى الذي يقع عند أسفل تلك الصخرة ، إلا بعد أن قطعنا مسافة محددة بمحاذاة حافة ذلك المضيق .

والمؤكد أن مضيق الحسرج Hasraj في تلك المنطقة كان يمثل أروع المناظر الطبيعية التي شاهدناها ، وصخور ذلك المضيق المنحدرة تطغى على قاع الوادى الضيق الذي تكسوه الأدغال وتتخلله البرك التي تتلألا في ضوء الشمس ، والتي تتصل من الناحية الشمالية بسهل الحدار Haddar الذي تحيط به الجدران الصخرية من كل جوانبه على وجه التقريب .

بعد أن غادرنا الراكة Raka عند حافة وادى الدواسر قبل خمسة أيام ، لم نر أحدًا غير الرجال الذين كانوا بصحبتنا ، ولم نر أثرًا للبشر أو علامة دائة عليهم اللهم إلا باستثناء نظرة عابرة على جماعة بدوية التى تسببت لنا فى شىء من القلق فى اليوم السابق ؛ ولكننا الآن ، وبعد أن توقفنا لحظة لاستيعاب ذلك المنظر وخط سير قافلتنا نحو المنحدر الصعب ، شاهدنا فى الأسفل الخيام السوداء والقطعان البيضاء التابعة لمخيم الرعاة ، وابتهجنا من جديد لأننا أصبحنا على مدى أناس من جنسنا ، جماعة من أحد أفخاذ المسرور Misa'ara الفرعية ، التابعة لمساعرة Misa'ara الدوسرى ، والتى تسكن أو تستوطن سهل الحدًار Haddar

وما إن وصلنا إلى قاع سهل حدًّار ووقع اختيارنا على بركة من البرك غير المشغولة كي نقيم إلى جوارها مخيم استراحة الظهيرة ، حتى أرسلنا بعض المبعوثين

للاجتماع إلى الرعاة ، وليحضروا لمن خلفوهم وراءهم ، ليس مجرد أخبار اليوم التى لم تكن كثيرة ، وإنما ذلك الذى رحبت به بقية الجماعة ترحيبًا شديدًا ، كمية من اللبن الطازج ، أو إن شنت فقل كمية من خُضاضة لبن الأغنام ، واثنين من الماعز لوجبة العشاء .

لم نكن في ذلك الوقت نبعد عن سهل حضار سوى خمسة أميال وأخذنا الأمور على محملها الحسن ، ولكننا استأنفنا مسيرنا في فترة العصر متوجهين إلى الجزء الأسفل من المضيق . ورحنا نتجاوز البرك واحدة بعد الأخرى ، لنشاهد حول كل واحدة منها مخيمًا صغيرًا ومعه قطيعًا من الأغنام أو الماعز ، إلى أن وصلنا إلى بيت ريفي (قصر) مخرب له بئر عند ملتقى وادى الحمد Hasraj الواسع مع مضيق حسرج Hasraj الذى تحول في هذه المنطقة إلى واد واسع مستدير ، سرنا خلاله إلى أن وصلنا إلى كتف من الصخور البارزة على الجانب الأيمن . ونحن نرى الآن أمامنا وعلى مسافة قريبة منا ، وعلى شكل زاوية حادة تكونت بفعل الصخور ، نرى واحة حداً ر Haddar، تلك الرقعة شديدة الخضرة ومن خلفها صخور حمراء اللون .

وتمر خلال واحة حدًّار قناة شعب العاصفة ، تلك اليد الرملية العريضة ، الذي خيمنا وسط بيارات النخيل على ضفته اليسرى بالقرب من واحدة من الهجرات الاستيطانية الأربع . وواحة الحدًار ، التي تمتد حوالي ميلين من الغرب إلى الشرق محاذية لجزء منبسط من قناة حسرج ¡Hasraj تتجه صوب الشرق ، فوق مستوى النقطة التي تلتقي عندها قناة حسرج بمضيق ضيق يمر خلال الحاجز الصخرى ، واحة حدًار هذه تشمل مساحة كبيرة من بيارات النخيل وحقول القمح المقسمة إلى أربعة أقسام واضحة ، يتبع كل واحد منها هجرة من الهجر الأربع . ومن ربوة عالية تقع على بعد حوالي ميل شمالي مخيمنا ، وترتفع فوق مستوى السهل ، شاهدت منظرًا جميلاً ورائعًا للمستوطنة بكاملها ، كما اغتنمت الفرصة في الوقت ذاته وتجولت راكبًا خلال الواحة ووصلت إلى منتهاها قبل أن نستكن لقضاء الليل .

كانت هجرتان ببيارات نخيليهما تقعان على طول الضفة اليمنى لمجرى السيل فى حين كانت بقية الهجرات الأخرى تقع على الضفة اليسرى . وأبعد تلك الهجر (القرى) فى الناحية الغربية تضم حوالى سبع بيارات متدنية من بيارات النخيل ، فضلاً أيضاً

من عدد كبير من القصور المبعثرة التى لا تستحق أن نطلق عليها اسم هجرة (قرية) ، غير أن هذا العدد من القصور يعرف باسم الوحدة القبلية التى ينتمى إليها سكان ذلك الجزء ، أو إن شئت فقل فخذ الخليف Khulaiyif الفرعى من الودين ، الذين يتزعمهم شخص هو فيصل بن مهتاج Mintag . هذا القسم من الواحة يقع على ضفة القناة اليمنى ، شأنه شأن القسم التالى من أقسام الضفة الشرقية ، والذى يطلقون عليه اسم المسارر Misarir ، ويضم كتلة كثيفة من بيارات النخيل الزاهرة التى يصل عددها إلى حوالى خمس عشرة بيارة ، تغطى سطح الأرض من تحتها أشجار الكروم وأشجار أنواع أخرى من الفاكهة ، وكلها تتركز فى هجرة (قرية) محكمة ، فيها عدد من القصور المبعثرة خلال البيارات ، والتى تضم عددًا من السكان يصل إلى حوالى ٢٠٠ نسمة ، ويترأس تلك الهجرة (القرية) محمل Mahmal بن فهيد Fuhaid . وعدد سكان الخليف Fuhaid لا يزيد على ١٠٠ نسمة .

وقناة العاصفة ، التى يصل متوسط عرضها إلى ٠٠٠ ياردة ، هى الحد الفاصل بين تلك العناصر من سكان الواحة التى تتباهى بأصلها الدوسرى ، كما يتباهى جزء آخر من أولئك السكان بأصله العنزى ، وهم يحتلون القسمين المتبقيين من المستوطنة ، والذين يعيدنا بقاؤهما على قيد الحياة إلى تلك الأيام الخوالى التى كان العنوز خلالها يحتلون منطقة الأفلاج ، والتى سبق أن تناولتها بالفعل(١) عندما كنت أتحدث عن تاريخ البديعة Badi'a والمعروف أن الفخذين الفرعيين من النتيفات Nutaifat ومن الفحيل البديعة Fuhail من فرع جُميْلة Jamalia من العنزة أعطيا اسميهما للهجرتين (للقريتين ) اللتين يعيشون فيهما ، واللتين يصل عدد سكان كل منهما إلى حوالى ٢٠٠ نسمة ، وذلك رغمًا عن جيرانهم المشاكسين الدواسر المتعبين ، إذ إن القتال – وإلى وقت قريب جدا – لم يتوقف بين هؤلاء العنزة والدواسر ، ويخاصة بين النتيفات والمسارر ، ولكن الفضل يرجع لابن سعود هو والقرارات والإجراءات التى اتخذها للسيطرة على فوضى واضطرابات رعاياه ، مما جعل واحة حدًّار raddar تعرف الأمن والسلام طوال عقد كامل من الزمان . وقد انتقينا لمخيمنا مكانًا قريبًا من قرية النتيفات لنمضى فيه الليل في ظل حماية رئيس النتيفات ضافى Dhafi بن نصحان Nushan ، الذي يعترف عبد الرحمن بن مير Mair ، رئيس قسم الفحيل ، بسلطته ونفوذه على السكان العنوز كلهم .

وبيارات نخيل قسم الفحيل لا تعدو أن تكون أربع بيارات أو خمسًا ، وهى بيارات مهلهلة ، غير أن منطقة تلك البيارات يكثر فيها الإثل ، فى حين يحتوى قسم النتيفات على منطقة مزروعة تضارع منطقة المسارر Misarir، كما تحتوى أيضًا على قصرين وبيارات نخيل على ضفة القناة اليمنى على مقربة من ممتلكات الجماعة الأخرى المنافسة.

واحة الحدُّار تتنافس مع واحة الحُمر Hamar، التي تحتل الموقع الأول بين القرى ( الهجر ) أو إن شئت فقل المستوطنات في تلك الرقعة المرتفعة من الأرض. يضاف إلى ذلك أن واحة الحمر تخضع لأسباب إدارية ولأغراض الدخل ، تحت السيطرة المباشرة لحاكم منطقة الأفلاج . وبيارات نخيل واحة الحمر وكذلك المنطقة الزراعية فيها مملوكة لسكان المستوطنات ( القرى ) ، في حين لا يتمتع القسم البدوى من السكان بأى حق من حقوق تلك الملكية في تلك البيارات أو الأرض الزراعية ، هذا على الرغم من توافد أولئك السكان البدو - كما هو الحال في المناطق الأخرى - على تلك الواحة خلال موسم حصاد التمر ، وليس من اللائق أو المسموح به أن يعود أولئك البدو خاوين الوفاض . وبيارات النخيل التي تفرض عليها ضريبة بواقع ٥ في المنة من إجمالي إنتاجها إلى خزانة الدولة ، هي تلك التي تعتمد اعتمادًا جزئيا على الري من الفيضانات الموسمية ، التي يجري صرفها عن طرقها الرئيسية ، عن طريق حواجز خفيفة من كتل أخشاب النخيل وحطب الوقود ، حتى تصل إلى عدد من القنوات الفرعية ذوات الضيفاف المنخفضة ، كما تفرض تلك الضريبة أيضًا التي تعتمد اعتمادًا جزئيا على الري برفع الماء من الآبار التي يجرى حفرها في الحدائق لتصل إلى عمق يتردد بين سبع قامات وثلاث عشرة قامة في ضوء موقع تلك الآبار داخل الوادى ، كما تعتمد أبضًّا على حالة الفيضان والسيول. من هنا فإن الآبار في الطرف العلوى من الواحة تكون أعمق من الآبار التي يجري حفرها في الجزء السفلي من ذلك الوادي ، وهناك تباين في أعماق تلك الأبيار قد يصل إلى قامتين ، من موسم إلى أخر .

كان صوم رمضان قد بدأ بالفعل ، وأصبح سكان واحة حداً ر ، بعد أن اجتازوا الألم الذي يترتب على حرمان أيام الصوم الأولى ؛ ذلك أن الأيام الأولى من تعويد الذات على الظروف الجديدة تشهد ذروة ذلك الألم وبخاصة مسألة الامتناع عن الماء في صيف حار كهذا ، لم يعودوا قادرين بعد على التجوال في المنطقة المحيطة بنا .

وصيام اليوم ينتهي عند سماع أذان المغرب، ولكن هناك من بين الوهابيين من ينتظرون سمماع المقطع الأخير من الأذان قبل أن يفطروا ، وهناك بعض أخر لا يواظبون على ذلك أو يراعونه ، بل إن هناك كثيرًا من المؤذنين الذين يرفعون الأذان وهم يحملون فنجال القهوة بين أيديهم . ومن يكون على سفر يعفى من الصوم ، والمقصود "بالمسافر" هو الشخص الذي لا يكون موطنه أو أسرته في المكان الذي يتصادف أن يكون فيه ، وتلك رخصة لأن النبي ( عَرَّاتُ ) نفسه لم يصم عندما كان في مكة لأن موطنه كان في المكان في مكة لأن موطنه كان في المدينة ( المنورة ) . ومن يعودون إلى مواطنهم في يوم من أيام الشهر الفضيل ، يرخص لهم بأنهم عندما تصبح أوطانهم على مرأى منهم ، أن يتوقفوا ويتكلوا ويشربوا حتى الشبع ، ولكنهم بعد أن يستأنفوا مسيرهم ويركبوا رواحلهم عندما الصوم ملزمًا لهم وساريًا عليهم ، ويظل الصوم لزامًا عليهم إلى أن تصبح مواطنهم على غير مرأى منهم . والطعام والشراب ليسا هما المحزمان على الصائم ومؤوبها ، ولكن الجماع محرم على الصائمين أيضًا فيما بين طلوع الشمس وغروبها ، ولمن السلم الذي يدمن تدخين التبغ يتعين عليه الابتعاد عنه طوال تلك الفترة أيضًا وهذا هو أشد وأقصى أنواع الحرمان على الرغم من أنه ليس كذلك للوهابي الملتزم أو أولئك الذين ينظرون إلى التبغ على أنه من ائه ليس كذلك للوهابي الملتزم أو أولئك الذين ينظرون إلى التبغ على أنه من ائه ليس كذلك للوهابي الملتزم أو أولئك الذين ينظرون إلى التبغ على أنه من ائه ليس كذلك الوهابي الملتزم أو

وقد يكون من المناسب هنا أن أعرض لموضوع الصلاة بين الوهابيين بصورة عامة فى أرض الوهابيين أيضًا . فالوهابيون فى أثناء سفرهم مرخص لهم باختصار الصلاة من خمس صلوات إلى ثلاث فقط ، ولكن ذلك لا يعنى [تقليل عدد] الصلوات ، على الرغم من أن المصطلح الذى يطلقونه على تلك العملية هو تقصير Tagsir الصلوات نفسها<sup>(\*)</sup> . وصلاة الفجر تؤدى فى موعدها المعتاد ، أى عند ظهور خيوط الفجر الحقيقى ، وليس الفجر الكاذب ، فى السماء الشرقية ، سواء كان المرء مسافرًا أو غير مسافر ، ولكن المسافر مرخص له أن يجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر ، فى وقت يتوسط الزمن بينهما ، وإذا ما حدث أى شيء ، فقد يكون الوقت المناسب هو الذى يكون قريبًا من العصر وليس بعده ، واكن المهافر أن يجمع بين صلاة العشاء وصلاة المغرب الشمس فيها وراء الأفق أو كما ولكن الوقت المحدد لذلك ثابت ويتمثل فى اللحظة التى تغرب الشمس فيها وراء الأفق أو كما يقول بعض الحرفيين عندما يصبح الضوء الذى يعزى إلى الشمس غير مرئى .

<sup>(\*)</sup> التقصير من تقليل عدد الركعات في الصلاة الواحدة ، ومن غير الجمع ، وكلاهما جائز حال السفر. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في الجزء الأول ، الفصل الرابع : طريق الحج. -التحرير)

وصيغة الأذان هي الصيغة نفسها التي تعرفها أفرع المذهب Church السني الأخرى ، مع إضاقه العبارة الوهابية المفضلة "لا إله لا الله" في نهاية الأذان . وبعد الأذان يتجمع المصلون خلف المسجد Masjid أو ذلك الخط الذي يرسمونه على الرمل وبه انتفاخ متجه إلى الخارج يمثل المحراب Mihrab أو الاتجاه صوب المسجد الحرام ، والذي يتقدم إليه الإمام ، الذي يجرى اختياره عادة ليؤم الصلاة بحكم كبر سنه ، أو مكانته ، أو علمه . والذي قام بذلك الدور بين جماعتنا كان هو ابن جلهم . والإمام عندما يجتمع خلفه شخصان أو ثلاثه، يبدأ في رفع أذان الإقامة مرة ثانية كي يعطى الفرصة المتأخرين بعض الشيء ، ثم ينهي أذان الإقامة بترديد عبارة "قد قامت الصلاة" مرتين . وهنا تبدأ صلاة المغرب التي تشبه صلاة العشاء ، وعند نهاية الصلاة ، يدير الإمام رأسه ناحية اليمين ثم بعد ذلك ناحية اليسار مرددًا في كل مرة عبارة السلام عليكم ورحمة الله" . وهنا تمر برهة زمنية وجيزة يتنحنح خلالها ثم ينهضون من الجلوس إلى وضع القيام لبدء صلاة العشاء التي تفاصيلها على النحو التالى :

( يقف المصلون جميعهم ) ويكبر الإمام قائلاً : "الله أكبر" . ثم يقرأ بعد ذلك الفاتحة وبعد انتهائه يؤمن المأمومون تأمينًا جياشًا .

يظل المأمومون واقفين ، بينما يقرأ الإمام ما تيسر له من القرآن ، وبعد انتهائه من التلاوة ينحنى المصلون بعد الإمام قليلاً إلى الأمام ، بينما يقول الإمام : "سمع الله لمن حمده" allah liman hamada. وهنا يستانف المصلون الوضع واقفين مرة أخرى ، وهنا يسجد الإمام ومن بعده المصلون ثلاث سجدات مكررًا عبارة " الله أكبر" في كل سجدة .

وفى المرة الرابعة يكرر العبارة نفسها وينهض المصلون والإمام واقفين على أقدامهم .

وتُكرر العملية نفسها متلما حدث من قبل بدءًا بالفاتحة حتى التكبيرة الرابعة ، التي ينهض المصلون بعدها من السجدة الأخيرة إلى الوضع جالسًا ، ثم تعقب ذلك فترة قصيرة من الصمت ، ينظر الإمام بعدها عن يمينه وعن شماله ، ناطقًا بالسلام مثلما حدث في صلاة المغرب ، قائلاً : السلام عليكم ورحمة الله . وبعدها يعتدل الإمام في جلسته ليواجه المصلين ، مكررًا صيغة التسبيح ، بواقع ثلاث وثلاثين مرة لكل جزء منها ، أو تسع وتسعين مرة هي إجمالي التسبيح أو ختام الصلاة .

<sup>(\*)</sup> هكذا في الأصل، ولعله خطأ طباعي أو سماعي ، صوابه "..Sama 'allah." (التحرير)

ويتلو هذه العملية كثير من التنحنح ، وفترة من الاطمئنان المشوب بالتقدير والاحترام الذي يتخلله حديث عن الأمور الدينية ، وبعد انتهاء الصلاة ينصرف المصلون إلى شئونهم .

لقد وجدت من المناسب أن أسجل عينة من الصلاة التي يؤديها الوهابيون بالصورة التي شاهدتها بنفسى ، لا من منظور أن تلك الصلاة تختلف عن صلاة بقية المسلمين أتباع المذهب السنى بشكل عام، وإنما لأبلغ المهتمين بمسالة إن كان الوهابيون يصلون أو لا يصلون صلاة ممائلة لصلاة الآخرين . الوهابيون يصلون الصلاة نفسها ولكن مع بعض الفروق الطفيفة ، والوهابيون يختلفون عن الآخرين في الشكليات في المواقف ، والتي يتركونها لتمييز الفرد نفسه ، كما يختلفون عن الآخرين أيضاً في مسألة تركيز القلب الواحد على أركان الصلاة ، فقد شاهدت الوهابيين وهم ينهضون واقفين على أقدامهم من وضع السجود كي يجروا وراء جمل شارد ثم يعوبوا مرة أخرى إلى صلاتهم كما لو أن شيئاً لم يحدث .

يبدو لنا الآن أننا عدنا إلى الحضارة من جديد ، ولم نعد بحاجة ماسة إلى أولئك الجنوبيين الذين صاحبونا إلى الآن لإرشادنا، من ناحية ، إلى الطريق الصحيح عبر أرض الهضبة القاحلة الخالية من الدروب والمدقات ، ولإطلاق سراحنا ، من الناحية الأخرى ، إذا ما وقعنا في أيدى عصابات من القبائل التي ينتمون إليها . وتأسيسًا على ذلك ، وقبل أن نركب دوابنا في اليوم التالى لاستئناف رحلتنا في اتجاه الشمال ودعنا ثلاثة من جماعتنا وداعًا لن نراهم بعده مطلقًا . وكان طويرش بن قاسم ، الوديني ، قد رافقنا اعتبارًا من واحة ليلى بصفته مرشدًا لنا ، ولكنه سرعان ما جُرد إلى وضع أدنى أصبح معه طفيلاً غير مرغوب فيه ، وقد افترقت عن طويرش وأنا غير أسف على ذلك ، مستشعرًا أنى لن أسمع بعد الآن لهجته الأنفية المبتذلة مرة ثانية ، الطبيعية الأخرى بدلاً من الاعتراف بجهله ، مخافة أن يؤدى ذلك بى إلى ضياع نيتى الحسنة تجاهه ، ومعها أيضًا المكافأة المالية . كان طويرش ، يجيء في المرتبة الثانية بعد إبراهيم ، كما أن هذين الرجلين سيظلان دومًا بين ذكرياتي السيئة عن جولتي في الجزيرة العربية . كان مبارك ، صياد الغزال ، رجلاً مختلفاً تمامًا ، ودعته بمزيد من العربية . كان مبارك ، صياد الغزال ، رجلاً مختلفاً تمامًا ، ودعته بمزيد من العربية . كان مبارك ، صياد الغزال ، رجلاً مختلفاً تمامًا ، ودعته بمزيد من

الأسف والحزن عليه ، لأنه ظل واقفًا بجانبي طوال الوقت ، لا يعرف كللاً أو مللاً من خدمتى ، وكان على استعداد دومًا لوضع معرفته تحت تصرفى ورهن إشارتى ، مع أن تلك المعرفة كانت محدودة تمامًا ، فضلاً عن أن أحدًا لم يكن يعرف محدودية تلك المعرفة المواه هو نفسه ، ولم يحدث له أن تجاوز حدود الأدب مطلقًا . ومن باب العلم بالشيء فقد اعتمدنا عليه في تزويدنا بلحم الغزال ، ولكنه خيب آمالنا إذ كان يعود إلينا بجنعبة خاوية ، نظرًا لأن صيد الغزال في أثناء تحرك القافلة ، أو إن شئت فقل في أثناء المسير يعد من أصعب العمليات ، هذا على الرغم من أن التعب والمسافة لم يحولا بينه وبين مطاردة الغزال . زد على ذلك أن الفشل لم يعكر صنفوه أو طريقته اللطيفة في الكلام والحركات التي تولدت فيه بسبب معيشته الطويلة في الصحراء . ولكن على الرغم من لطف شخصيته ، فإنها كانت متأثرة بشخصية ثالث أفراد الثلاثي الراحل ، حسن بن غانم المهشيلي من بلاد اليم Yam المحيطة بنجران ، ذلك الرجل الذي يتمتع بجاذبية طبيعية أكثر من أي شخص أخر التقيته من بين العرب. كان ذلك الرجل هو وقعوده (١٠) الذي أحبه وأشبع رغباته هما بمثابة خلاصة جماعتنا . كأن ذلك الرجل قد تجاوز منتصف العمر وله صوت موسيقي عذب ، وذو سلوكيات لطيفة سواء في الكلام أو الحركات ، كانت تبدو لي وكأنها خلاصة السلوكيات العربية ، وقد أذهلني صمود ذلك الرجل وتباته في وجه القسوة والمعاناة ، والسبب في ذلك أنه عندما جاء إلينا كان جلد ساق أحد قدميه قد تشوه بفعل تقيح مفتوح طوله حوالى ثلاثين بوصة ، الأمر الذي جعل أية محاولة للمشي أمرًا مستحيلاً نتيجة الألم ، وبخاصة أن حسنًا كان يقوم خلال الوقفات التي كنا نقفها ، يومًا بعد يوم ، بكوى ذلك الجرح بميسم من الحديد كان يسخنه إلى درجة الاحمرار ، وذلك من باب إظهار الشجاعة وليس من باب النجاح ، ومع ذلك رحل عنا حسن وجرحه لا يزال بلا تحسن . وقد فرحت لأنه في أضعف الأحوال ، معه القعود ليحمله إلى موطنه ، في الوقت الذي سوف يتعين فيه على كل من مبارك وطويرش ، اللذين ركبا مع بعضهما البعض بطريقة خادم المركبة طوال المسيرة كلها ، أن يعودا إلى موطنيهما سيرًا على الأقدام . قال حسن وهو يفارقنا : "الله يسلمك . وإذا ما حضرت مرة ثانية إلى هذا الجزء من البلاد فلا تنس أن تسال عن

حسن بن غانم في السليل وسوف أفرجك على أثر الوعول في الرمل ". ورددنا عليه قائلين له : "في حفظ الله". ثم تحولنا عنه فجأة لنمضي إلى حال سبيلنا على طريقة العرب .

تقع امتدادات الجرف الثانوي الأرضية: شعب فردة Farda وطريفة Turaifa والضرطام Khartam على شكل نسق ، الواحدة خلف الأضرى على جناح ( جنب ) مستربًا في ذلك النوم عندما كنا نسير على طول قاعدة السلاسل الجبلية التي تنتهي في تلك الامتدادات الأرضية عند الحافة الخارجية الهضبة الخارجية التي يمكن تمييز حافتها في اتجاه الغرب مع الامتدادات الأرضية التي تشكل مجرى تلك الهضبة الخارجية خشم عجبان Khashm 'Ajban في أقصى الامتدادات المرئيةمم كل من هُميمة Humaima ومُرْخيَّة Markhiyya حسب هذا الترتيب في اتجاه الشمال . والمعروف أن مَرْخيَّة تقع على خط واحد ، أو إن شئت فقل بجانب جرف خشم خرطام المل الذي يقع عند حافة امتداد الجرف الداخلي على بعد ميلين على أكثر تقدير من امتداده الخارجي ، وخشم خرطام هو الذي يسيطر على المنظر كله في هذه المنطقة . وسطح الهضبة في هذه المنطقة كان وعرًا جدا وتحيط به الكتل المتساقطة التي تشكل منخفضات قاحلة شققنا طريقنا خلالها في اتجاه أعالى واد يطلقون عليه اسم وادى دحلة Dahla الذي ينحدر نازلاً إلى سهل الحسرج Hasraj خلف قرية ( هجرة ) فحيل Fuhail الواقعة بين سلاسل جبال الشعب وسلاسل جبال فردة . وبنحرف هذا المدق ( الطريق ) غربًا عن المسار الذي نسير فيه بعد أن اجتزنا ممرات الواحة عبر الهضبة إلى المنطقة المجاورة لامتداد مرخية الأرضى ، حيث يبدأ مسارنا عند تلك المنطقة في النزول إلى السهل ويمر خلاله ، رحلة يوم أو بعض يوم إلى أن يصل إلى إحدى الملاحات ، التي نستخرج الناس منها في تلك المناطق ، الملح الصخرى الذي يكثر في تلك المنطقة على عمق خمسة أقدام من السطح في وسط نفود ضاحي Nafud Dahi .

وبعد أن تجاوزنا ربوتين صغيرتين تبرزان من أنف الشعب ، أصبح مسيرنا سهلاً ويسيراً عبر تربة دحلة Dahla الغرينية القاحلة والتي توقفنا في أعاليها ، أو بالأحرى في رافد من روافدها لتناول فطور يوم من أيام رمضان تحت جرف فردة Farda المنحدر . وعليه ، بدأنا نشق طريقنا طلوعًا ونزولاً عبر الأرض الوعرة ، ثم شققنا طريقنا عبر شعب طريفة، نازلين من الامتداد الأرضى الذي يحمل ذلك الاسم ومن

أخدود آخر يطلقون عليه اسم المهينى Muhaini إلى شعب الخرطام الذى يرتفع ٢٠٠٠ قدم عن مستوى سطح البحر ، وتسيطر على أحد جانبيه صخرة بارزة من خشم خرطام نفسه الذى كانت قمته ترتفع من فوقنا إلى حوالى ٢٠٠ قدم . وهناك طريق مباشر يصل حدًّار Haddar بالحَمر Hamar من فوق جانب الصخور ، كان يسير محاذيًا للطريق الذى نسير فيه ، وعبر الهضبة المرتفعة الموجودة خلف هاتين الواحتين ، ثم ينحدر الطريق بعد ذلك نازلاً في سهولة ويسر من واحة الحَمر نفسها ، غير أن ذلك الطريق لا تسير فيه سوى الجماعات التي لا تحمل معها متعلقات ثقيلة ، وتحتم علينا أن نتخذ مسارًا ينطوى على أقل قدر ممكن من المتاعب

تعد السلسلة الجبلية التي تصل خشم خرطام بامتداد مُرْخيَّة الأرضى نهاية للهضبة الخارجية التي كنا نسير بمحاذاة حافتها الشرقية إلى هذه اللحظة ، كما تعد تلك السلسلة أيضًا نقطة اقترابنا من المنطقة التي يبدأ عندها سطح حاجز الطويق الموحد في اتجاهه صوب الشمال ، كما يبدو الحاجز نفسه عند هذه النقطة أيضًا كما ل كان هضية تنجير انحدارًا هيِّنًا ناحية الشرق من خط أعلى ارتفاع لها على امتداد حافة الجرف الغربي . ولكننا يتعين علينا عبور منطقة الحمر مسدودة المسالك ، قبل الوصول إلى تلك النقطة ، التي نراها رؤية واضحة الآن من خلال فجوة جرف الخرطام ، وبمتد الرؤية أيضاً إلى أن تصل إلى امتداد خشم عشيرة Khashm 'Ashaira الأرضى الذي يصطدم - كما هو الحال في امتداد الخرطام الأرضى - اصطدامًا مباشرًا بالصخور الخارجية. وفيما بين هاتين النقطتين يقع سهل يشبه الوتد تتخلله بعض الوديان الضحلة والسلاسل الجبلية والروابي ، ويرتكز على خط يصل طوله إلى حوالي عشرين ميلاً محاذيًا لقمة الجرف الغربي . وتقع أعالى ذلك السهل في واحة الحمر التي تقع على بعد حوالي خمسة عشر ميلاً إلى ناحية الشرق من ذلك المرتكز عند ملتقى العديد من قنوات الصرف ، على شكل زاوية حادة تكونت بفعل التقاء صخرتين إحداهما تمتد في اتجاه الشمال الشرقي والثانية تمتد في اتجاه الجنوب الشرقي من كل من امتدادي خرطام وعشيرة الأرضيين . واعتبارًا من تلك النقطة بدأ طريقنا يسير في مجري قناة كبريز Kiriz محانيًا لسلسلة جبال خرطام إلى أن يصل إلى الحمر Hamar، ومنها إلى سفح صخرة دحمان Dahman . معنى ذلك أن الطريق يسير على امتداد

ضلعى مثلث السهل إلى أن يصل إلى امتداد عشيرة الأرضى ، الذى اتجهنا منه صوب الشرق عبر ممر يشبه جرف خرطام ، ثم يسير بعد ذلك بمحاذاة وادى عشيرة Ashaira إلى أن يصل إلى سفح منحدر الهضبة، وإلى حافة سهل الأفلاج الذى يختفى فيه تمامًا .

ولكن بتعين عليَّ هنا – قبل أن أميضي قدمًّا في حديثي – أن أتناول المناظر الطبيعية فيما وراء بلاد الطوبق ، تلك المناظر بدأت تطالعنا فجأة عندما كنا نقف على قمة جرف الخرطام ، والتي ألقينا عليها نظرة خاطفة ثانية وأخبرة ونحن نمر عبر ممر عشيرة بعد ذلك بيومين . ففي الأمام ، وفي اتجاه الشمال والجنوب شاهدنا امتداد حافة الجرف الخارجي الوعرة وقد تكسرت على بعد مسافات بفعل الكتل النحيفة من امتداداتها الأرضية الكبيرة: عجبان والحميمة ومرضيَّة ووعيرة Wu'aira، ومُستفح -Mu saifih وجويفة ثم الحُسان Husan ، وكلها على مسافة بعيدة من عشيرة Ashaira . ومن خلف ذلك الخط شاهدت انخفاضًا حادًا يتراوح بين ٤٠٠ قدم و ٦٠٠ يتجه صوب السهل الموجود في الأسفل ، كما شاهدت أيضًا شريطًا صحراويًا تغطيه الأشجار القصيرة الكثيفة يبرز من بين نفود شاسعة قاحلة ووردية اللون ، والتي ربما يعرفها الناس أو يعتبرونها جـزءًا أساسيًا من نفود ضاحي Dahi ، والتي يمــثل خط وادي سرَّة Wadi Sirra حدمًا الشمالي ، في حين يصطدم حدمًا الجنوبي بوادي الدواسر نفسه ، ولكن على بعد مسافة كبيرة بين الرمال أو بعدها كانت تترايي لنا الحدود الخارجية الخافتة لبعض السلاسل الجبلية الكبيرة ، ومما لاشك فيه أن تلك السلاسل هم، السيلاسيل نفسيها ، التي سيق أن شياهدناها في جنوبي طريق الحج في أثناء تجوالنا في اتجاه البحر الأحمر ، على الرغم من أن مسألة التعرف على القمم والسلاسل الجبلية التي يشاهدها الناس من زوايا مختلفة ، في بلد مثل الجزيرة العربية ، له مثل هذه الخصائص والسمات الملة ، تتحول دومًا إلى مجرد استنتاج أكثر منه اقتناعًا ، وأنا لا أعتمد كثيرًا على المعلومات التي حصلت عليها من أولئك الذبن كانوا مرشدين لي في تلك المناسبة . ومن بين أولئك المرشدين ، كان هناك رجل اسمه عثمان ، وهو من النتيفات Nutaifat، وقد تعاقد معنا ليقودونا إلى الحُمر Hamar ، بلغت منه الأمانة مبلغًا جعله يحذرني من أن معرفته بتلك البلاد البعيدة ، اعتمدت على الدليل السمعي الذي حصل عليه من العرب القادمين من تلك المناطق ، والذين رافقهم على ذلك

الطريق نفسه إلى قرية الحُمر Hamar ، وأن تلك المعرفة لا يمكن المساواة بينها وبين معرفته للعلامات الأرضية التي ولد وتربي بها . والمرشد الثاني هو فالح Falih بن جهيم Juhaim، وهو رجل متين من رجال قرية الحمر ، كان يراعى الصيام بكل شروطه وصرامته خلال مسيرنا في أثناء النهار طوال مرافقته لنا ، كما قلل من شأن الفكرة التي مفادها أن وضعه المؤقت معنا باعتباره مسافرًا قد جعله في حل من كل التزامات المشورة عند الحاجة . هذا الفالح كانت لديه معرفة كبيرة بسطح الأرض البعيدة ، التي تنقل خلالها ، غير أنه كان يخجل من دقة التحديدات التي كان يلزم بها نفسه ، على الرغم من تأكيده لى أن جبل سبها Sabha العظيم لا يمكن رؤيته من ممر عشيرة ، وأن القمة التي حددها المرشد السابق له على أنها جبل سبها لم تكن كذلك ، وإنما كانت قرية سماخ Samakh، التي تقع جنوبي جفار Jafar في سلسلة جبال جد Jidd . يضاف إلى ذلك أن أقصى السلاسل الجبلية التي يمكن رؤيتها من تلك النقاط قد تكون ، في أحسن الاحتمالات ، سلسلة جبال سوادة Suwada، وسلسلة جبال حصاة Hasat قحطان وربما أيضنًا هضب Hddhb الدواسر ، في حين أن سلسلة الجبال الطويلة المنخفضة التي شاهدتها خلف النفود مباشرة قد تكون ، في أفضل الأحوال ، الامتداد الجنوبي لمرتفعات العارض التي تقع فيها قرية القويعية في اتجاه الشمال الغربي من قرية الحُمر ، وذلك نقالاً عما قاله لى المرشد . وعلى أي حال ، قد يكون من المعقول ومن المنطق أيضًا التسليم بالحقيقة التي مفادها أنني كنت في تلك المناسبات أنظر إلى ذلك الشريط العظيم من ذلك البلد الجبلي ، الذي سبق أن نظرت إليه من الاتجاه المعاكس عندما كنت أسير على طريق الحج ، وإذا ما صح ذلك ، أكون قد استطعت الحصول على انطباع طيب من الاتجاهين ، عن تلك المنطقة الشاسعة التي يجري استكتشافها ، وإنا أترك تناول تفاصيل تلك المنطقة لرحالة أخرين في المستقبل.

أهم قنوات الصرف التى تتلاقى عند قمة الحمر Hamar مسدودة المسالك لتكون غور باطن Batin الحمر ، نظرًا لأن هذا الاسم هو الذى يطلق على هذه القناة اعتبارًا من ذلك المكان فصاعدًا إلى أن يصل إلى قريتى خارفة والسيح فى سهل الأفلاج الذى سبق أن عبرناه وسرنا بمحاذاته فى رحلة الذهاب ، هو شعب كيريز Kiriz الذى هو عبارة عن ساحل تنتشر فيه الصخور والحصى ، ويقع منبعه على قمة جرف خرطام

ويمتد متعرجًا نازلاً إلى المنحدر الحاد إلى الأراضى المنخفضة في الأسفل. وقد تتبعنا مجرى ذلك الشعب خلال ممر وعر ضيق إلى نقطة أصبح عندها انحدار ذلك الشعب هينًا لينًا ، كما يتجه وادى شعب كريز من تلك النقطة أيضًا إلى ناحية الشرق بمحاذاة الصخور في واد يصل عرضه إلى حوالي نصف ميل تكسوه الحشائش والأعشاب القصيرة الكثيفة .

وإلى الآن ، وعلى امتداد أيام عدة بدأت إبلنا تعانى معاناة شديدة من السير بصفة دائمة على سطح الهضية الصخرية الصلب الذي يسخن يفعل حرارة شمس الصيف ، الأمر الذي جعل تلك الإبل تكشف عن أعراض ودلائل الامها ، ويخاصة تورم أقدامها ، أو إن شئت فقل إن أخفاف الجمل تلتهب وتتشقق ، الأمر الذي يترتب عليه دخول شظايا الصخر في التجاويف الناتجة عن تلك الالتهابات ، مما يجعل تلك الإبل تعرج في أثناء المشي . لقد تأثرت إبل كثيرة من تلك العملية ، ونظرًا لأننا لم نكن في عجلة من أمرنا ، وكنا أيضًا قد عقدنا العزم على التوقف يومًا كاملاً في الحُمر التي وصلناها في ساعة متأخرة من الليل أو في ساعة مبكرة من صباح النوم التالي ، فقد قررنا إرجاء وصولنا إلى الواحة إلى صباح اليوم التالي ، واستغلال تلك الفترة في تضميد أخفاف تلك الجمال ، التي سوف تستفيد أيضًا من المراعي الوفيرة والمتازة في الأراضي القريبة منا. ووادي شعب الكريز بكامله ، هو وأرض الحُمر مسدودة المسالك يشكلان - في واقع الأمر - المرعى الذي يفيد منه أهل الحمر ، الذين يقال إنهم اشتروا كامل حقوق تلك المراعى من ملاكها السابقين ، أو إن شئت فقل: من نتيفات حدًّار ، الذين كانوا يسيطرون من قبل على تلك المناطق ، ولكنهم ممنوعون حاليًا من رعى ماشيتهم في تلك المراعى إلا بإذن صريح من جيرانهم الأقوياء . ولكن المسافرين حسنى النية لا تنطبق عليهم تلك القيود في مناطق الحما Hima أو إن شئت فقل مناطق الحظر Hadhr كما يسمونها .

الأساليب التى يلجأ العرب إليها لتضميد أو علاج أخفاف الجمال بدائية للغاية، على الرغم من أنها فعالة ومؤثرة وبلا ألم من الناحية الشكلية، والعربى بعد أن يطرح الجمل المصاب على جنبه ويربط رأسه إلى ظهره ربطًا محكمًا – الأمر الذى يجعل تحرك الجمل أمرًا مستحيلاً – يأخذ رقعة صغيرة ، غالبًا ما تكون من جلد الجمل ،

وشريطًا صعفيرًا من الجلد نفسه أيضًا ، ثم يخيط تلك الرقعة بواسطة إبرة غليظة ، فوق الجزء المشروخ وعلى نحو يستحيل معه دخول الأجسام الغريبة فى ذلك الشق مرة ثانية ، ثم تتأكل الرقعة بعد ذلك وتصبح جزءًا من الخف . جرى علاج الإبل الواحد بعد الآخر بتلك الطريقة ، ثم تركها الرجال ترعى فى الحمى ، وقد أشرف على تلك العملية كل من تامى Tami ورشيد ، اللذين أثبتا على الرغم من حبهما للراحة وعدم الاكتراث ، أنهما قادران على تحمل المشاق والمتاعب التى تترتب على العمل الشاق فى الجو الحار فى أثناء النهار ، لصالح المنفعة العامة . كانت وقفتنا الطويلة فى ذلك المكان تغييرًا جميلاً عن السفر المتواصل ، بالنسبة لبقية أفراد الجماعة ، أما أنا فقد أمضيت فترة العصر كلها داخل خيمتى فيما عدا جولة قصيرة قمت بها سيرًا على الأقدام إلى قمة المنخفضات التى تشكل الضفة اليسرى الشعب ، ومع ذلك ، فقد اكتشفت خلال تلك الجولة أن المنظر من تلك القمة كانت تحجبه تموجات الهضبة من جانب وصخور الخرطام من الجانب الآخر .

وفى اليوم التالى كان مسيرنا على امتداد مجرى الشعب الزلطى ، الذى توقفنا فيه الإفطار عند مصب واد فرعى صغير يسمونه أم الحمحم Umm Himhim ، الذى يهبط نازلاً من المنخفضات التى عن يسارنا ، والتى بدأت تتحول اعتباراً من تلك المنطقة إلى سلسلة واضحة من الجبال تسير موازية لصخور الخرطام . وكان المنحدر الداخلى لتلك السلسلة الجبلية تغطيه حتى قمته طبقة من الصخر المفكك القاحل ، كما كانت تبرز من جانب تلك السلسلة رابيتان منحنيتان جميلتان تعرفان باسم الفرايد المكانت تبرز من جانب تلك السلسلة رابيتان منحنيتان جميلتان تعرفان باسم الفرايد التى اكتشفت أن المحار الحفرى ينتشر فوقها ومعه أصداف أخرى ، جمعت منها عدداً كبيراً كى أصحبه معى فى أثناء العودة . وقد مررت فى اليوم التالى بتجربة مماثلة على كبيراً كى أصحبه معى فى أثناء العودة . ووصلت المجموعة بكاملها معى سليمة إلى الرياض ، كى أتركها مع أمتعتى الثقيلة عندما تحركت مع ابن سعود لبدء حملته على ابن الرشيد فى شهر أغسطس التالى . والمفترض أن تكون تلك المجموعة ، ما زالت فى المكان الذى تركتها فيه ، وبخاصة بعد أن باعت بالفشل ، كل المحاولات التى بذلتها من أجل الحصول على تلك المجموعة من المحار والأصداف ، بعد أن غادرت الجزيرة العربية الحصول على تلك المجموعة من المحار والأصداف ، بعد أن غادرت الجزيرة العربية

ومن ثم، فأنا في الوقت الراهن أرى إرجاء مسألة الكلام عن طبيعة تلك الحفريات ، على الرغم من أنه قد يكون من حقى التخمين بأن تلك الحفريات تنتمى إلى العصر الجيولوجي نفسه الذي تنتمى إليه تلك الحفريات التى عثرت عليها على هضبة الطويق شمالى الرياض بالقرب من بداية وادى حنيفة ، والتى أحضرتها معى من هناك كى يقوم المختصون في المتحف البريطاني في جنوب كينسنجتون Kinsington بدراستها وتصنيفها على أنها من العصر الجوراسي . وقد سبق دراسة وفحص حفريات مماثلة جرى الحصول عليها من بعض أخاديد مرتفعات اليمن Yaman كما قام المختصون بتصنيف تلك الحفريات أيضًا ، ولكن حسب مبلغ علمي ، هذه أول مرة يجرى فيها إحضار حفريات من مكان في داخل الجزيرة العربية (١١) . يقول دوتي Doughty الذي الكتشف عددًا من الأدوات المصنوعة من الصوان Flint في شمالي الجزيرة العربية إنه لم يعثر على أي نوع من أنواع الحفريات طوال تجواله .

وبعد أن استأنفنا مسيرنا بطول الوادى مررنا ببركتين من الماء في سهل واسع معشوشب ، تشكل صخور خرطام من حوله منحدراً واسعًا يتجه صوب الجنوب ، كما عثرنا في ذلك السهل على بعض الأبقار الحمراء والسوداء ، التي هي من سلالة محلية هزيلة ، كانت ترعى في ذلك السهل أيضًا . وبالقرب من تلك الأبقار ، شاهدنا بقايا قصر قديم وسط رقعة من النخيل القزم الذي يرجع تاريخه إلى احتلال النتيفات Nutaifat لتلك المنطقة ، ثم مررنا بعد ذلك مباشرة بقصر أخر من النوع نفسه يطلقون عليه اسم أم شجرة Shajara ، وعند تلك النقطة شاهدنا صخرة وعرة من صخور الفريد Faraid على عمق حوالي قامة . وعند تلك النقطة شاهدنا صخرة وعرة من صخور الفريد Faraid على بعد مسافة قريبة منا في الجانب الأيسر ، وهنا بدأ وادى الكريز يضيق إلى أن وصل عرضه إلى حوالي ربع ميل تقريبًا في المسافة ما بينه وبين امتداد زويرة Zuwaira الأرضى ، الذي يبرز من الصخور المقابلة ، والذي ينزل عليه من تلك المنطقة الطريق الرئيسي القادم من منطقة حدًار Haddar ويطلقون عليه اسم الحريثة Al Huraitha .

فى تلك المنطقة تبدأ صخور سلسلة جبال الفريد فى الانتشار عبر الطريق الذى نسير فيه ؛ الأمر الذى يتسبب فى تصنيف مجرى السيل ليصبح اختناقنا ضيعًا ، وهنا بدأنا نتسلق فى سهولة ويسر كتف ذلك المجرى المنحدر ، لنجد أنفسنا بعد ذلك

فوق قمة سلسلة جبال الفريد التي رأينا منها واحة الحمر واضحة جلية ، على شكل خط معتم من النخيل انعكس خياله على صخور سلسلة جبال الضمان المادية اللون ، ويمتد على طول شريط مجرى السيل إلى أن يصل إلى الزاوية الناتجة عن التقاء المجرى بصخور الخرطام . وعلى الجانب الآخر من تلك الصخرة تتصل قناة شعب سفيحة Sufaiha الواسعة بشعب الكريز ، ومن خلف ذلك الشعب تمتد أيضًا قناة صرف ضامان ، والتقاء قناة شعب سفيحة بكل من شعب الكريز وقناة ضامان ينتج عنه سهل رملى واسع تقع فيه واحة الحمر التي هي أمامنا مباشرة .

بعد أن مررنا من بين مسورتين جدرانهما من الطين وبهما نخيل جرى زرعه مؤخراً ، وصلنا إلى الحزام الرئيسى ، ومررنا فوق إبلنا بين مجموعتين من بيارات النخيل اليانع ، وكانت كل بيارة من هاتين البيارتين تحتوى على قصور وإشارات أخرى تدل على الحياة ، غير أن القرية بكاملها كانت تبدو كما لو كانت خالية من السكان ، وهذا هو ما اكتشفناه بالفعل عندما وصلنا منزل الأمير الذي يشبه القلعة ، هذا لو وهذا هو ما بن عقيًان Uqaiyan ، على الجانب الأيسر من مجرى السيل ، ونزلنا عن دوابنا كي نخيم طلبًا للراحة .

هرب كل سكان القرية فيما عدا قلة قليلة منهم لم تلق لنا بالاً ، ولم ترد علينا التحية كلما التقيناهم ، أو كانوا يردُّونها بعبارات مبهمة تنم عن الاشمئزاز والرفض ، وكان هناك أيضًا فالح بن جهيم Juhaim، ممثل الأمير الذي تركوه ليقوم باستقبالنا ويلبي لنا احتياجاتنا . وعلى الرغم من أوامر إبراهيم الصارمة والمعاكسة والتي ربما كان يريد بها جعل مساره – وبالتالي مسارنا أيضًا – وعرًا إلى أبعد حد ممكن ، فإن جابرًا ribaid وعبيدًا baid ، استشعارًا منهما للإحساس بالظلم نتيجة طردهما من الوادي بصورة مفاجئة ، كانا قد روَّجا حكايات وشائعات عن مجيء كافر ، في القري التي مرًا بها ، وهنا استقبلت تلك القرى ذلك النبأ كل بطريقته الخاصة . أهل حدًّار على سبيل المثال ، وجدوا من غير الضروري ألا يقلقوا هدوء حياتهم ووتيرتها بما يخصنا أو يتصل بنا ، وبالتالي لم يكشفوا عن عدم موافقتهم أو رضاهم عن وصولنا يخصنا أو يتصل بنا ، وبالتالي لم يكشفوا عن عدم موافقتهم أو رضاهم عن وصولنا ألى قريتهم ، ولكن الأمر تطلب إجراء بعض المشاورات ، وبالتالي عندما وجد هذًال أن مسئلة تحدى دخول جماعة تحت رعاية ابن سعود يعد أمرًا وقحًا وبذيئًا ، فقد لجأ إلى مسئلة تحدى دخول جماعة تحت رعاية ابن سعود يعد أمرًا وقحًا وبذيئًا ، فقد لجأ إلى مسئلة تحدى دخول جماعة تحت رعاية ابن سعود يعد أمرًا وقحًا وبذيئًا ، فقد لجأ إلى

البديل وأخلى الواحم من كل سكانها ولم يبق غيره لاستقبالنا . وقد قام السكان بذلك العمل خير قيام ، إذ نأوا بأنفسهم كما قال فالح ، على الرغم من المتاعب التي تترتب على بعدهم عن منازلهم في أثناء شهر الصوم ، وذهبوا إلى قرية الوسيط الصغيرة ، التي تقع في مضيق باطن الحمر ، والتي تقع على مسافة حوالي عشرة أميال بالقرب من حافة سهل الأفلاج ، والتي لن يعودوا منها إلا بعد أن تنتهى تلك الزيارة غير المرغوب فيها .

وقد عبرت بقية السكان عن رفضها بأن رفضت أن تبيع لنا الضروريات التى كنا بحاجة إليها ، غير أننا لم نجد صعوبة فى الالتفاف حول ذلك الموقف بأن جعلنا مشترياتنا كلها عن طريق فالح Falih، الذى بدا واضحًا أنه عقد العزم على الاستفادة إلى أبعد حد ممكن من ذلك العمل بأن زاد اهتمامه بنا وتعاونه معنا إلى أبعد الحدود ، الأمر الذى كافأناه عليه مكافأة طيبة

وبينما كان رفاقنا ينصبون خيامنا انضعمت إلى ابن جلهم وعدد قليل من أفراد الجماعة عندما كانوا يجلسون في ركن ظليل منعزل من بيارة نخيل الأمير ، رحنا نشرب القهوة فيه تحت ظلال المجموع الخضري المتداخل لكثير من مختلف أشجار الفواكه ، ونلنا قسطًا من الراحة ودخلنا في حديث مستقيض عن موضوع الجنة ، ذلك المكان الذي لدى الوهابيين عنه مفاهيم تشبيهية محددة ، تجعلهم يؤمنون إيمانًا راسخًا مفاده أنهم في الجنة ، بعد أن يكبروا إلى أحجام بدنية هائلة ، سوف يتمتعون بكل المباهج التي حرمت عليهم أو لم تكن في متناولهم في الحياة الدنيا . وقد أصبت بصدمة عندما أدركت أن ابن جلهم ، على الرغم مما اقترفه على امتداد ثلاث سنوات ، أو خبرته الكبيرة بمباهج الحياة ، كان يتطلع برضا كامل بتحوله السريع إلى تلك الحالة من السعادة ، التي يستطيع من خلالها وبطاقة مضاعفة ، تجديد مباهج هذه الدنيا التي أصبحت عنده بمثابة ذكريات من الماضي .

يقول الموروث إن المستوطنين الأول لواحة الحُمر كانوا فرعًا من فخذ داود Daud يقول الموروث إن المستوطنين الأول لواحة محاربان من فخذ شكرة (١٢) Shakara من القحطان الذين انتزع منهم ملكية تلك الواحة محاربان من فخذ شكرة المحاربين هما ظافر Dhafar وإدريس Idris، وهما أيضًا عمَّى العقيان Uqaiyan، ووالدى كل من زيد ، وهذًال الأمير الحالي لواحة الحُمر . وهذه

الواحة ، شأنها شأن واحة الوسيط ، تقتصر ملكيتها على الشكرة Shakara ، الذين يقدر يصل عددهم إلى حوالى ٦٠٠ نسمة ، لا يدخل ضمنهم العنصر البدوى ، الذى يقدر بمثل هذا العدد أيضًا ، ولكنهم ليس لهم أى حق أو نصيب من الواحتين ، ولهم تنظيم مستقل يرأسه عقاب Aqab بن حفيض Hufaidh ، رئيس له أهميته ، يبدو أنه يحتل أولوية مهمة فى المجالس القبلية ، وهو يجىء فى الترتيب قبل هدًال نفسه ، بل إنه يمارس شيئًا من السلطة على هذال نفسه وعلى السكان المستقرين أيضًا .

بيارات النخيل ، التي تقع فيها وبالقرب من منتصفها قرية واحدة كبيرة وبعض القصور المبعثرة هنا وهناك ، هذه البيارات تمتد بعرض متوسطه حوالي ربع ميل إلى مسافة ميل ونصف الميل على امتداد الشعب ، ثم تنتهى فجأة مع بداية مضيق باطن الحُمر Hamar،الذي تقع فيه وعلى مسافة نصف ميل تقريبًا قرية المويصل Muwaisii المدمرة والمهجورة والمزدوجة ، التي تحيط بها أشجار الإثل وبعض حقول القمح . وكان من عادة أهل الحُمر Hamar العيش في ذلك المكان غير أنهم تركوه في الأيام الأخيرة وتخلوا عنه على الرغم من أنهم لا يزالون يزرعون حقول القمح المحيطة بتلك القرية . ومظهر بيارات النخيل في هذه الواحة يوحي بالازدهار ، واحتوائها على غطاء نباتي ثرى من أشجار الفاكهة والخضراوات ، أشجار الرمان الذي شباهدناه هنا ثانية وللمرة الأولى بعد أن غادرنا سهل الأفلاج ، وكذلك أشجار الخوخ ، والليمون ، ونباتات القطن ، ونوع من النبات المتسلق الذي يلتف حول جذوع النخيل ، وكذلك الباذنجان فضلاً عن الفلفل الأحمر الحار . ولم أر أي أثر للكروم ، وجدير بالذكر هنا أن أشجار الرمان كانت خالية من الثمار ، والسبب في ذلك أن الناس في هذه المنطقة يقطفون ثمار الرمان قبل نضجها لتصنعوا من قشرها صبغًا بنيًا يميل لونه إلى الاصفرار ، يستعملونه في صباغة ملابس النساء ، ولا يتركون من تلك الثمارشيئًا ينضج حتى يأكله الناس . وواحة الحُمر Hamar أثري من واحة حدًّار وأكثر منها اكتنازًا ، وبخاصة أن واحة حدًّار تدهور ازدهارها قياسًا على واحة الحُمر ولكنها ظلت حية في ذاكرة الجيل الحالي . والآبار في واحة الحُمر ، تتردد أعماقها بين سبع قامات وثلاث عشرة قامة ، اعتمادًا على مواقعها واعتمادًا أيضًا على الفصيل من العام ،هذا في الوقت الذي تشتمل الثروة الحيوانية فيه على قليل من الماشية وقطعان كبيرة من الماعز ، ومن

الواضح أن تلك الواحة خالية من الأغنام ، والماعز يجرى جزُّها هنا للحصول على شعورها ، التي يستعملونها في صناعة الخيام والقماش ، وذلك على النقيض تمامًا من أهل الشمال الذين يجزُّون الأغنام للأغراض نفسها .

ومن طرف الواحة المنخفض يمتد مدق متجه إلى أعالى أخدود طبيعى ضيق إلى أن يصل إلى قمة سلسلة جبال ضمان Dhaman التى يمتد خلالها على شكل خط عبر الهضبة المحصورة بين تلك السلسلة الجبلية والضفة اليمنى لوادى عشيرة إلى أن يصل قرية (مستوطنة) ستارة Sitara التي ستكون المرحلة القادمة من رحلة عودتنا . ولكن ذلك المدق (المسار) أصبح غير مطروق بسبب بعض الانهيارات الصغيرة ، التى حدثت خلال فصول الأمطار الأخيرة ، وتركت بلا إصلاح ، وأنا لم أندم على أننا لففنا ، بسبب ذلك على شكل دائرة حول ذلك المكان ، بدءًا من أعالى وادى عشيرة . وكان طريقنا في اليوم التالى يسير محاذيًا لقنوات الصرف (١٢) التي تلامس سفح صخرة ضمان ، وتسير على امتداد مدق القيعية ، الذي يعد طريق الحجاج الرئيسي القادم من منطقة الأفلاج ، إلى أن يصل إلى النقطة التي يهبط عندها نازلاً إلى صخور الجرف الغربي على امتداد المجرى الصخرى لشعب الجُوَيْفة Juwaifa الذربي على امتداد المجرى الصخرى لشعب الجُوَيْفة Juwaifa الغربي على امتداد المجرى الصخرى لشعب الجُوَيْفة عالماك.

ذلك الأخدود الطبيعى كان يستحق بحق تلك التحويلة التى أقبلنا عليها أملاً فى رؤياه ، شق رائع فى الحائط الصخرى الذى تحيط به من الجانبين جلاميد ضخمة ، بعضها كان موضوعًا فى توازن عجيب فوق بروزات متأرجحة أو منحدرات انقاض سائبة ، كما كان يبدو عليها أنها تكاد تهوى إلى أعماق ذلك الأخدود الذى يتردد عمقه بين ٢٠٠٠قدم و ٢٠٠ . والطريق المنحدر إلى الأسفل يسير محاذيًا لمجرى ذلك المجرى المائى ، الذى ينزل هابطًا من بروز إلى بروز إلى واد يتزايد اتساعه وتغطيه الأدغال ، ويقع عند مصبه كل من امتداد جويفة Juwaifa الأرضى ، فضلاً عن امتداد أخر مجهول الاسم وأقل روعة . وقد حكى لى رفاقى ، أن قوة عربية صغيرة استطاعت أن تصمد وتتماسك أيام الغزو التركى لنجد كاهاه ، ربما كان ذلك بعد الاستيلاء على الدرعية بعقد أو عقدين ، وتصد مفرزة تركية مكبدة إيًاها خسائر فادحة الأمر الذى أدًى إلى رفم الروح المعنوية بين أهل الأفلاج .

كنت أتخيل حتى ذلك الحين ، أن صرف السهل الواقع خلف صخور الطويق كان يتجه صوب الجنوب في اتجاه وادى الدواسر ، ولكنى اكتشفت حاليًا ومن خلال الاستفسار والتساؤل أن مياه ذلك الصرف تنحدر نحو الشمال ، هذا يعنى أن المياه التي تجرى في ذلك الاتجاه فوق حافة الهضبة عن طريق قناة واسعة وضحلة لتظهر في النهاية عند وادى سرَّة Sirra في المنطقة التي يتغير فيها اسم ذلك الوادى إلى اسم أخر هو وادى برك Birk ، ثم يتجه شرقًا بعد ذلك عبر الحاجز . والحد الفاصل بين الصرف الشمالي والصرف الجنوبي يقع – فيما يبدو – في مكان ما من المنطقة المجاورة لامتداد خش عجبان Khashm 'Ajban الأرضى ؛ إذ يبدو – على حد علمى – أن حافة النفود تبعد حوالي عثيرة أميال عن السهل الذي يتوسط المسافة فيما بين الصرفين الشمالي والجنوبي .

انتهينا من تناول طعام الإفطار ثم استأنقنا مسيرنا في اتجاه أعالى شعب أبو الصافى Abul Safi إلى أن وصلنا بداية ذلك الشعب في مضيق عشيرة ، الذي اكتشفت على سطحه الذي تنتشر فيه الأحجار الجيرية والأحجار الرملية عددًا كبيرًا من الحفريات . وهذا المضيق يقطع خط صخور ضامان ، التي تبرز شامخة على ارتفاع يصل إلى حوالى ٢٠٠ قدم فوق رءوسنا على الجانبين ، ويخترق تلك الصخور وصولاً إلى وادى عشيرة ، متجهًا ، بعد ذلك ، شرقًا فيما بين ضفتيه إلى مسافة نصف ميل ، ويتردد ارتفاعه ما بين ١٠٠ قدم و ٢٠٠ فوق مستوى الارتفاع العام لذلك الغدير . وعلى بعد مسير يوم تقريبًا أو بعض يوم شمالي ذلك المكان ، وفي واد جانبي أو فرعى ، يتصل بمجرى وادى عشيرة في واحة الغيل ، تقع مستوطنة (قرية ) حرضة Haradha ، تلك بمجرى وادى عشيرة ألى المغيرة المقامة وسط النخيل – كما أبلغوني – ويسكنها أناس من فخذ قبابنة السهول Qubabina Suhul (١٤) ، لا يزيد عددهم على خمسين نسمة .

وهنا بدأنا نتتبع مجرى حوض السيل الرملى المتعرج الذى يغطيه الحصى والزلط فى منتصف الوادى ، وتوقفنا وقفة الظهيرة على بعد ثلاثة أميال فى منطقة كثيفة من الحشائش وأشبجار السنط ، وفوق منحنى أخفى عن أنظارنا بدايات ، أو إن شئت فقل طلائع ، قرية مهجورة منذ زمن بعيد ، وقصور مهدمة تحيط بها حقول مهجورة ، كان شاغلوها أو محتلوها يزرعونها فى يوم من الأيام ، وكانت هناك أيضًا أبار مهدمة ، التى كان البعض منها لا يزال يحتوى على شيء من الماء ، وتشكل فى الوقت الراهن

مركز مخيم بدوى ارعاة القحطان الذين كانوا يقاسون بؤس صوم يوم كامل يستمر حتى غروب الشمس . كان ذلك هو حال الجداوية Jidawiyya . ولم نعرف أن الجداوية كانت مأهولة بالسكان إلا بعد أن صادفتنا الخيام البدوية السوداء ، كان منها خمس عشرة خيمة مختفية في غابة من أشجار السنط الشوكية في ركن مستور من أركان الوادي ، ولكن سرعان ما اتضح لنا أن وجودنا بينهم لم يكن أمرًا خافيًا عليهم . إذ كان جابر المرى قد سبقنا وأشاع خبر مجىء الكافر ، فضلاً عن أن وصولنا إلى مخيم الظهيرة كان معروفًا لدى المراقبين الموجودين على جوانب التلال .

ولما كنا قد أرسلنا أمامنا الدواب الحاملة لأمتعتنا في فترة العصير ، وكانت تلك الدواب قد مرت على مخيم أولئك البدو ، في الوقت الذي كنت مع إبراهيم وفالح ضمن القوة الرئيسية ، فقد لاحظنا حركة ونشاطًا غير عادي بين الخيام ، إذا كان هناك رجال بجيئون ويروحون بلا سبب واضح ، وابتعدنا تمامًا عن الخيام بأن التزمنا ضفة الوادي الأخرى ، ومع ذلك بات بالفشل احتياطاتنا كلها بفعل أصداقائنا ، ولم يمض وقت طويل حتى سمعنا صوت مترك Mitrak ينبعث من المؤخرة وهو يسب ويلعن ، في حين كان البدو يردون على ذلك السب واللعن بألعن منه ، وعندما استدرت وأنا على ظهر الجمل ، كي أستطلع ما يدور ، شاهدت عبدًا اسمه عبد الرازق يركب داية تعدو في اتجاه خيام البدو ، وكان يرفع بندقيته ويشهر سيقه في أثناء الركوب ، ولم أكتشف ذلك الذي كان يرمى إليه عبد الرازق من تلك المغامرة التي أقدم عليها ، وإن هي إلا لحظة بعد نزول عبد الرازق من على سرج جمله بقدر كبير من الشجاعة وليس التوقير، حتى أطبق عليه البدو الغاضيون ، وراحوا يمرغونه في التراب ، وضاع العقل والمنطق من بيننا. واتفق الجميع وراحوا يعدون بدوابهم طلبًا للانقاذ والخلاص، وتركني وأنا أشتط غيظًا وسط الحملة مع جارية girl-Slave كانت بمثابة الرفيق الأوحد لي ، كانت تلك الأمة ابنة أخى واحد من الأتباع الذين عثرنا عليهم في الحُمر Hamar في اليوم السابق ، والتي كانت بصحبة عمها عائدة إلى الرياض ، بعد أن مات عنها والدها مؤخرًا . وتوجهت إليها طالبًا المشورة ، ولكنها ردت على طلبى مشيرة في اتجاه الخيام حيث كان يجرى تمثيل مشهد من المشاهد المدهشة ، مشهد محفوف بالاحتمالات المأساوية ، وقفت أمام منع وقوعه بلا حول أو طول .

309

انطلق سكان الخيام – رجالاً ونساء وأطفالاً – انطلاق الزنابير الغاضبة من عشها بعد أن يعتدى عليها أحد المارة ، في اتجاه رفاقي ، وجرت معركة استخدمت فيها السيوف ، واختلط فيها عويل النساء وصراخهن بصياح الرجال ، في الوقت الذي رحن خلالة تتحركن داخلات وخارجات بين قعقعة السيوف والبنادق المُعمَّرة . وخطر ببالي أن ذلك الاحتكام إلى البنادق لابد من أن يحول ذلك المشهد الهزلي إلى مأساة ، ولكن الموقف لم يكن في صالح رفاقي ، على الرغم من تسلحهم الأفضل ، والسبب في ذلك أنهم كانوا هم الأقل عدداً .

وعلى كل حال ، فإن تلك العواصف ، على حد علمي وخبرتي تكون قصيرة الأمد ، وعنيفة أيضًا إذا ما استمرت . وسرعان ما انتهى ذلك الجدل انتهاءً مفاجئًا بالتريد في ألفاظ السباب لدى الجانبين ثم افترق طرفا المعركة ، وكل منهما راض ينصره المعنوى . وهنا اقتاد إبراهيم رفاقه عائدًا إلى الإبل ، وهنا فقط تهدأت لي فرصة السؤال عن الأسباب التي دعت إلى ذلك الهياج الذي لا معنى له ، كما رحت أناقش أيضًا مع قادتنا تلك الحماقة التي دفعتنا إلى أن نكون على شفا مأساة . وهنا قال مترك بينما كان بيرر تصرفه: "وإلله ، لقد عرف هؤلاء الناس بمقدمنا من حاير المرِّي ، وشاهدونا أيضًا ونحن ننصب خيامنا عند الظهيرة في الشعب . يضاف إلى ذلك ، أنهم لعنوا الحملة عندما مرت بهم لأن كافرًا كان بين أفراد الجماعة . ولعل ذلك هو السبب الذي جعلني أصرخ فيهم محذرًا إياهم موضحًا لهم كيف أنهم سبوا أتباع ابن سعود ولعنوهم ، وكيف رد عليهم أولئك الأتباع قائلين : لعنة الله عليكم جمععًا أنها الكفار ، أنتم أنفسكم ، ومعكم ابن سعود . ثم تلا ذلك أن ركب عبد الرازق جمله وهجم عليهم ، وبعدها شاهدتم أنتم ذلك الذي حدث بعد ذلك ". واحتججت عليهم أنهم لم يكن من حقهم أن يلقوا بالاً للأعمال الصبيانية التي من هذا القبيل ، ولم يكن من حقهم أن يعولوا كثيرًا على كل منغص من المنغصات التي واجهوها . وهنا رد الرفاق قائلين : والله ، مثل هؤلاء الناس يتشجعون إذا ما تركتهم يتمادون في حماقتهم ، ولو لم نبادئ هؤلاء الناس بالهجوم عليهم لكانوا قد انتظروا إلى أن تجاوزناهم ثم فتحوا النار علينا من الخلف . ولكنهم الآن خائفون من أننا سوف نشكوهم إلى ابن عفيصان Affaisan ونطلب إليه معاقبتهم " . والذى لا شك فيه أن هؤلاء القوم كانوا يشعرون بشىء من الخجل إزاء ما اقترفوه ، ولكنى أعربت عن عدم موافقتى على ما يقولون ، الأمر الذى ترتب عليه قفل الموضوع وعدم الحديث فيه ، على الرغم من أنهم كانوا يعاودون - على الطريقة العربية الخالصة - الحديث عن ذلك الموضوع عن طريق الهمهمات التى تنم عن الغضب بين الحين والآخر ، إلى نهاية اليوم . وفيما يخصنى فأنا مازات ألتزم الحياد فيما يتعلق بصواب أو خطأ تصرفهم فى مثل هذه الظروف، على الرغم من أنى أرى أن احتمال متابعة البدو أو مطاردتهم لجماعة مسلحة تسليحًا جيدًا مثل جماعتنا أمر غير ممكن لو أننا لم نلق بالأسبابهم العشوائى

بدأ اتساع الوادى – فى هذه المنطقة – يضيق إلى أن أصبح حوالى ربع ميل تقريبًا ، فضلاً عن أن ضفتيه بدأتا فى الانخفاض وتصبحان أقل انحدارًا ، إضافة إلى أن الهضبة على الجانبين بدأت تتخللها الغدران الضحلة القادمة من الوديان الفرعية (٥٠) وعلى جانب الطريق الذى كنا نسير فيه كنا نشاهد هنا قصرًا مهدمًا وهناك بئرًا مهدمة أيضًا ، كما كان ذلك الطريق يمر عبر بعض الحقول المهجورة الواقعة حول بئر الحفيرة المفاته فى مزرعة المليجى Mulaiji، التى هى عبارة عن خط رفيع من النخيل ، الذى يبلغ عدده حوالى ٢٠٠ نخلة ، ويمتد ذلك الخط مسافة ميل فى الوادى ، وتنتشر فيه أدغال الطرفاء والتين الشوكى(٢١) وبخاصة فى المنطقة التى يلتقى عندها مضيق حنوة Hanwa مع الشعب الرئيسى .

بعد أن تجاوزنا تلك النقطة بحوالى ميل واحد دخلنا واحة ستارة Sitara لقضاء الليل فى مخيمنا ، بجوار أسوار تلك القرية الصغيرة التى تشبه القلعة التى تأوى القسم الأكبر من سكانها . لقد قطعنا مسيرة طويلة على غير المعتاد ، إذ وصل طولها إلى ما يقرب من ثلاثين ميلاً ، قطعناها بشكل معقول بسبب اعتدال درجة الحرارة من ناحية ، ونسيم شمالى من الناحية الأخرى ، وسعدنا تمامًا لأننا لم نر على وجوه جماعتنا ما يدل على استعدادها لتكرار العداوة التى كانت عليها خلال فترة المساء .

مجرى السيل في تلك المنطقة واسع ورملي ، ويمر خلال الواحة على شكل شبه دائرة ، وتنبت على جانبيه بيارات النخيل شديدة الكثافة وبخاصة في أعالى القرية وفي

أسفلها أيضًا ، والقرية تقع على أرض مرتفعة فوق ضفة الوادى ، وتواجه الجزء الكثيف من بيارات النخيل الذى يشغل خليجًا عميقًا فى منتصف الجزء المقعر من المنحنى . وعند هذه النقطة ينحدر الطريق المياشر القادم من الهضبة نازلاً إلى الوادى . وإذا ما نظر الرائى من أعالى مجرى السيل إلى منحنى الواحة الجميل ومعه قرية ستارة Sitara الرائى من أعالى مجرى السيل إلى منحنى الواحة الجميل ومعه قرية ستارة نفسها ، تلك القلعة الصغيرة بيضاوية الشكل التى يصل طولها إلى حوالى ١٠٠ ياردة وعرضها حوالى ٢٠٠ ياردة ، ويها ثمانية أبراج علاوة على ثلاثة بوابات متواضعة ، يجد فى ذلك منظرًا ريفيا يسر الخاطر من النوع الذى يتوقع الإنسان وجوده فى مثل هذه المناطق . وهناك قصر منعزل فى واحدة من بيارات النخيل ، هو بمثابة المنزل الوحيد الذى يقع خارج قرية ستارة ، ولا يمكن أن يزيد إجمالى عدد السكان فى هذه المنطقة عن خمسين نسمة ، على الرغم من أن مجرى السيل ، يوم أن زرنا تلك القرية ، كانت تنتشر فيه مخيمات البدو فى الواحة لقضاء فترة الصوم . والواضح أن السكان المستقرين فى قرية ستارة كانوا يتكونون أصلاً من عائلة الأمير المحلى ومعه خدمه وأتباعه، والأمير المحلى القرية هو عبد الله بن ذيب ، ذلك الرجل ذائع الشهرة والصيت بين القبابنة Qubabina ، الذين يعتمد حوالى ٢٠٠ فرد منهم على إنتاج الواحة .

هذه القرية تمتد إلى مسافة ما يقرب من الميل ونصف الميل على امتداد مجرى السيل ، وحافة القرية المقعرة تقع خلفها صخرة عالية يصل ارتفاعها إلى حوالى خمسين ياردة ، في حين إن الضفة المقابلة من الوادى تتكون من سلسلة من الروابي المنخفضة التي تكون منخفضًا متدرجًا . والقرية ليس بها غطاء نباتي أرضي كثيف حتى يمكن لها أن تزهو به ، ولكنى لاحظت بعض أشجار الرمان والتين البرى وكذلك أشجار الكروم المسنودة بسنادات بالقرب من فتحات الأبيار .

وسرعان ما بدأنا الاقتراب من نهاية وادى عشيرة ، وبعد أن قطعنا مسافة حوالى اثنى عشر ميلاً وصلنا بعدها إلى قرية الغيل Ghail فى اليوم التالى ، وتلك القرية الزاهرة تقع فى الأجزاء السفلى المنبسطة من تلك المنطقة ، أو بالتحديد عند نقطة التقاء تلك القرية بسهل الأفلاج ، والوادى من خلف قرية ستارة ، يصل اتساعه فى بعض أجزائه إلى ما يزيد على الميل ، ولكن الاهتمام بمجرى الوادى فى تلك المنطقة لم يعظ باهتمام كبير . وكل ما تبقى هنا من أنقاض قرية (مستوطنة) جنينة Junaina

هو عبارة عن ثلاث أو أربع نخلات من النخيل القرم القصير ، إضافة إلى كثير من الأبيار المهدمة ، وخلف قرية جنينة مررنا بمصب شعب من الشعاب الفرعية اسمه شعب سمران Samran ، الذى قيل : إن منبعه يقع بالقرب من خشم حسان Khashm Husan . ومن خلف تلك النقطة تبرز أرض الضفة اليسرى المرتفعة على شكل لسان نحيف من الصخر الذى تعرى بفعل الطقس . وهذا اللسان يقسم الوادى إلى سهلين واسعين دائريين عليهما طبقة كثيفة من اللهم ( الغرين ) الذى تجمع على امتداد عصور طويلة ، كما يتصل ذلك اللسان أيضًا بممر ضيق ، يمر خلاله مجرى السيل نفسه . والصخور التى تشكل ملجأ من حرارة الشمس أسفل امتدادتها المعلقة ، يعرفها الناس هنا باسم أبو ديدى الغلاد أيام الجاهلية . وهذه هى المرة الوحيدة التى صادفت فيها أثرًا من سكان هذه البلاد أيام الجاهلية . وهذه هى المرة الوحيدة التى صادفت فيها أثرًا من شيء سوى أن تجاويفها الداخلية تعد ملاجئ جيدة من أشعة الشمس .

صادفنا عند أسفل تلك الصخرة أطراف واحة الغيل Ghail، وقصوراً مهدمة من حولها حقول القمع التى تنتشر إلى مسافة ثلاثة أميال من تلك النقطة إلى بداية بيارات النخيل الأساسية . وحالة الخراب التى عليها تلك المبانى ، هى وخلو الحقول من القش والجُذامة ، يعدان دليلاً كافيًا على التحلل الذى اعترى تلك المنطقة التى اشتهرت ، فى وقت من الأوقات ، بمساحتها الكبيرة وازدهارها ، كما خطر ببالى أيضًا أن سنين كثيرة لابد من أن تكون قد مرت على توقف أى جزء من أجزاء تلك الرقعة من الأرض عن إنتاج أى محصول من المحاصيل ، على الرغم من أن فالحاً Falih يقول : إن أناساً من أهل الغيل النشيطين يحاولون زراعة تلك الأجزاء عندما يزداد معدل سقوط المطر والفيضانات والسيول . وقناة العاصفة تمر خلال قرية الغيل على شكل مجرى سيل اتساعه حوالى عشرين ياردة ، وتنخفض حوالى عشرة أقدام عن مستوى الأرض على الجانبين ، ويمكن القول إنه فى الوقت الذى تفيض فيه الفيضانات غير العادية على الحقول ، فإن السبب الرئيسى فى تدهور أرض تلك القرية هو ارتفاع مستوى سطح الوادى ارتفاعًا مضطرداً بقعل ترسب اللهم ( الغرين ) بقعل الفيضانات المتتالية .

هذا المشهد القاحل كانت تتخلله بعض خيام بدو المطارة السوداء ، إلى أن تجاوزنا منحنى من منحنيات الوادي ، وأصبحنا على مرأى من واحة الغيل Ghail، تلك الغابة الكثيفة من النخيل الذي يملأ الفراغ الواقع بين صخور الحجر الجيري شديدة " الانحدار الموجودة على جانبي ذلك المضيق . وهنا اختفى مجرى السيل وسط النخيل ، في الوقت الذي واصل الطريق سيره على امتداد صخرة من الصخور البارزة عند سفح الصخرة مكونًا بذلك الضفة اليسرى من ضفتى ذلك المنخفض . وكانت أول قطعة من الأرض المزروعة عبارة عن بيارة من بيارات النخيل الصغيرة المحملة بالثمار غير الناضجة ، ويقع في منتصفها قصر من القصور المهدمة ، ومن خلف ذلك القصر شاهدنا الطرف الآخر لذلك الفراغ ، الذي كان يحتوى على قلعة كبيرة مهدُّمة فيها برج عال من أبراج المراقبة ، يمثل المناطق العليا من دفاعات واستحكامات قرية الغيل . ومن خلف تلك الدفاعات شاهدنا بيارات النخيل ، التي تبعد مسافة ٢٠٠ ياردة من الجانب إلى الجانب الآخر ، وتوجد على الجانبين صخور عالية يصل ارتفاعها إلى حوالي ١٠٠ قدم . واستطعنا عن طريق جسر بدائي ، الوصول إلى أخدود شعب فرعى ضيق من شعاب الوادى ، إلى أن أوصلنا الطريق الذي يخترق واحة الغيل ، ويسير على امتداد مجرى السيل الرئيسي، إلى قرية البديعة Badi'a،التي نصبنا خيامنا بالقرب منها، على مساحة صغيرة أسفل صخور الضفة اليمني المنحدرة .

من قمة تلك الصخرة رأيت منظرًا رائعًا الواحة والمناطق المحيطة بها . فأنا أرى في الأسفل ومن تحتنا مباشرة ، كتلة كثيفة من بيارات النخيل التي تمتد على شكل خط متصل على امتداد الوادى إلى مسافة تقدر بحوالى ميلين ، ويصل متوسط عرضها إلى حوالى ٢٠٠ ياردة من برج المراقبة التي سبق الإشارة إليه في الجانب العلوى من المجرى إلى برج آخر عند الطرف المنخفض الذي ينحنى المضيق عنده نحو الجنوب وعلى مستوى أعلى من هذا المستوى نجد أن الهضبة الجرداء تمتد من جميع الجوانب مع انحناء حاد نحو الشرق في اتجاه سهل الأفلاج ، الذي يندمج معه بشكل غير ملحوظ على مسافة قريبة لا تبعد كثيرًا عن تلك النقطة . والسهل نفسه تحده عن بعد سلسلة من الجبال الخارجية هي سلسلة جبال البياض Biyadh القاحلة ، التي يراها من ينظر إليها رأى العين ، غير أن مجال الرؤية في ذلك الوقت كان محدودًا بفعل

الغبار الذى كان يغلف المشهد ويجعل من الصعب التحقق من كل تفاصيله . ومع ذلك فإن الجزء الوعر من شعبى عرس Ars وميرة Mira، كان واضحاً تمامًا من ناحية الشرق بسلاسل جباله السوداء والبيضاء ، ولكن واحات الأفلاج كان من الصعب تمييزها أو تمييزها نقط على شكل بقع زراعية معتمة يصعب تحديدها أو التعرف على تفاصيلها .

واحة الغيل التي سميت بذلك الاسم نظرًا لوجود غيل دائم في وسطها ينبثق من مجرى قناة العاصفة وينساب بصورة مستمرة ، على الرغم من أن ذلك لس بكميات كبيرة ، ليغمر المزارع إلى أن ينضب بسبب الطلب الكبير على مياهه من الزراع. وواحة الغيل تضم ثلاث قرى ( مستوطنات ) : قرية عمير Amair التي تقم وسط النخيل في أعالى المجرى المائي ويصل عدد سكانها إلى حوالي ١٥٠ نسمة . والبديعة ، مجموعة من ثلاث قرى تقع على الضفة اليسرى للمجرى المائي ، وفي القسم الصحراوي من الواحة ويصل عدد سكانها إلى حوالي ٣٠٠ نسمة ، بما فيهم الأمير المحلى ، الذي يعيش في القرية الوسطى التي تعد أكبر تلك القرى الثلاث . ثم هناك أيضاً قرية المشرف Mishrif التي تنقسم إلى قسمين صغيرين وتقع على مسافة حوالي ربع ميل تقريبًا من قرية البديعة ، ولكنها تقترب أكثر من ضفة الوادي اليمني ، ويصل عدد سكانها إلى حوالي ١٠٠ نسمة . وفيما عدا تلك القرى ، هناك أيضًا حوالي عشرة قصور منعزلة بشغل أحدها موقعًا حاكمًا في منتصف الطريق إلى صخور ضفة الوادي اليمني ، كما يشرف أيضاً على قرية البديعة ، ويقدر إجمالي عدد سكان القربة بحوالي ٧٠٠ نسمة ، القسم الأكبر منهم من مستأجري بني خضير Bani Khadhir الذبن بمتلكون تلك البيارات ويزرعونها في الواحة بمقتضى عقود واتفاقات يبرمونها مع الملاك الحقيقيين الذين هم من القبابنة Qubabina، الذين يفضلون حياة الترحال والبداوة ، ولا يعودون إلى الغيل إلا في شهر رمضان وفي موسم حصاد التمر أيضًا ، والرئيس العام المعترف به من كل تلك الأفرع هو تصبير Nasir بن شقيط Shukait، الذي أوكل تحت قيادته المصالح القبلية داخل الواحة إلى حمد Hamad بن ثلاً ب Thallab ، الذي تسبب مؤخِّرا في استياء ابن سعود ، والذي أعيد إلى ممارسة مسئوليات وظيفته ومهامها بعد فترة من السجن أمضاها في سجون قرية ايلي Laila . ولم بكن نصير أو حمد موجودين في الواحة عندما زرناها ، ولكن حمدًا كان حضوره متوقعًا نظرًا لأنه أعرب

عن رغبته في قضاء شهر رمضان في موطنه . وعلى كل حال ، لقد سمم أحمد بخبر وصولنا ، ونظرًا لاستعادته لذكريات العقاب الذي أنزل به في المرة السابقة عندما تمرد على أوامر وسلطة سيده ، فقد بادر إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتحذير كل رعاياه وتذكيرهم بأعمال الضيافة التي يتعين عليهم القيام بها نحونا . وأنا لا أستطيع القطع إن كان ما حدث نتيجة لتحذيراته ، أو لطبيعة سكان الغيل المضيافة ، ولكنى أسجل بالشكر والامتنان الحقيقة التي مفادها أننا لقينا عند وصولنا استقبالاً أكثر من ودي ، وكانت نساء البديعة يتجمعن لتحيتنا في أثناء مرورنا في القرية ، وهن يشكرن أفضال ابن سعود ، في حين كان الأطفال يمرحون في الشوارع ، وعندما وصلنا المخيم ، جرى وعلى وجه السرعة إحضار كل ما نحتاجه من مؤن وعلف لدوابنا. وتمور الغيل، وبخاصة السيري Siri منها ، ممتازة ، كما أحضروا لى شخصيا سلة من العنب ، كان ذلك أول أنواع العنب التي ذقتها في الجزيرة العربية ، ولكن تلك لم تكن أخر مرة أتنوق فيها ذلك العنب ، أو أحسن الأنواع التي ذقتها ، نظرًا لأن ذلك العنب كان من بشائر الموسم ، إذ كان عبارة عن حبات حصرم لا نفع منها سوى أنها كانت مجرد فاكهة طازجة ، وأبدار واحة الغيل يصل عمق الواحد منها إلى حوالي ست قامات ، أما أبيار واحة ستارة فلم يزد عمق الواحد منها على أربع قامات ، ومع ذلك فإن القرية تستمد اسمها وكذلك ازدهارها الكبير من المياه التي تنساب من تلك الأبيار.

وفى صبيحة اليوم التالى استأنفنا مسيرنا ، وعبر الغدير مرة ثانية صعدنا مطلعًا منحدرًا صعبًا إلى أن وصلنا إلى أعلى الصخرة ، وتجاوزنا القصر الذى سبق أن أشرت إلى وجوده على قمة الهضبة ، التى شاهدت منها منظرًا غائمًا لسهل الأفلاج هو وواحاته خرفة وليلى وبقية الواحات ، على بعد مسافة كبيرة فى اتجاه الجنوب الشرقى . وفى تلك المنطقة بدأ مسارنا يتجه من جديد ، صوب الشمال عبر الأرض القاحلة التى تشكل الطرف الشرقى لهضبة الطويق وتندمج بشكل غير ملحوظ مع أرتفاعات الهضبة العالية من ناحية ، ومع الأراضى الوعرة المنخفضة فى منطقة رجد لمتاحية الأخرى . وألقينا هنا وهناك نظرة خاطفة على العلامات الأرضية الميزة لرحلتنا القادمة ، ولكن المنظر من حولنا كان خاليًا من المعالم المميزة نظرًا لأنه

لم يكن محدودًا ، فضِعلاً عن أن ذلك اليوم كان واحدًا من أسوأ الأيام التي واجهتنى خلال تجوالي في الجزيرة العربية .

كانت تتخلل سطح الأرض المل المنحدر على بعد مسافات بعض الوديان التي كانت تعترض طريقنا ، وكان الواديان الأولان من تلك الوديان ، وهما على وجه التحديد شعب المليزي Mulaizi وشعب حرضة Haradha، وهما روافد لوادي عشيرة ، واللذان يقترنان به قبل أن يصل إلى السهل ، كما أن شعب عشيرة هو نفسه قناة التصريف الماثلة لتلك القناة التي تجرى خلال قرية ( مستوطنة ) وسيلة Wusaila . وخلف هذبن الشعبين عبرنا واديين صغيرين(١٧) ، هما رافدان من روافد مصضيق أم الجرف Umm al Jurf العميق ، الذي بعد أساسًا لقناتي عرس Ars ومدرة Mira في سهل رجد Rajd ؛ وقد وصلنا مضبق أم الجرف بعد مسير ثلاث ساعات . كان نزولنا الي ذلك المنخفض الواسع الذي يغطى الغرين ( اللَّهُم ) أرضه صعبًا وإن لم يكن شديد الانحدار ، ولكن الضفة المقابلة كانت حائطًا منحدرًا من الصخر بتخلله ممر ضبق وصعب من الأمام ، وكنا نتجه صوب ذلك المر ، ولكننا سمعنا صوت طلق ناري ، كان في اتجاهنا ، جاء يدوِّي بين جانبي المنطقة التي كانت الصخور تكونها من حوانا . ومرت لحظة دون أي تفسير لذلك الذي حدث ، ولم تلاحظ أثرًا لأي من البشر غيرنا في تلك المنطقة ؛ وكان علينا أن نتوخى الحذر مخافة تعريض أنفسنا للوقوع في كمين نصب لنا ، ولكننا بعد أن عقدنا مجلسًا للنظر في الأمر تقدم تامي قادمًا من المؤخرة ومعه خبر مفاده ، أنه بعد أن شاهد رجلاً وحيداً عن بعد ، ناداه وطلب منه الاقتراب ؛ الأمر الذي دفع ذلك الغريب لفتح نيران بندقيته على سبيل التحذير وفر هاريًا بعد ذلك .

تلك هي إنذارات وتحذيرات السفر عبر الصحراء. وعبرنا واذيًا (١٨)، ونحن نسير فوق أرض جرداء قاحلة ، كما بدأت إبلنا تكشف عن علامات إرهاقها على الرغم من قصر المسافة التي قطعناها والقسط الكبير من الراحة الذي أخذناه في اليوم السابق . وبدأت سلسلة الجبال الطويلة السوداء والمنخفضة والتي تمتد بطول شعب غينة Ghina تتبدى لنا على الجانب الأيمن ، كما بدأت تظهر لنا ربوة مخروطية الشكل بالقرب من صخرة عرس ٢٠٠٤، ولكن لم يكن هناك ما يشد انتباهنا ، وسعدنا عندما نادينا بالتوقف لقضاء الليل في منخفض مجهول الاسم من منخفضات الهضبة ، وقد جاء قرارنا

باتخاذ تلك الوقفة بناء على المعلومات التى مفادها أن أبيار الورحية Warhiyya، التى كنا نود الوصول إليها ، كانت تحتلها جماعات عدة من البدو الدواسر والقحطان ، والقبابنة ، وأخرين ، وبناء أيضًا على فكرة مفادها أنه ليس من الحكمة في شيء الإقدام على مخاطر لا لزوم لها ، وذلك عن طريق تمضية الليل وسط أولئك البدو .

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي دخلنا منخفض شعب درعي Dara'i الواسع وتبعناه إلى مسافة معلومة ، وكان قد سبق لنا عبور الأجزاء السفلى المنبسطة من ذلك المنخفض (١٩) خلال رحلة السفر ، وها نحن الآن نصعد خارجين منه مرة ثانية إلى الهضبة لنتمتع بمنظر واسع خال من الإيحاء مثل المنظر الذي شاهدناه طوال اليوم السابق . وها هي منطقة إنسالة Insala تبدو أمامنا على مقربة منا عن يميننا ، وها هو أيضًا سطح الهضبة المنبسط وقد بدأ يتحول إلى منخفضات متموجة على جانبي شعب رملى أخر واسع ، يعرفه الناس هنا باسم غلغل Ghulghul الذي يكون رافدًا من روافد شعب الدرعي Dara'i . وقد وصلنا إلى ذلك المنخفض عن طريق منحدر هين ، لنجد فيه قطعانًا ومحموعات كبيرة من البدو الذين تجمعوا حول بئري الورحية Warhiyya . واتضع أن أولئك البدو كانوا من القحطان من فخذ شيرين Shirin، وأنهم شغلوا الموقع طوال الليل ، وانتهوا بالفعل من سقيا أغنامهم ، وبالتالي أفسحوا الطريق لنا ، ولكن ما إن دخلنا إلى الموقع حتى شاهدنا جماعة كبيرة من القبابنة وهي تبتعد عن مكان السقيا في منطقة البعيجة Ba'aija متجهة صوب الشمال إلى الغيل Ghail، شاهدنا تلك الجماعة عند خط الأفق على سلسلة الجبال ، التي تشكل الضفة اليسري من الوادي ، وقد بدأت تتحرك نحونا ، والمعروف أن منظر القبيلة البدوية في أثناء تحركها من المناظر الرائعة التي تسر الخاطر ، وبالتالي لم يكن أولئك القبابنة استثناء من تلك القاعدة ، إذ كانت الجماعة تضم حوالى ثلاثين رجلاً يتقدمون ذلك الموكب وهم ركوب على سررج مزينة ومزركشة فوق ثلاثين ناقة ، كما كانت هناك أيضًا حوالي ١٠٠ امرأة أو ما يزيد على ذلك ومعهن أطفالهن وتركين عرباتهن الغريبة أو تركين فوق الأحمال التي تحملها دواب الجمل ومعهن أيضًا حوالي سنة كلاب من كلاب الصيد والحراسة . كانت النسوة كلهن ترتدين ثيابًا حمراء اللون ، وتضع كل واحدة منهن خمارًا أسود على رأسها ، ولكنهن فيما عدا ذلك كن يتمتعن بحرية الحركة بين الرجال ، فضَّالاً عن

أنهن كن يتحملن نصيب الأسد من الأعمال التي تترتب على وصول الجماعة إلى الأبيار – نصب الخيام وفرز الأمتعة والأعمال التي من هذا القبيل – في حين يجلس الرجال على شكل حلقات مريحة ويصلحون القهوة ، ويتسامرون إلى أن يحين موعد السقيا . ورئيس تلك الجماعة ، شخصص يدعى حصد Hamad من أقرب أقارب ابن الثلاب الماعاة أمير الغيل ، تقدم نحو خيامنا ليعرض علينا خدماته ، وقد استطاع أن يقنعنى بصلاحيته إقناعًا غير عادى . وبعد أن تجاذبنا أطراف الحديث أصر حمد على أن يرافقنى إلى البئر ، حيث وجدت الكثيرين من رجاله يعاونون رفاقي في سقيا الإبل . وسائني واحد منهم إن كنت أود "كتابة نقد مجامل" للبئر ، إذ يشيع بين العرب هنا ، أن الأجانب الذين يزورون بلادهم يفعلون ذلك العمل لا لشيء سوى تسجيل عجائب هذه البلاد ، وأنهم لا يخطئون خطأ كبيرًا عندما يفعلون ذلك .

ومن بين البئرين ، اللذين يكونان مجموعة أبيار الورحية ، بئر تكاد تكون مملوءة بالرمل الذي وصل ارتفاعه إلى ما يقارب مستوى الهيكل المبنى الذي يحيط يفتحة البئر ، في حين يصل عمق البئر الأخرى إلى حوالى خمس قامات ، وهو ليس مبطنًا ، ولكنه محاط بدائرة من كتل الحجر الغشيم عند فتحته من أعلى . والطلب المتزايد على ماء تلك البئر يجعل مستوى الماء فيها منخفضًا بصورة دائمة ، ولكن الماء متوفر في التربة الرملية الموجودة في قاعدة البئر ، ويتزايد الماء في تلك البئر بعد أن يتركها الناس لحال سبيلها ، ومجرد حفر الرمل داخل البئر كفيل بزيادة مائها بصورة مؤقتة ، ونوعية ماء تلك البئر ممتازة سواء في هذا المكان أو في المساقى غير الدائمة التي تقع على بعد حوالى ثلاثة أميال في اتجاه أسفل الوادى بالقرب من اقترائه بشعب الدرعي 'Dara' والذي يطلق الناس عليه هنا اسم قلحة Qalha .

وعندما تألب عريف Araif' - الذي كان يطالب بالعرش (٢٠) - على ابن سعود وهرب أمام زحف ابن سعود عليه ، وكان بصحبة العريف بعض الأتباع من أعيان قرية الحوطة وقرية الحريق ، اقتفى ابن سعود أثر قوة العريف وتتبعها إلى ما بعد تلك المنطقة إلى أن وصل إلى أبيار مشاش العرس Mashash al 'Ars ، التي توقف عندها العريف هو وأتباعه وهم في طريقهم إلى قرية ليلي Laila . وقد سبق لى أن سجلت بالفعل (٢١) الأسلوب الذي تحلى به أهل تلك القرية عن أولئك الهاربين وسلموهم إلى ابن

سعود وشاهدوا إعدام تسعة عشر رجلاً من زعماء هذه الفتنة وتلك المؤامرة ، من بينهم سبعة من كبار مواطنى الحريق Hariq، رجال من فخذ الحزازنة من العنزة Anaza . وبالقرب من تلك الأبيار لاحظت جبّانة (مقبرة) كبيرة على ضفة الشعب اليمنى ، واكنى لم أستطع التوصل إن كانت تضم رفات أناس سقطوا في إحدى المعارك ، أو رفات أناس آخرين وافتهم المنية في المنطقة المجاورة لتلك الأبيار .

وعندما استأنفنا مسيرنا ، وبعد أن نلنا قسطًا من الراحة واستعدنا نشاطنا ، خرجنا من الشعب إلى المرتفعات المحيطة به ، ومنها خرجنا تمامًا من منطقة الأفلاج لندخل إلى منطقة الفراع 'AI Fara ، والسبب فى ذلك أن الغلغل Ghulghul هو ورافد آخر يطلقون عليه اسم نعض Na'dh غلغل ، اللذين سرنا على امتدادهما مسافة معينة إلى أن وصلنا إلى الحد الذى يفصل نعض غلغل عن وادى نعض بعيجة Ba'aija هما قناتا التصريف اللتان تقعان فى أقصى شمال تلك المنطقة ، وهما لا تصرفان حصتهما السنوية من مياه الفيضان فى شعب العجيمى 'Ajaimi' الكبير ، وإنما تشقان طريقهما إلى شعب دية Daiya، باعتبارهما رافدين من روافد شعب الدراعى ، ومنه تتجهان جنوبًا إلى سهل الأفلاج وصحراء البياض Biyadh التى تقع خلف ذلك السهل .

## ٤- منطقة القراع

اسما الحوطة والحريق اسمان بارزان في حوليات تاريخ نجد ، غير أن اسم المنطقة التي تشكل هذين الاسمين – القريتين الرئيستين فيها – كان قد زاغ أو إن شئت فقل وتهرب من الجغرافيين الأوروبيين ، وزاغ أيضًا عن أعين جامع كتاب دليل الجزيرة العربية الرسمي ، ومع ذلك كان ذلك الجامع حكيمًا عندما التزم الحذر وهو يحاول تلخيص نتف المعلومات القليلة والمتضاربة التي توفرت له حول هذا الموضوع . يقول جامع ذلك الكتاب : "سواء أكانت هاتان المنطقتان منطقة واحدة أم منطقتين ، تحملان هذا الاسم أو أي اسم آخر ، وسواء – أيضًا – كان هذان المكانان يحملان هذين الاسمين ، اللذين هما بكل تأكيد اسمان للقريتين الرئيستين ، فإن كل هذه الأمور تظل مجرد تساؤلات ولا يمكن التحدث عنها بشكل يقيني أو قاطع ". وقد شطً بالجريف شططًا

كبيرًا عندما حدد موقع تلك المنطقة في مكان يقع على حافة الصحراء الجنوبية الكبرى ، معتمدًا في ذلك على ما رأه هو رأى العين (٢٢) ، ولكن صاحب كتاب دليل الجزيرة العربية يرفض ذلك الدليل الذي قدمه بالجريف باعتباره شاهد العيان الوحيد ، ويستعمل بدلاً منه الوصف غير الدقيق لتلك البلاد ، الأمر الذي جعله يحدد موقع هذا المكان على الخريطة في المكان نفسه الذي تشغله تلك المنطقة نسبة إلى كل من الخرج والعارض ، أو إن شئت فقل في غربي الخرج وجنوبي العارض ، ولكن صاحب هذا الكتاب يخطئ هو الآخر عندما يحدد موقع تلك المنطقة في جنوبي الأفلاج ، معتمدًا في ذلك على بالجريف ومفضلاً إيًاه عن لوريمر Lorimer ، الذي قدم رأيًا صحيحًا عن الموقعين النسبيين لهاتين القريتين ، معتمدًا في ذلك على كثير من التقصى والتحرى الذي قام به من خلال الزوار العرب الذين كانوا يتوافدون على الخليج الفارسي .

اسم تلك المنطقة هو الفراع ، أو إن شئت فقل الوادي في أحسن الأحوال ، والسمة الرئيسية الميزة لتلك المنطقة هو مضيق المجمع 'Majma' العميق ، الذي يكوِّن أيضًا الحد الشمالي لتلك المنطقة ، وتقع واحتا الحريق والحوطة العظيمتان عند طرفي مجراه الذي يمر خلال مرتفعات الطويق. وشمالي ذلك الخطيقع ذلك القسم من الطويق الذي يعرف باسم العارض ، الذي تنتشر فوق القسم الجنوبي الغربي منه كتل العُليًا Alaiya' العالية ، والتي تعد أكثر أجزاء الهضبة ارتفاعًا ، ومصدرًا للسيول التي كونت وأوجدت هاتين الواحتين الكبيرتين . هذه المنطقة التي تمتد عبر عرض مرتفعات الطويق بكامله متجهة من الغرب إلى الشرق ، أي مسافة تقدر بحوالي ثلاثين ميلاً تقريبًا ، تمتد أيضًا مسافة خمسين ميلاً أخرى تقريبًا من الشمال إلى الجنوب ، حيث تمتد موازية لمرتفعات الأفلاج وعلى امتداد الحد الفاصل بين كل من قناة تصريف البعيجة وقناة تصريف الدرعي Dara'i . وهنا يمكن القول إن تلك المنطقة تغطى مساحة تقدر بصوالي ١٥٠٠ ميل مربع من المناظر الطبيعية شديدة الوعورة ، وشديدة الانكشاف للرياح في وسط الجزيرة العربية ، الذي تمثل تلك المنطقة من حوانيه الطبيعية والبشرية ، إن قدر لنا أن نقارن الجزء بالكل - خلاصة الخلاصة - بعيدة كل البعد عن المجاملات وليست مجرد مثيرة في المجمل على الرغم من أنها شديدة الإثارة ، والسبب في ذلك أننا نجد في تلك المنطقة العرق القديم لبني تميم Bani Tamim في

أفضل أحواله وأدائه ، ذلك العرق شديد التفاخر والتباهي بفلاحيه الأشداء ، القانعين تمامًا والراضين تمامًا أيضًا عن عزلتهم عن العالم من حولهم ، العالم الذي يحتقرون قيم الشرف والكرم فيه ويرفضونها ، ولا يطلبون أي شيء غير ذلك الذي يمكن أن يبتاعونه بالمنتجات التي هي من عملهم وكدهم ، وبنو تميم يصنفون مع قرويِّي العارض . على أنهم من بين محاربي الجزيرة العربية الأشداء ، وينو تميم من الوهابيين المخلصين من النوع القديم ، ويفخرون بولائهم لرئيس الدولة الوهابية ، ذلك الولاء الذي دلل عليه ينو تميم وأثبتوه إبان الاحتلال الرشيدي ، عندما قاموا بتأديب جابي الضرائب على مسمع ومرأى من الناس في سوق الصوطة ، عندما ظهر ذلك الجابي بينهم وراح بطالبهم بدفع العشور لخزانة الدولة . وقد حافظت منطقة الفرع 'Fara على استقلالها طوال فترة ذلك الاضطراب ، وعندما أعيد عرش الرياض إلى الأسرة الملكية الشرعية عن طريق الفرع العسكري من أسرة سعود ، لم تتورع الحوطة والحريق عن إظهار تعاطفها مع الفرع الكبير ( الرئيسي ) وربطوا مصيرهم به طلبًا السلطة والقوة الأمر الذي انتهى إلى إعدامات ليلى ؛ فلم يكن ابن سعود ذلك الرجل الذي يمكن أن يترك الباب مفتوحًا لحدوث تمردات مستقبلية ، عن طريق السماح بالتحدى المباشر لأوامره وسلطته دون عقاب ، كما أن هجوم ابن سعود السريع على الحريق ، وكذلك مطاردته للهاربين وتعقبهم في الوادي خلال الحوطة ، كل ذلك يعد ، حسب التقديرات المحلية ، من بين الحملات العسكرية العظيمة التي جرت إبان حكم ابن سعود . وقد رفع راية العصمان والتمرد سعود بن عبد العزيز بن سعود ، أكبر المطالبين بالعرش ، في قرية الحريق وبمعاونة وتأييد من سكانها . وجرى سلب الحريق ونهبها ، وإحراقها جزاءً لها على عصبيانها ، كما أن الحوطة نفسها ارتعدت فرائصها أيضًا تحوفًا من إنزال العقاب نفسه بها إن هي عارضت الملك الغاضب . ولم يحدث أي اعتراض ، وأعقب إخماد التمرد معاملة طيبة من ابن سعود لتلك المنطقة التي أساحت إليه ، فقد أعطى ابن سعود أهل تلك المنطقة الحكم الذاتي الكامل طبقًا لمفاهيمهم ، وداخل إطارهم ، مقابل أن يعترفوا له بحقه في حكم تلك المنطقة ، والمواظبة على دفع الضرائب ، ومد قوات الدولة المسلحة بفرقة من الرجال . وقد التزم الطرفان بذلك الاتفاق التزامًا أمينًا بعد التوقيع عليه ، وقرى الفرع في الوقت الراهن لا يقل تفاخرها بولائها لحاكم

الأراضى الوهابية عن تفاخرها بالامتياز الذى حصلت عليه ، ويعطيهم الحق فى إدارة شئونهم من خلال أمراء ، هم الذين يختارونهم من بينهم هم أنفسهم ،

ولم يكن هناك من هو أعرف من ابن سعود بطبيعة مواطني ، أو إن شئت فقل أهل تلك الرقعة من البلاد ، وبالتالي لم يكن تحذير ابن سعود لي وهو يودعني ، بأني مسموح لي بالتجوال في كل انصاء بلاده على امتداد طولها وعرضها ، على أن أتحاشى منطقة الفرع . وقد كرر ابن سعود ذلك التحذير لإبراهيم في حضوري ، ولذلك فقد أخذته على محمل أنه رغبة واضحة من رغبات مضيفي ، واعتبرت ذلك التحذير بمثابة القيد الوحيد على حرية تحركاتي ، ولكن إبراهيم ، في لحظة شديدة - وذلك من باب تعويض التصرفات السبئة الأخرى – كان قد أغراني بعرض يقوم بمقتضاه بإنضالي إلى الأرض المنوعة ، وكنت قد استجبت بدوري لذلك الإغراء انطلاقًا من فضولي الزائد إلى شيء من تلك المنطقة ، التي يتكلمون عن سكانها بأنفاس مبهورة . يضاف إلى ذلك ، أننى من باب تطلعي إلى جعل المشرف على تحركاتي يلتزم بالوعد الذي قطعه ، فقد تحملت في شيء من التواضع المزيد من تلك التصرفات السيئة التي ارتكبها إبراهيم عندما كنا في وادى الدواسر ، زد على ذلك أننى اكتشفت الآن ، ونحن نعبر حدود منطقة الأفلاج لندخل حدود تلك الأرض المحرمة ، أننى شخصيًا كنت مستاءً من عملية التأجيل مخافة أن يكون إبراهيم قد نسى الوعد الذي قطعه على نفسه ، الذي أثرت أنا من جانبي ألا أذكره به وفاء بشرط الصمت الذي فرضه عليٌّ في الوقت الذي كان يقطع فيه ذلك الوعد على نفسه.

وأنا بطبيعة الحال لم تكن لدى أية فكرة عن الموقع الدقيق لقريتى الفرع ، وخطر ببالى أن الطريق الذى كنا نسير فيه كان ينحو بنا بعيدًا ناحية الشرق فى اتجاه وادى العجيمى ، تاركًا مرتفعات الطويق عن يسارنا . وفى ظل تلك الظروف وجدتنى أتشجع فى الليلة نفسها ، وأحاول إثارة الموضوع مع إبراهيم ، ولكن التغير الغريب الذى طرأ على وجه إبراهيم عندما ذكرته بوعده ، أقنعنى أننى كنت على حق فى تخوفى من أن يحنث إبراهيم فى وعده . فقد رد على إبراهيم قائلاً : "ألم يحذرنا ابن سعود قبل أن تبدأ رحلتنا بأن طلب إلينا أن نتحاشى كلا من الحريق والحوطة ؟" وأجبته : "هذا صحيح ، ولكن ألم تعدنى أنت بنفسك أن تصحبنى إلى تلك الأماكن ، قائلاً : إن ابن

سعود كان يعنى ألا نتوقف وسط هؤلاء الناس ؟ ألم تعدنى بأننا عندما نقترب من الحريق سوف يتعين علينا إرسال الحملة قبلنا فى أثناء الليل ، وأننا سوف ننتظر طلوع الفجر ، ثم نركب دوابنا ونمضى سراعًا خلال الحريق ثم نتجه نحو مصب الشعب مرورًا بالحوطة ؟ ألم تقل لى إن أهل هذه المناطق لن يلاحظوا مطلقًا أى شىء غريب بيننا ؟ وهنا حثنى إبراهيم قائلا : والله ، لو أننا أردنا أن نفعل ذلك لما سرنا فى الطريق الذى سلكناه حتى نجىء إلى هنا ، وإنما كان يتعين علينا سلوك طريق صخور الطويق على الجانب الآخر إلى أن نصل إلى المضيق المؤدى إلى الحريق ، ولكننا عندما كنا فى الوادى ، قلت : إنك تود أن ترى الحمر Hamar وحدًّار ولم يكن بوسعنا زيارة الاثنين . وهنا قلت له : "لقد خدعتنى يا إبراهيم ، فضلاً عن أن خدمتك لى لم تكن على ما يرام طوال هذه الرحلة . لدينا من الوقت ما يكفى للقيام بجولة خلال تلك الأماكن ، ولكن الأمر كله بيديك ، وكل ما أستطيع قوله هو ما يلى : إذا لم أزر قرى الفرع حسب ما وعدتنى ، فأنا لم أعد بحاجة إليك اعتبارًا من لحظة وصولنا إلى الرياض . وإلى أن يحدث ذلك فأنت مسئول عن تحركاتنا ولن أقول أكثر من ذلك .

وهنا أحسست أن إبراهيم ، بعد أن عرف رأيى في مسألة خديعته ، سوف يحاول الوفاء بشيء من وعده تحت أي ظرف من الظروف ، نظرًا لأننا عند تلك المرحلة كنا قد قطعنا شوطًا كبيرًا يجعل مسألة الوفاء بالوعد كله أمرًا مستحيلاً ، ولم أكن مخطئًا في تصوري هذا ، غير أني ينبغي ألا أستبق الأحداث . يتخذ مجرى سيل نعض بعيجة مسارًا متعرجًا خلال فجوة بين الصخور المتداعية علي الجانبين ، ينتهى في منطقة مجاورة لمخروط صخرى كبير يطلقون عليه اسم الربع 'Ruba، الذي يقترن عنده بمضيق أحمرة Ahmara، ذلك الغدير الكبير ، الذي يقع رأسه في مرتفعات غربي الطويق ، فضلاً عن أن تلك الرأس تشكل الجزء العلوى المنبسط داخل هضبة شعب الطويق ، فضلاً عن أن تلك الرأس تشكل الجزء العلوى المنبسط داخل هضبة شعب الجيجة ، الذي سبق أن تجاوزنا نقطة اقترانه مع شعب الحلفاوي عند بداية وادى العجيمي منذ أكثر من شهر عندما كنا متجهين صوب الجنوب .

ووادى أحمرة Ahmara تحفه من الجانبين جُرُفُ تشبه الدعامات تستند عليها جدران الهضبة ، ويمتد في اتجاه شمالي شرقي من النقطة التي دخلناه منها ، وتغطيه النباتات الصحراوية الكثيفة المنخفضة الكثيفة وكثير من أشجار الطلح Talh، وأشجار

السنط وكذلك أشجار المرخ التي تشبه أشجار نبات الوزّال . ووادي أحمرة تسده هنا وهناك كتل شاسعة من الطمى (اللّهم) المتراكم ، التي يزيد ارتفاعها على عشرة أقدام ، ويجرى خلالها حوض مجرى السيل الذي يتكون في معظمه من الرمل والزلط ، وينساب على شكل منحنيات رفيعة حول الأكتاف الصخرية البارزة من الروافد الجانبية . وعلى بعد مسافات تتراجع الصخور على الجانبين متحولة إلى خلجان ضحلة تستقبل الصرف القادم من الأرض العالية الموجودة في الخلف من خلال شعاب (٢٣) فرعية صغيرة .

وعلى مسافة تقدر بحوالي خمسة أميال على امتداد مجرى الشعب وصلنا إلى بش البعيجة ، التي نصب حولها حوالي خمسين خيمة سوداء من خيام بدو القبابنة ، تجمعوا في ذلك المكان قادمين من المناطق المجاورة استعدادًا للتحرك في اليوم التالي صوب الغيل . ولم يتسبب ظهورنا المفاجئ عند منعطف من منعطفات الوادي في أي شكل من أشكال الإثارة بين شاغلى تلك الخيام الذين كانوا يعرفون حق المعرفة أن وصوائنا إلى تلك النقطة لابد من أن يكون قد حتم علينا المرور خلال الوديان والمرتفعات العامرة بأهلهم ، وبعد أن مررنا بالبئر - التي هي عبارة عن حفرة واحدة يصل عمقها إلى حوالي خمس عشرة قامة وتزخر بالمياه الوفيرة ذات النوعية المتازة – التي تجمع حولها حوالي مائة جمل وأعداد لا تحصى من الأغنام استعدادًا اسقيا المساء، نزلنا عن دوابنا في مكان بعيد عن أولئك القوم ، ونصبنا خيامنا لقضاء الليل . كان حمد بن ثلاب أمير الغيل شخصيا موجودًا في ذلك المكان ، ولم يكتف فقط بإرسال خروفين لنا على سبيل الهدية الودية لوجبة العشاء ، وإنما حضر إلينا بعد تناول وجبة العشاء طلبًا للسمر وتجاذب أطراف الحديث وشرب دور أو دورين من القهوة معنا حول نار المخيم ، وكان قد انضم إلينا لتناول العشاء ثلاثة أفراد من دواسر الشكارة -Sha karaبحثًا عن أخبار مواطنهم وديارهم التي تغيبوا عنها في المراعي أشهرًا عدة ، ومن سوء الحظ أنني كنت قد انسحبت إلى خيمتي كي أكتب وأقرأ وذلك عقب انصراف أولئك الضيوف ، وبالتالي لم أتمكن من رؤية حمد ، الذي سمعت رفاقي يمتدحون وده في اليوم التالي ، وفسروا ذلك بحقيقة العقاب الذي أنزله به ابن سعود مؤخرًا . ومسألة حكم بلد مثل الجزيرة العربية لا تعد مهمة سهلة ، مهمة تحتم تبادل الضربات بشكل حتمى ، كما أن ابن سعود هو الشخص الوحيد الذي يعرف كيف يشفي الجراح التي

أحدثها هو بنفسه . والذى لا شك فيه أن ابن سعود هو الوحيد القادر على ذلك ، كما أن الدليل على نجأحه يكمن في حكاياته الطويلة مع الأعداء السابقين الذين تحولوا إلى أصدقاء مخلصين لا بطريق العطايا أو الهدايا أو المعاملة الطيبة، وإنما عن طريق صب جام غضبه الشديد على كل المجرمين، وصفحه الكريم عن الذنوب بعد العقاب .

فى اليوم التالى تتبعنا الوادى فى اتجاه مصبه إلى النقطة التى يبدأ فى الاتساع عندها فيما بين ضفتيه اللتين يتناقص ارتفاعهما ، ويمتد الوادى بعد ذلك إلى سهل العجيمى من خلال الزاوية المحصورة بين منخفضات إنسالة Insalah ومنحدر الطويق الخارجى السهل . وبعد وقفة قصيرة لتناول الإفطار فى ذلك الشعب الرملى الذى يسمونه أم الرمل العmal Ramal استأنفنا المسير من جديد عبر كتف منخفض من أكتاف الهضبة ، يبرز ممتدًا فى السهل ، ومن فوق قمة ذلك الكتف شاهدنا وادى العجيمى العلوى يمتد أمامنا ، ذلك الحوض الدائرى الشاسع الذى شهد تجوالنا من قبل والذى توجد فيه العلامات الأرضية الميزة مثل خشم خرطام Khashm Khartam الأرضي اللذين شاهدناهما على بعد مسافة كبيرة عند أطراف وادى العجيمى .

هنا بدأنا ندور حول حافة منحدر الطويق ، وكنا نسير فوق سطح ثابت "Pat" وعبر الأراضى المنبسطة العليا من شعب تلحة Tilha بالقرب من النقطة التى يفترق عندها عن واديه المرتفع متجهًا إلى السهل ، وقاصدًا خليجًا واسعًا يمتد خلال الهضبة ويحده من الجانبين سلاسل جبلية منخفضة وقاحلة جرداء . هذا الخليج الذى يفصل مصبه عن السهل لسان رملى عريض ، ثبت أنه هو وادى برك Birk، الذى يشكل مثلثًا أرضيًا واسعًا رأسه موجودة فى النقطة التى يتوقف عندها امتداد الوادى بين صخرتين شديدتى الانحدار ، ثم يمتد الوادى بعد ذلك إلى قاعدة المثلث التى قد يصل طولها إلى حوالى ميل تقريبًا عند النقطة ، أو فى المنطقة التى يقترن الوادى فيها بالسهل . لم يكن فى ذلك الغدير أية إشارة أو دليل على وجود قناة دائمة من قنوات بالعواصف ، ولكن من المحتمل أن ينتشر الفيضان فى موسم الأمطار ليغمر ذلك المثلث بكامله متجهًا صوب السهل ، حيث تتجمع مياه ذلك المثلث على شكل قناة طبيعية

صغيرة ، ثم تحفر في قاع تلك القناة الصغيرة مجرى السيل في الرمال والصخور ، التي سبق أن شاهدتها على بعد مسافة كبيرة في السهل .

واصلنا مسيرنا في اتجاه أعالى الوادى إلى رأس المثلث الذي نصبنا فيه خيامنا في ظلال بعض أشجار السرحة Sarha، التي تكاد تلامس بعض البرك المائية الخالية عليًا تمامًا من الماء والتي يعرفها الناس هنا باسم مزعب Maz'ab. ثم توجهت إلى ربوة قريبة منخفضة أملاً في الحصول على رؤية أفضل البلاد المحيطة بنا ؛ وبينما قمت بمسح المشهد والمنظر المحيط بنا كان يراقبني أحد البدو ، كان يبحث عن جمل تائه ، وتخوفًا من أن أكون قد أذنبت جراء الكشف عن المكان الذي نحن فيه لمن يراقبوننا من عصابة الغزو ، تراجعت مسرعًا عائدًا إلى مخيمنا وفي أثرى الأعرابي الذي كان يراقبني ، والذي شعرت بالارتياح عندما وصل إلينا وأصبح بيننا ، واكتشفت أنه لم يكن يبحث عن شيء سوى جمله التائه ، وأنه عندما رأني مشغولاً في المهمة نفسها توصل إلى استنتاج مفاده أنني بعد أن عثرت على جمل رحت أبحث عن صاحبه التائه أو الضائع . ورحل الرجل عنا بعد أن تناول معنا شيئًا من المرطبات ، ليستأنف من جديد بحثه عن جمله الضائع .

نحن الآن على بعد ميل أو بعض ميل من رأس المثلث حيث توجد بركة جافة يطلقون عليها اسم ثقب الحيد Thaqab Haid، هى بمثابة العلامة الميزة للطرف الشرقى من القناة الطويلة التى تحيط بالصخرة ، التى يشق عندها نهر وادى برك العظيم الجاف طريقًا له عبر حاجز الطويق الضخم ممتدًا من الشرق إلى الغرب . هذا الوادى الذى ينبع من مكان بعيد فى مرتفعات نجد ، فى المنطقة التى سبق اجتيازها بالقرب من منبع ذلك الوادى فى أثناء الرحلة التى قمت بها إلى جدة قبل عدة أشهر ، هذا الوادى الذى يعرفه الناس فى الأجزاء العليا المنبسطة منه باسم وادى سرة ، له امتداد ومجرى طويل خلال المنطقة الرملية والجبلية المجهولة فى الناحية الغربية من الطويق ، ثم يتغير اسم ذلك الوادى إلى برك Birk عندما يدخل الحاجز ويقسمه إلى الطويق ، ثم يتغير اسم ذلك الوادى إلى برك Birk عندما يدخل الحاجز ويقسمه إلى وعطس Ats فى أقصى الشمال ، ثم يعود الوادى إلى الظهور مرة ثانية فى هذه النقطة وعطس ثانه إلى فيضانات وادى العجيمى هو وروافده الرئيسية . لم يكن هناك ما لتنضم فيضاناته إلى فيضانات وادى العجيمى هو وروافده الرئيسية . لم يكن هناك ما

يلفت النظر إلى تلك الصخور في هذه المنطقة من المضيق ، ولكن رفاقي أخبروني أن الصخور على بعد مسافة كبيرة في اتجاه أعالى الوادي ، وبخاصة عند النقطة التي يدخل مجرى الوادي عندها ، إلى الحاجز، ترتفع شامخة ارتفاعًا شاهقًا فوق مجرى الوادي ومع ذلك لا توجد قرى أو مستوطنات على امتداد طول ذلك الوادي ، على الرغم من أن الوادي يعد ملاذًا رعويًا مفضلاً عند البدو الرعاة ، والناس يعتبرون الوادي هنا بمثابة الحد الجنوبي لمنطقة الفرع ، فضلاً عن كونه أيضًا الحد الشمالي للتجوال ، أو إن شئت فقل تطواف القبائل التي تعد منطقة الأفلاج "ديرة" لها .

هناك سلسلة جبلية ضيقة تفصل مصب وادى برك عن وادى الفريعة Farl'a الذي يبدو للوهلة الأولى كما لو كان رافدًا من روافد ذلك الوادي ، على الرغم من أنه ليس كذلك في واقع الأمر . وهناك حاجز شبه ملحوظ يقع عبر رأس المثلث الأرضى ، وهذا الماجز هو الذي يحِّرف مياه وادي برك إلى ناهية الشرق في اتجاه السهل ، ويتحكم في صرف الهضبة المجاورة له ويوجهه إلى شعب الفريع Fari'a، ويخاصة أن مياه صرف تلك الهضية المجاورة تذهب من خلال اثنى عشر رافدًا صغيرًا إلى وادى النصابية Nasabiyya، القصير العريض الذي تكسوه النباتات الخشبية . ونصبنا خيامنا عند بداية وإدى النصابية ، ووادي النصابية على الرغم من كل مقاصدة العملية يعد جزءًا لا يتجيزاً من وادى الفريعة ، الذي يمثل واحدة من أغرب الظواهر الطبيعية التي صادفتها طوال فترة وجودي في الجزيرة العربية ، والسبب في ذلك ، أنه بحكم امتداده مسافة ميلين أو ثلاثة أميال من مجراه العلوي بحيث يكون ذلك الامتداد موازيًا لوادي برك المتجه ناحية الشرق ، فضلاً عن أن وادى النصابية ببعد مسافة لا تزيد على ميل واحد عن وادى برك ، نجد أنه يمتد في الاتجاه المعاكس تمامًا ، كما لو كان يهاجم المنطقة الصخرية في وسط الطويق مفضلاً ذلك على السير في الخط السهل الخالي من العوائق ، إلى أن يقترن بوادى برك ، ثم يتجه بعد ذلك شمالاً ليتصل بوادى المجمعة في واحة الحوطة ، التي تتجه منها القناة الموحدة ، شرقًا إلى السهل ثم تتجه عبر السهل لتقترن بوادي العجيمي في منطقة الخرج . ومن ثم فإنه ابتداء من النقطة التي نصبنا فيها خيامنا لقضاء الليل عند بداية ، أو إن شئت فقل رأس وادى المجمع إلى النقطة التي دخلنا الوادي عندها مرة ثانية في اليوم التالي بعد مسير حوالي خمسة

عشر ميلاً فى اتجاه الشمال ، نجد أن وادى الفريع عبارة عن شبه دائرة خلال الهضبة ، وأنه يحفر لنفسه أخدودًا عميقًا خلال الصخر الصلب ، وفى الوقت المناسب يشق طريقه من جديد إلى السهل الذى يبدأ اعتبارًا من حافة مساره فى الاتجاه العكسى .

وبين أدغال ذلك الوادى قام بعض رجالنا بمحاولة فاشلة لاصطياد أول الحبارى التى صادفناها منذ أن غادرت منخفضات الصعائل Summan فى فصل الربيع ، وما إن تخلى رجالنا عن مطاردة تلك الحبارى ، حتى شاهدنا قطيعًا من الغزال يرعى على بعد مسافة كبيرة أمامنا . وتوقفت القافلة بكاملها فى الوقت الذى راح صيادونا فيه يمارسون مهام عملهم ، ولكنهم عادوا من جديد خاوين الوفاض ، إذ فر الغزال الخائف هاربًا إلى الأرض الجرداء . وفى الصباح الباكر كنت قد شاهدت فى مضيق أحمرة هاربًا إلى الأرض الجرداء . وفى الصباح الباكر كنت قد شاهدت فى مضيق أحمرة بكثير من المصاعب، الأمر الذى جعل الصيد أمرًا نادر الحدوث على قائمة طعامنا ، بكثير من المصاعب، الأمر الذى جعل الصيد أمرًا نادر الحدوث على قائمة طعامنا ، والذى كان يمكن أن يكون شيئًا مطلوبًا ، وبخاصة فى تلك الأيام ، نظرًا لأن مخزوننا من الشاى والأرز – وهما السلعتان اللتان لا يمكن ابتياعها من أسواق الجنوب – قاربا على الانتهاء ، فى حين وجدنا أن التمر الذى اشتريناه من الغيل بدأ يدب فيه السوس ، وحتم علينا تفتيشه تفتيشًا دقيقًا قبل أن نضعه فى أفواهنا . وفيما عدا ذلك المكان الدينا مقدارً كاف من اللحم ومن الدقيق الذى يمكن أن نصنع منه خبزًا خشئًا ، ناهيك عن فريك القمح الذى يكثر استعماله فى الجنوب فى عمل الجريش Airish .

وهناك طريق واضح المعالم تمامًا يصعد نحو الهضبة قادمًا من وادى النصابية ، ونظرًا لوجودنا فى تلك المنطقة فقد عبرناها على شكل زوايا قائمة مع الممرات المتخلفة عن جمًاع العشب والحشائش من قرى الفرع ، كما عبرنا وأعدنا المرور على جولاتهم المتكررة إلى مراعى البياض Biyadh قادمين من واحة الحلوة ، التي يمثل طرفها الجنوبي ، أو بالأحرى الرَّجم الموجود على صخرة فوق ذلك الطرف الجنوبي ، موقع قرية القويع 'Quai الذى كنا نراه فى اتجاه الشمال الغربي من تلك النقطة . ووادى القريع هو ووادى المجمع ومعهما أيضًا وادى الفرع، الذى هو عبارة عن الواديين بعد اقترانهما فى واحة الحوطة ، إلى أن يصلا إلى وادى طارش ، يمنع أصحابهما الرعى فيهما منعًا باتًا اللهم إلا باستثناء مواشيهم هم أنفسهم، ويشيع عن أهل هذين الواديين فيهما منعًا باتًا اللهم إلا باستثناء مواشيهم هم أنفسهم، ويشيع عن أهل هذين الواديين

أن غلظتهم وفظاظتهم تصل بهم إلى منع البدو من سقى حيواناتهم ، مثلما حدث قبل يوم أو يومين ، عندما رد أهل هذه المنطقة جماعة القباينة التي كنا قد التقيناها عند بئر البعيجة ، ومنعوهم أيضاً ولم يسمحوا لهم بسقى إبلهم العطشي وأغنامهم العطشي من أبيار الواحة. وجيران هؤلاء القوم يطلقون عليهم اسم الثيران Thiran نظرًا لبلادة أرواحهم وحدة طبعهم ، يضاف إلى ذلك أن هؤلاء القوم يخشون الأجانب ويخافونهم دومًا مخافة أن يعرف أولئك الأجانب أسرار الخنادق الطبيعية التي يعيشون فيها على الكفاف في جوف الطويق ، مكتفين ومعتمدين على الخصوبة غير العادية لواحاتهم الصخرية ، وفي مأمن من أي شكل من أشكال العدوان الخارجي عليهم ، بقضل المساحات الجرداء القاحلة المحيطة بواحاتهم ، والتي لا يمكن لأي عدو أن يبقى فيها فترة طوبلة من أجل حصار المعاقل القوية التي يقيم فيها أهل الحوطة . كان أهل الحوطة قد دخلوا ، قبل عام أو عامين ، في عملية ثار مع مترك Mitrak بصفة خاصة ومع قبيلته بصفة عامة ، التي تكون مضاربها خلال القسم الأكبر من العام في الفجوات التي بين جبال عليَّة Alaiya ، دونما احترام لقوانين الضيافة ، الأمر الذي أصاب البلاد كلها بصدمة ، نظرًا لأن شقيق مترك كان قد ظهر في الميدان العام في القربة الرئيسية من قرى المنطقة ، أو إن شئت فقل الحلة Hilla في واحة الحوطة ، ضيفًا من ضيوف إحدى الشخصيات البارزة في الموطة ، ولكن أهل ألقرية ألقوا القبض عليه وقتلوه مع سبق الإصرار. وكان رؤساء الشامر Shamir قد عقدوا اجتماعًا تشاوروا فيه وتقدموا لابن سعود بطلب للحصول على تعويض ، كما طلبوا منه أيضًا أن يأذن لهم يتصفية حسابهم مع أهل الحوطة بطريقتهم الخاصة ، غير أن ابن سعود لم يوافق على القتال مخافة أن تترتب عليه نتائج خطيرة ، ولذلك طلب ابن سعود إلى الشامر إرجاء اتخاذ أي إجراء انتظارًا للنتيجة التي ستسفر عنها المفاوضات ، التي أمر بها هو نفسه حتى يمكن تسوية ذلك الصراع بشكل نهائى . كان ذلك هو الموقف عندما مررنا خلال تلك المنطقة ، وقد خلف ذلك مرارة شديدة في حلق مترك ، ولكني لا أ أعرف شيئًا عما أل إليه ذلك الصراع .

وعندما بدأنا مسيرنا في اليوم التالي على طريق الهضبة المطروق ، كان من الواضح أن إبراهيم لم يكن قد اتخذ قرارًا بشأن التعامل مع الموقف الحرج الذي نشأ على تذكيري إيًاه بالوعد الذي قطعه لي على نفسه . كان المنظر من حولنا واسعًا ، فقد

كانت الحافة الشرقية لمنحدر الطويق تبعد عنا مسافة ثلاثة أميال في اتجاه الجنوب ، على حدود وادى العجيمى ، في حين كانت الهضبة تمتد على مدد شوفنا في اتجاه الغرب آخذة في الارتفاع التدريجي في اتجاه الحدود الخارجية الضبابية لجبال عليّة الغرب أخذة من الارتفاع التدريجي في اتجاه الحدود الخارجية الضبابية لجبال عليّة ومضات من الصخور التي كانت تحيط بالشق العميق لمضيق المجمعة . وبالقرب منا ، وربما على بعد ثلاثة أميال أو أربعة ، وفي الاتجاه نفسه ، بدا لنا وادى الفريع الجاه وكأنه يمتد موازيًا الطريق الذي نسير فيه . في حين كان المنظر عن يميننا وفي اتجاه الخرج مباشرة ، تسده سلسلة جبال شعرة Sha'ara، التي هي ضاحية منفصلة من ضواحي الطويق ، ويفصلها عن هضبة الطويق رقعة من الكثبان الرملية يطلقون عليها اسم الكرًاضية Karradhiyya .

فى أثناء مسيرنا ، وبعد أن قتلنا خمسة عقارب صعغيرة وجدناها تتحرك هاربة فى ظل شجيرة من الشجيرات المنخفضة ، بدأ يطالعنا منظر نخيل الحلوة من بين أعماق مضيق الفريع إلى الغرب منا . واعتباراً من الطرف الجنوبي عند قرية القويع 'Quai' بتبدأ واحة الحلوة فى امتداد على شكل خط متصل من بيارات النخيل الزاهرة ، يصل طوله إلى حوالى أربعة أميال أو خمسة ، إلى أن تصبح على بعد مسافة قصيرة من بيارات النخيل الأولى هى وقرية الحوطة . وفى تلك المنطقة يوجد حوالى ثلاث قرى كبيرة ، القويع 'Quai' وعطيان Atiyan ، وعدد كبير من القصور المنعزلة التى يعيش فيها عدد من السكان يقترب من ٥٠٠٠ نسمة ، معظمهم من فخذ المرشد Marshad من فيها عدد من السكان يقترب من الدى له وزنه وقوته فى واحة الحوطة ، جنبًا إلى جنب مع أبناء عمومتهم كثيرى العدد من فوياش الناس ، بشكل كبير بين سكان بنى خضر Bani Khadhir ، تلك السلالة من أوباش الناس ، بشكل كبير بين سكان الواحتين ، كما تظهر تلك العناصر أيضًا فى واحة الحريق التى يشكل الهزازنة (٢٥) المنصران الرئيسيان من عناصر السكان .

عند تلك النقطة كنا لا نزال على بعد مسافة كبيرة من واحة الحلوة ، بينما كنت لا أزال في المؤخرة أستوعب مشهدًا من المشاهد ، وهنا لاحظت أن إبراهيم وابن جلهم

الذين كانا يتقدمان الجماعة ، لاحظت أنهما يتجهان فجأة وبزاوية قائمة على الطريق الذي نسير فيه صوب الغرب ، عندما وصلا إلى رابيتين صغيرتين مخروطيتين وبارزتين أيضاً ، يطلق الناس عليهما اسم بنى دريم Duraim، ثم اتجها بعد ذلك صوب رجمة فوق قمة صخور الفريع . وهنا بادرت بالمسارعة إلى الأمام تطلعًا منى إلى أن تكون تلك المناورة الجديدة إشارة إلى حدوث تغيير فى مخططاتهما ، ولكنى اكتشفت أن الهدف من ذلك لم يكن سوى السماح لى بإلقاء نظرة خاطفة على واحة الحلوة . ومن فوق تلك الرجمة كان الوادى لا يزال يبعد عنا مسافة ميل تقريبًا ، مما أدى إلى أن تكون رؤيتى للواحة منصبة على بعض أجزائها ، ولكنى عندما نظرت إلى الأمام تمكنت من تبين طريق مضيق المجمع ، وألقيت نظرة خاطفة على قرية الحلوة ومن خلفها النخيل بالقرب من نقطة اقتران الواديين .

وانفتحت شهيتى للحصول على المزيد ، وبشىء من العصبية رضخ إبراهيم الضغط الذى مارسته عليه ، الأمر الذى جعله يوافق على سماحه باستمرار مسيرنا على امتداد الصخرة إلى أن وصلنا إلى رأس مجرى عميق يعرف باسم شعب مرهيج Mirhij، الذى توقفنا فيه لتناول الإفطار ، وأطلقنا الإبل أسفل المنحدر كى تشرب من منطقة القصر الموجود عند أسفل ذلك الأخدود الطبيعى . وحاولت الاستفادة من التأخير فى زيارة موقع حاكم يطل على الوادى ، ومن ذلك الموقع تمتعت بمنظر هو – إلى حد ما – لبعض أجزاء من واحة الحوطة ، كما يشمل أيضًا جزءًا من قرية الحلة Hilla الكبيرة . كان ذلك هو ما تفضل به على هذان الاثنان – رؤية أرض تفيض عسلاً ولبنًا ، يحتمل أن أدخلها الآن.

وعلى بعد حوالى مسافة ميل إلى الخلف من رأس شعب مرجح ، يقترن ذلك الشعب بشعب آخر هو شعب الفريع ، فى منطقة واسعة ، تظهر فيها أطراف واحة الحوطة التى تفصلها مسافة ميل تقريبًا عن الطرف الشمالى لبيارات نخيل الحلوة ، فيما بين هذه النقطة والنقطة التى يقترن عندها شعب الفريع بشعب المجمع ، والتى تتميز بغابة كثيفة من أشجار النخيل ، هناك صخرة مرتفعة تحجب ذلك المنظر عن الرائى ، ومن حافة تلك الغابة يبرز جزء من مدينة الحلة غير المسورة ، والسبب فى عدم تسوير ذلك الجزء راجع إلى أن الطبيعة منحت قرية الحلة كل التحصينات اللازمة لها

على شكل صخور شامخة مرتفعة على جانبى الوادى . فمن حول قرية الحلة توجد بعض القصور التى تنتشر هنا وهناك ، فضلاً أيضًا عن وجود هجرة (قرية صغيرة) يبدو عليها الخراب والدمار . وهناك هجرة عند أحد أطراف الواحة تبدو وكأنها مخربة ومهجورة تمامًا ، وبالقرب من تلك الهجرة وأسفل الصخرة الكبيرة التى تشكل الضفة اليسرى من شعب الفريعة يوجد قصر ابن خُريِّف Khuraiyif ، أمير فخذ الحسين Husain . في شعب مرجح نفسه يوجد نخيل " أبو" تيوس Abu Tuyus ، الذي يحيط بهجرة تحمل الاسم نفسه ، وهي الأقرب إلى المكان الذي توقفنا فيه الذي يطلقون عليه اسم قصر الشعابة في بيارة صغيرة كانت إبلنا تشرب منها .

وقرية الحلة ، على حد علمى من واقع القسم الذى رأيته منها ومن واقع المعلومات التى حصلت عليها من رفاقى حتى الآن ، تغطى مساحة يبلغ طولها حوالى ثلاثة أرباع الميل وعرضها حوالى ٢٠٠٠ ياردة فى أعرض أجزائها ، وهى بيضاوية الشكل تقريبا ، وهى مكونة من منازل مبنية من اللبن لا يوحى شكلها بالعظمة أو الأبهة . ويقدر عدد سكان الحلة بحوالى ١٠٠٠٠ نسمة ، ولكن يمكن إدراج هذا العدد من السكان ضمن عدد سكان الواحة الذى يقدر عدده الإجمالي بحوالى ٢٠٠٠٠ نسمة . وخلف قرية الحلة وفى منطقة اقتران شعب السلامية Sulamiyya ، مع شعب الفريع تقع هجرة (قرية صغيرة) فخذ آل حسين ، التى يطلقون عليها اسم العميرية Amair'iyya التى ألقيت عليها نظرة خاطفة بينما كنا نعير الشعب بعد أن استأنفنا مسبرنا .

وعن ذلك الجرز، وهو القسم الأكبر من الواحة ، والذي يقع في مضيق المجمع عند أعالى اقتران شعب الفريعة بشعب المجمع ، والذي ألقيت مجرد نظرة على طرفه ، أستطيع القول ، والعهده هنا على رفاقي، إن ذلك الجزء يمتد غربًا مسافة سبعة أميال أو ثمانية ، إلى نقطة تلتقى صخور الجانبين عندها مكونة عنقًا ضيقًا، أو إن شئت فقل : اختناقًا ضيقًا . وفيما بين هاتين النقطتين هناك حزام كثيف من النخيل يغلّف الوادي من الجانبين ، وله امتدادات في عدد من الخلجان التي تكونت بفعل الأخاديد الفرعية الطبيعية ، كما أن الطرف العلوي من الواحة تقع فيه هجرة كبيرة يطلقون عليها اسم البريك Buraik ولا يسكنها سوى أناس من فخذ للرشد Marshad بصفة أساسية .

وبعد ذلك ، وإلى امتداد أميال عدة فى اتجاه أعالى الشعب يخلو ذلك المضيق من الزراعة أو المستوطنات (القرى) إلى أن يصل إلى واحة الحريق التى تقع فى منطقة اقتران ست شعاب تنحدر قادمة من المرتفعات المجاورة ، وهذه الشعاب الست تكون نواة شعب المجمع ، وتضم مساحة كبيرة من أشجار النخيل ، كما أن فيها أيضا قرية كبيرة ، وقريتين صغيرتين ، فيها عدد كبير من القصور يصل عدد سكانها إلى حوالى كبيرة ، والوادى على طول منطقة اقتران شعب الفريع بشعب المجمع ، يطلق عليه السم الفرع 'Fara أو إن شئت التبسيط فقل الباطن ، ولا يحتوى إلا على القليل من بيارات النخيل ، التى تخنقها من الخلف كثبان رملية تتعرج على بعد مسافة قصيرة ، بيارات النخيل ، التى سهل العجيمى فيما وراء الحافة الخارجية لمنحدر الطويق .

ونقلاً عن ابن جلهم ، تعد قرية ( واحة ) الحريق أقدم مستوطنات الفرع ، ويرجع تاريخ ازدهارها بوصفها مركزاً زراعيًا إلى الوقت الذي كان وادى المجمع فيه أرضًا قاحلة مثل وادى الضباعية Dhaba'iyya في الوقت الراهن . في تلكم الأيام يمكن تصوير الحريق على أنها كانت مأهولة ببقايا من بنى تميم ، الذين راحوا يتجولون بعد أن طردهم العنزة الغزاة من أراضيهم ، في اتجاه أسفل الوادى ، وعندما وجدوا أن الماء كان وفيراً في تلك المنطقة ، على الرغم من وجوده على عمق كبير – يصل عمق أبار الحوطة إلى حوالى سبع عشرة قامة – أنشأوا مستوطنة جديدة سموها الحريق تخليدًا لاسم موطنهم السابق حوطة الحريق . وقدر لتلك المستوطنة على مر الزمن أن تغتصب مكان المدينة القديمة ، وتصبح عاصمة لتلك الرقعة من الأرض . وواحة الحريق ، يؤمن اسمها ذكرى حريق مدمر حدث في الأزمان الماضية ، أما الحوطة فما تزال إلى الآن بكامل حيويتها وشبابها ، على الرغم من أن إنشاء ها يعود إلى الزمن الماضي الذي انقضى وأصبح في عداد النسيان .

وبعد أن استأنفنا السير عبر الهضبة نزلنا إلى شعب السلامية Sulamiyya ، وتجاوزنا بالقرب من رجم مزدوج يطلق الناس عليه هنا اسم أبو اثنين Abu Ithnain ، وتجاوزنا ذلك الرجم لنهبط إلى الهضبة مرة ثانية عن طريق مسار وعر منحدر . وفي تلك المنطقة أصبحت حافة منحدر الطويق قريبة منا مع استمرار نفود الأجنبة the Ajniba في مواصلة خط كثبان الكراضية Karradhiyya الرملية في الجانب القريب من سلسلة

الجبال الصحراوية ، وبعد مسيرة قصيرة عبر الأخدود الصخرى المتعرج ، الذي يطلق الناس عليه هنا اسم أم الحيران Umm al Hiran ، الذي يقع بين صخرتين يصل ارتفاع كل منهما إلى حوالى أربعين قدمًا ، وصلنا إلى ذلك الوادى الذي تخنقه الرمال ، والذي يسمونه هنا أم الأديان Umm al Adyan ، ومنه وصلنا بعد ذلك إلى وادى الفرع في النقطة التي يخرج عندها ذلك الوادى من الهضبة ليمتد إلى السهل . كانت السلاسل الجبلية الرملية العالية التي يكسوها غطاء نباتي مختلف الأنواع ، أشجار السنط ، وأشجار الإثل ونباتات السرحة Sarha ونباتات الشية shaia وكذلك نباتات الأخرى ، تنتشر بطريقة عشوائية غير نباتات الأضير على منظمة حول مصب وادى الفرع الذي نصبنا خيامنا عنده وتوقفنا طلبًا للحصول على قسط من الراحة في أثناء قيلولة الظهيرة ، في مأوى تحت سلسلة جبلية طويلة ، كانت تشكل بالنسبة لنا الحد الشمالي لمنطقة الفراع .

## ٥- حدود جبل العُليًا Alaiya

كان رفاقي قد أشاروا عندما توقفنا لحظة عند بداية مضيق ساقطة في شهر دسمبر السابق كي نلقى نظرة على المشهد الرائع قبل النزول إلى وادى ضرمة Dhruma أشارو في اتجاه الجنوب إلى قمة واضحة مسطحة من أعلاها، تبرز تمامًا بين كتلة جبلية ، أطلقوا عليها اسم العُليًا Alaiya . ولم تسمح الظروف لى بالاقتراب من تلك الصخور الوعرة ، التي كانت قممها ترتفع شامخة إلى ما يقرب من ٥٠٠ قدم أو ما يزيد على ذلك فوق حافة ، هي بحد ذاتها عبارة عن جرف هار شديد الانحدار يصل ارتفاعه إلى حوالي ٢٠٠ قدم أو م٠٠ روواجه السهل الغربي . وأنا أرى أن قمم جبل العليا Alaiya يصل ارتفاعه إلى ما لا يقل عن ٢٥٠٠ قدم فوق مستوى سطح البحر ، العليا الطويق تنحدر انحدارًا مفاجئًا من جانبها الشرقي نحو سهل العجيمي وسهل الخرج ، الذي تعين علينا ، بعد خروجنا من منظومة وادى الفراع ، السير على امتداده لندور حول حافته الخارجية في اتجاه الرياض Riyadh نفسها ، الأمر الذي حتَّم علينا أن نسير في خط مستقيم في بعض المناطق وذلك عن طريق اختصار الطريق

بالسير عبر السلاسل الجبلية المنخفضة ، التى تبرز من ذلك السهل على شكل دعامات لحافة سهل الخرج ووادى حنيفة .

الهضبية بكاملها ، بما فيها مرتفعات العليا Alaiya'، اعتبارًا من وادى الفراع في ناحية الجنوب إلى قناة شعب عطس Ats الكبيرة في الناحية الشمالية ، يطلق الناس عليها اسم العارض Aridh'، بمعنى الحاجز ، أو إن شئت فقل الحاجز بين الصحاري الغربية والمراكز الحضارية المرتبطة باسم بني حنيفة ، اليمامة ، ومنفوحة والرياض ، والدرعية ثم العيينة . ومنطقة العارض بالشكل التي هي عليه حاليًا تضم - علاوة على مناطق الطويق الواقعة غربي المحمل Mahmal وضرمة Dhruma – المناطق الجبلية الثلاثة ، التي هي على وجه التحديد: المحمل المرتفعة ، التي تقع خارج نطاق هذا الكتاب ، ويحدها من ناحية الجنوب وادى حنيفة ، ومنطقة وادى حنيفة تنتهي من ناحية الجنوب عند منطقة الحائر Hair وكذلك خط شعب ها Ha ، وأخيرًا جبل العليا Alaiya' نفسه. وجبل العليا في حد ذاته عبارة عن رقعة من الأرض خالية من القرى ( المستوطنات ) حاليًا ، على الرغم من عدم خلوها من الدلائل والإشارات الواضحة إلى المضارب الإنسانية القديمة ، فأنا لم أر من ذلك الجبل سوى حوافه الخارجية ، واست على ذلك القدر من الكفاية الذي يمكنني من رسم صورة عامة لذلك الجبل . وعلى كل حال يبدو - والعهدة هنا على مترك Mitrak الذي تجول سنوات عدة خلال تلك الأماكن بصحبة رفاقه من رجال القبائل ، وذلك بدءًا من مرحلة شبابه وما بعدها ، وقبل أن يدخل في خدمة ابن سعود - يبدو أن جبل العليا يضم منطقة من المرتفعات البرية ، التي تتخللها في كثير من الأحيان غدران المضايق الجيلية القادمة من أعالى تلك الجبال من ناحية حافتها الغربية . ورعاة الشامير هم وقطعانهم يتجولون آمنين في تلك المناطق ويحتمون بأغوارها الجبلية ، التي كانوا ينقضون منها بلا انقطاع على القوافل التي كانت تتنقل بين الخرج وبلاد الجنوب في زمن الفوضى . وقد روى لي مترك حكايات كثيرة عن دوره في تلك الحمالات ، عندما كنا نقترب من المناطق التي وقعت فيها ، ونحن ركوب فوق جمالنا ، والسبب في ذلك أننا مثل سائر القوافل الأخرى ، كنا نسير عبر ذلك الجزء المستوى من السهل ، الذي كانت تتفتح عليه مصبات تلك المضايق ، التي كان قطاع الطريق يكمنون فيها انتظارًا لقدوم القوافل حسنة النية والطويّة.

قال مترك في حكاياته: "حدث ، في يوم من الأيام ، أن السماء كانت تمطر ، بينما كنت راكبًا حصاني وأسير وحدى سعيًا إلى كسب عيشى ، وفجأة شاهدت أمامى شخصًا يركب دابته وبشته من فوق رأسه يحاول به تفادى المطر . ولم يرنى أو يسمعنى وأنا أجرى تجاهه قادمًا من ورائه ، وبعد أن اقتربت منه أمسكت ذراعيه من الجانبين . وخوفًا على حياته استسلم الرجل بكل تواضع في الوقت الذي أخذت فيه كل ما كان معه ، وكان في منتهى السعادة بعد أن سمحت له بالمضى إلى حال سبيله . تلك كانت الطريقة التي كنا نكسب بها عيشنا في تلك الأيام . والله ! لقد ربوني على أن أكون هنشاليًا ihanshali ، أو إن شئت فقل لصًا أو من أفراد العصابات ، أما الآن فبفضل الله ، ثم بفضل ابن سعود ، فالأمن يعم البلاد ، واللصوص وقطاع الطرق يعاملون بمنتهى الشدة ، وقد أصبحت لدينا الآن طرق جديدة لكسب العيش ، فضلاً عن أن أمثالي يرحب بهم في خدمة ابن سعود ، وابن سعود يستعمل أمثالي لنقل الرسائل المهمة عبر الصحراء ، والسبب في ذلك أن أهل الحضر لا يستطيعون السفر مسافات طويلة وحيدين وبلا طعام أو ماء مثلما نفعل نحن البدو Badu .

أخبرنى مترك أن مرتفعات العليًا Alaiya تكثر فيها الفهود التى تحدث أضرارًا كبيرة القطعان التى ترعى فى تلك المناطق . أخبرنى أنه كان يجلس مع رفيق له فى غار صخرى يزجيان وقتهما ، ينتظران عودة الصيًاد ، وأنهما مرت بهما لحظات قليلة عصيبة ومضطربة ، عندما هجم عليهما الفهد ، الذى كان قد أصيب بجراح بالغة ، ونهش ذراع مترك نهشًا شديدًا قبل أن ينجحا فى إبعاده عنهما باستعمال سكاكينهما . كما توجد بين صحور تلك الرقعة الجبلية الملاذات التى تؤى إليها الوعول(٢٦) .

كانت الظروف الجوية قد تغيرت إلى الأسوأ تغيرًا كبيرًا بعد أن غادرنا مرتفعات الأفلاج الباردة ، وفى ذلك اليوم بصفة خاصة كان جهاز قياس الحرارة (الترمومتر) عندما كنا نجلس فى ظل شجرة من أشجار السرحة Sarha، التى كانت تنمو وسط تلك الأرض الرملية الشاسعة ، قد سجل ۱۰٪ فهرنهيتية ، عند الساعة الرابعة بعد أن أستأنفنا المسير ، وقبل ذلك كان الترمومتر قد سجل ۱۰٪ فهرنهيتية ، وزادت الحرارة شدة وقسوة بفعل ريح (نسيم) هبت من الجنوب ، وظلت تلازمنا طوال الأيام القليلة التى تلت ذلك ، الأمر الذى أدى إلى رفع درجة الحرارة إلى ما يقرب من ۱۱٪ أو ۱۲٪

درجة فهرنهيتية . وقد يرجع ارتفاع درجة الحرارة إلى التغيير المفاجئ في اتجاه الريح من ناحية وإلى نزولنا إلى مستوى أرضى منخفض ، ولكن ابن جلهم أكد لى أن البلاد في المنطقة الواقعة شمالي الأفلاج كانت أشد حرارة من المناطق الجنوبية طوال فصل الصيف . أ

هنا نجد أن جوض شعب الفراع ، الذى سرنا على امتداده بطول حافة السهل الواقع بين منحدر الطويق من ناحية ، وخط نفود الأجنبة Ajniba من الناحية الأخرى ، فقد تمامًا شكل الوادى بدءًا من هذه المنطقة إلى النقطة التى يتفرع عندها ، متحولاً إلى أكثر المنخفضات ضحالة فى تلك المنطقة . واعتبارًا من هذه النقطة نجد أن فرعًا من فرعى وادى الفراع يجرى عبر السهل ، متتبعًا منحنى النفود ليقترب بعد ذلك بشعب العجيمى ، فى حين يتجه الفرع الثانى الذى يحمل اسم صوت Saut ، نحو حافة منحدر الطويق ، إلى مسافة قصيرة ، قبل أن يتجه نحو الاقتران بقناة العجيمى فى واحة الديلم Dilam .

وأول رافد من روافد منحدر الطويق يقترن برافد صوت المتفرع عن شعب الفرع هو رافد أم سليم Umm Sulaim ؛ وهما يقترنان بالقرب من الشوكة Fork ، وبعد نقطة الاقتران تلك وصلنا إلى مجموعة كبيرة من أنقاض المبانى ، التى كانت مستوطنة فى الأزمان القديمة ، غير أن تلك المستوطنة لا يوجد فى الموروث المحلى ما يشير إليها أو يعطى فكرة عنها أو عن تاريخها . والاسم الذى يطلقه الناس هنا على أنقاض تلك المستوطنة هو أبو صحرة Abu Sahra ، وهذا أيضًا هو الاسم الذى يطلق على واد من الوديان الصغيرة (٢٧) فى الطويق ، ويقترن برافد صوت Saut فى منطقة أكثر انخفاضًا ، ومما لاشك فيه أن تلك المستوطنة المدمرة يرجع تاريخها إلى الفترة التى شهدت إنشاء مستوطنة ماوان Mawan ، التى تحتم علينا الوصول إليها فى اليوم التالى ، ومع ذلك فإن صمت الأسطورة يفتح أمامنا باب التحزير بأن مهندسى تلك المساكن الحجرية عاشوا – رغم كل الظروف – قبل التحرشات التى قام بها سادة المكان الحاليين ، وليس من الضرورى أن يكون ذلك الماضى البعيد جدًا .

نصبنا خيامنا لقضاء الليل عند مصب شعب العشيران Ashairan'، ثم تحركنا في اليوم التالى على امتداد رافد الصوت، الذي تقع فيما بينه وبين شعب الفرع الذي ينحرف انحرافًا سريعًا ، رقعة من المنخفضات الحجرية الجرداء ، التي تبدو وكأنها امتداد لمنحدر الطويق . ورحنا نتجاوز مصبات كثير من الشعاب الصغيرة الواحد بعد الآخر، تلك الشعاب الصغيرة التي تنحدر نازلة إلى السهل ؛ العشارية Ashariyya والقرينة ، وأبو فريدة Farida ، وقهلول Qahlul ، ومعهم مصب القراضة Qarrada الذي يخرج من المنطقة المنخفضة المقابلة ، وكذلك مصب أبو فهيد Fuhaid ، وأم نخلة المهلاء ، المعظمة من الحصى والزلط ، والذي يصبح أيضًا بمثابة القناة الرئيسة لشعب الصوت ، معظمة من الحصى والزلط ، والذي يصبح أيضًا بمثابة القناة الرئيسة لشعب الصوت ، شم يواصل مسيره تحت أي من هذين الاسمين أو كلاهما على حد سواء إلى أن يصل لهري شعب الديلم Dilam في المنطقة الواقعة خلف سلسلة جبال خشم كلبKhashm الذي الدهاب .

فى المنطقة المجاورة لمصب شعب طارش ، كان الوادى بكامله مغطى بغابة كثيفة من أشجار السنط ، وأشجار السرحة ، وأشجار السدر ، وأنواع أخرى من الأشجار ، وتشكيلة متنوعة من الحشائش والأعشاب ، وبذلك نجد أن تلك المنطقة من الأرض تشكل الحد الشمالى لمنطقة الرعى الخاصة بأهل الفراع . ومسألة تخصيص أراضى للرعى هذه تعد أمرًا نادر الحدوث فى القسم الشمالى من نجد الذى ينفرد فيه ابن سعود وحده بحقوق الرعى الكاملة ، كما هو الحال فى منطقة الخفس Khafs، ولكن هذه المسألة تتزايد بشكل كبير فى مناطق الجنوب ، إذ تشكل مناطق الرعى أراض عامة ، لكل الجماعات حق فيها على الرغم من أن الأفراد لا يمتلكون فيها شيئًا .

ويقترن بقناة الوثيلان Wuthailan بعض الروافد الفرعية (٢٨) الصغيرة ، على امتداد قناة الوثيلان بعد اقترانها بشعب الصوت ، وهنا نجد أن المنطقة كلها تشكل مرعى ممتازًا تتردد عليه قطعان الأغنام وقطعان الماشية التى تأتى من الخرج . كما لاحظت في أثناء المسير طيور طيهوج الرمال هي والحمام وهي تحلق من فوقنا على

ارتفاعات كبيرة ، في الوقت الذي شغل مترك Mitrak نفسه فيه – وبلا هدف أو جدوى – بمطاردة أربعة من الغزال ، الذي تراعى له عن بعد أمامنا في المنطقة التي يتسم الوادى فيها خلال شريط ضيق من النفود(٢١) في سهل الخرج .

سرنا عبر امتداد منخفض (٢٠) من هضبة الطويق متخذين مسارًا شماليًا تاركين خشم قلب هي ومنطقة الخرج عن يميننا . وكانت تلك المنطقة غير مريحة إلى حد ما ، وتركز كل همى على إسراع الخطى إلى أبعد حد ممكن ، غير أن رفاقي لم يكن لديهم أي علم بما يدور في ذهني . وكنت قد رضخت للتوسيلات الشديدة بالتوقف وسط مراعى غابة طارش الثرية ، على الرغم من أن الساعة كانت تشير إلى السابعة ، وكان لا يزال بيننا وبين موعد الإفطار وقت طويل ، ولكن بعد ذلك بساعتين أو ما يقرب من ذلك بدأت مؤشرات الجوع تكشف عن نفسها ، وهنا بدأت التمتمة والهمهمة بين أفراد القافلة . ونظرًا لأنى كنت أسير على رأس القافلة وفي مقدمتها فقد مررت ببقعة معشوشية في شعب التمير Tumair، الذي يمتد عبر منحدر الهضية الهين ليقترن بشعب الوثيلان في منطقة السبهل ، وهنا جاعني مترك - موفدًا من قبل بقية القافلة - وخاطبني مترك قائلاً : "انتبه ، ذلك العشب القادم هو أخر الأعشاب التي قد نلقاها قبل أن نتناول الفطور". وسائته : "كم تبعد ماوان Mawan عن هنا ؟" وأجابني قائلاً : "والله ! سوف يحل علينا وقت الظهيرة قبل أن نصل إلى ذلك الشعب ، أنا أعرف هذا الجزء من البلاد حق المعرفة ، إذ تجولت خلاله مرارًا وأعرف مواطن العشب والحشائش سبواء هذا أو هناك". ورددت عليه في شيء من الإصرار قائلاً: "إن شاء الله ، سوف نصل إلى أحد المراعى بعد مسافة قصيرة ، وفي أي حال من الأحوال ، لا يزال الوقت باكرًا على وقفة الظهيرة ، فضلاً عن أننا أضعنا كثيرًا من الوقت في مرعى شعب طارش Tarsh . يتعين علينا أن نسير مسافة قليلة ، وسوف نجد ، إن شاء الله ، مرعى خلال نصف ساعة من الآن ". كانت تلك نبوءة جريئة منى ، والسبب في ذلك أن السهل من أمامنا كان يوحى بتحقيق تلك النبوءة إلى حد ما ، ولكني سرت في طريقي وواصلت القافلة مسيرها في صمت مطبق . وسرت في مقدمة القافلة بحثًا عن الدراهم التي تمكنني من الانتصار على مرشدى ورفاقى والتغلب عليهم .

ومع مضينا قدمًا في مسيرنا بدأ سطح مترك المنحدر الناعم يزداد وعورة ، وبعد عشرين دقيقة من الحديث الذي دار بيني وبين مترك وجدنا أنفسنا على شفا مجرى سيل واسع مغلق فيما بين ضفتيه بخضرة صحراوية ، وتنبثق خارجة من قناة تتجه نحو الصاخر في ثنيات الأرض العالية الموجودة على يسارنا. وهنا استدرت إلى مترك -وسنالته : "ما هذا ؟" وأجابني قائلاً : "والله ! عشب ،" وأردفت قائلاً : "ألم أخبرك أن الله سوف يهيئ لنا المرعى في الوقت المناسب؟ انتبه يا مترك ، فأنت مرشدي ، وأنت أيضاً رجل من أهل هذا البلد ، ومع ذلك فقد كذبت على . هل تدرى ماذا سأفعل الآن ؟ والله ، سسوف لا نتوقف هنا إلا بعد أن نصل إلى ماوان Mawan نفسها . هيا بنا نواصل مسيرنا ، ولا تكذب عليُّ بعد ذلك ، ما اسم هذا الشعب حتى يتسنى لي الكتابة عمًّا يحتويه من الحشائش والأعشاب ؟" ورد على مترك وقد أصابه الارتباك : "والله ، يا صاحب! لقد مضت سنوات كثيرة على مغادرتي لتلك الأجزاء من البلاد ، إضافة إلى أننى لم يسبق لى زيارة ذاك المكان من قبل مطلقًا ، والمؤكد أن هذا لابد أن يكون شعب ماوان Mawan ولا شيء غيره ، لقد سبق أن زرت القصور وبرك الماء الموجودة في أعالى ذلك الشعب ، ولكني لم أذهب إلى مسافة بعيدة في اتجاه الجزء السفلي منه ." ورددت عليه قائلاً: "وأنت ، يا من تعرف هذه البلاد حق المعرفة ، وتعرف كل حجر فيها ، وكل عشب ينبت على أرضها ، أبلغتني أنها تبعد مسير ساعات كثيرة عن شعب التمبر! مترك ، لقد كذبت على مم سبق الإصرار على الكذب ، وأنا أعرف أنك فعلت ذلك بناء على مبادرة ، أو على طلب من إبراهيم . وسوف ترى بنفسك كيف سأعاملكم جميعًا على تلك الفعلة . لعنة الله عليكم جميعًا أيها الكذابون والمرشدون الزائفون ."

توقفنا بعد ذلك الحديث الذي دار بيني وبين مترك ساعات عدة في ذلك المكان المعشوشب ، قبل أن نستأنف مسيرنا في اتجاه أعالى الشعب مستهدفين الوصول إلى أنقاض مستوطنة ماوان المدمرة ، على بعد حوالى ثلاثة أميال ، حيث أنهينا مسيرنا اليومى في ذلك المكان . وهنا قلت لإبراهيم : "انتبه واسمع ما سأقوله لك : من بداية هذه الرحلة إلى منتهاها وأنت على ما أنت عليه ، لقد صعبت على الأمور ولم تيسرها ، لقد سامحتك مرات ومرات ، ولكنك لم تتغير ، وكنت تحاول إحباطى وتثبيط همتى . أنت تعلم أن ابن سعود ينتظر عودتنا على مضض ، نظراً لأننا تأخرنا أكثر من اللازم ،

ومع ذلك كنت تحاول كل يوم أن تزيد من تأخيرنا عن طريق التوقف هنا والتوقف هناك. لقد سئمت كل ذلك ، واعتبارًا من الآن ستكون عاقبة تأخيركم على رءوسكم أنتم إذا كانت الجمال متعبة ، فاتركوها ترتاح ، وإنها قد ترتاح إذا ما توقفنا هنا غدًا بطوله . وريما يكون مسيركم في يوم باكر أفضل ". واستقبل رفاقي ذلك القرار بخيبة أمل ، وبذل الجميع محاولات عدة في فترة المساء علهم يجعلوني أتراجع عن قراري ، ولكني أصررت على موقفي وثبت عليه ، وأمضينا يومًا طيبًا ، على الرغم من حرارته ، بالقرب من برك مياه ماوان Mawan بين خرائب وأنقاض تلك المستوطنة القديمة . والعربي ، بحكم كراهيته للسير المتواصل لمسافات طويلة ، إذ بكفيه السبر لمدة ساعتين بحصل بعدها على قسط من الراحة يتناول خلاله القهوة فيما بين الوقفات قبل استئناف السير مرة ثانية ، يكره أيضًا التوقف لفترات طوبلة في المبحراء . وفكر الدربي في أثناء المبس يتركز على العودة إلى بيته ، ولكنه بفضل العودة إلى ذلك البيت بطريقته الخاصة ، وأسلوبه في السفر يقوم على السفر وفي أثناء الليل وفي أثناء النهار ، ولكن على شكل مراحل قصيرة تتخللها فترات ينال خلالها قسطًا من الراحة . وشعرت بالأسف لأن مترك ، الذي كان أخلص وأوفى صديق لى من بين أفراد الجماعة ، أباح لنفسه ورضى لها أن تستغل مجرد أداة لتنفيذ مخططات إبراهيم ، ولكني أعلنت للاثنين ويلا موارية أنهما لن يكون لهما نصيب من الهبة أو العطية التي سوف تعد مؤشرًا إلى وصولنا إلى الرياض . ونفذت ما قلت ، ولم أندم طوال أشهر عدة ، بعد ذلك عوضت مترك عن ذلك الذي خسره في تلك المناسبة ، عندما استعنت بخدماته طوال الفترة المتبقية من تجوالي في تلك البلاد .

كنت قد قررت تمضية يوم من الكسل الحريص فى جولة فى أعالى الوادى بعد تجميع الإبل استعدادًا لذلك الغرض عندما أستيقظ ، ولكن السلسلة الطويلة من الليالى التى كانت تتخللها نوبات الصحيان المبكر جعلتنى أشعر بالضيق ، ولذلك قررت أن أرتاح يومًا مما أسفر عن أن خروجى الوحيد كان عبارة عن جولة فى أعالى الوادى لمسافة ميل على وجه التقريب،عدت بعدها إلى المخيم عن طريق قمة الصخرة على ضفة الوادى البسرى .

كان المكان الذي خيمنا فيه عبارة عن انتفاخ أو بروز دائري واسع في الوادي الذي كان يضيق في تلك المنطقة ليصل عرضه إلى ما يقرب من مائة ياردة فيما بين ضفتيه . هذا الاتساع ريما وصل إلى ما يقرب من ربم الميل في أوسم أجزاء ذلك الوادى ، وتحيط به خلجان صغيرة تبطنها الصخور ، أما سطح الوادى فكان مكونًا أصلاً من الرمل الذي به تراكمات من الغرين ( اللَّهُم ) تنتشر هنا وهناك ، راح القادمون من قرية الحلوة Hilwa عامًا بعد عام ، والذين ترتكز عليهم الزراعة لسبب غامض غير معروف ، راحوا يزرعون القمح في حقول اقتطعوها من تلك التربة الغرينية الخصية . وأهل الحلوة الذين يزرعون تلك الحقول يروونها من مياه الفيضان ومن سلسلة من نهيرات وغدران الرى الدائم ، التي تنبثق من ينابيع موجودة أسفل قاع الوادى المُّون من الرمال ، وهذا بحد ذاته ملمح مميز تمامًّا من ملامح تلك المنطقة ، خط متواصل من المجاري المائية الضيقة ، التي ينتهي آخر مجرى منها في بركة معقولة الأبعاد بالقرب من المكان الذي نصبنا فيه خيامنًا ، ونقلاً عن المعلومات التي استقيتها من مجموعة من الرعاة الذين زاروا ذلك المكان عندما كنا فيه ، فإن تلك النهيرات والغدران يغلب عليها الجفاف في أواخر فصل الصيف ، ولكن في السنوات التي يزداد فيها معدل ستقوط الأمطار يبقى الماء في تلك الجداول من الموسم إلى الموسم ، وبذلك تضمن للرعاة والفلاحين مددًا مستمرًا من المياه .

وأنا لا أستطيع القطع بالأسباب التى جعلت تلك المنطقة خلوًا من الحياة المستقرة متلما كانت عليه فى الزمن الماضى ، غير أنه تتبقى لنا مع ذلك الحقيقة التى مفادها أن أنقاضها الكثيرة موجودة منذ قديم الأزل ، الأمر الذى يصعب معه توفر أى موروث سواء أكان موروثًا سكانيًا لمن عاشوا فى تلك المنطقة ، أم الأسباب التى جعلت سكان تلك المنطقة يرحلون عنها أو تسبب فى انقراضهم ، والجزء العلوى من ذلك الوادى تكسوه غابة كثيفة من أشجار الحور ، وأشجار الصفصاف ، وقصب الحلفاء الطويل ، فى حين نجد أن المساحة المنزرعة قمحًا بواسطة النازحين الموسميين ، تعد مساحة كبيرة جدًا ، وشاهدنا أيضًا بجوار كل مجموعة من مجموعات حقول زراعة القمح أرضًا للدرس (جرنا) به كومة كبيرة من تبن المحصول السابق . كما شاهدنا أيضًا أبيارًا حفرها (نئاس هنا وهناك يصل عمق الواحدة منها إلى أربع قامات ، كما شاهدنا فى غور من

أغوار تلك الأنقاض ترس أحد الأبيار خلفه أصحابه وراءهم على أمل عودتهم إلى ذلك المكان مرة ثانية ، وتلك إشارة واضحة ، على الرغم من أن الأمر ليس كذلك تمامًا ، إلى أمانة البدو .

ووسط أشجار الحور في أعالى الوادى كانت هناك قلة قليلة من القصور شاهدنا من بينها قصراً سليماً تماماً من الخارج ، على الرغم من أن القصر من الداخل كانت تتكدس فيه البقايا والنفايات بسبب إهماله فترة طويلة من الزمن ، هذا بالإضافة إلى أن ذلك القصر كان يكشف عن عاديات الدهر . كان ذلك القصر في معظمه مبنيا من الطين وبه أيضًا بعض التدعيمات المبنية ، وأهم ملمح في ذلك القصر كان يتمثل في هيكله الذي يشبه البرج الصغير الذي يبرز إلى الأمام من فوق مدخل القصر الرئيسي ، وبه مساليت (٢٦) أن إن شئت فقل فتحات أن مزاغل تتحكم في الفراغ الموجود أسفل ذلك البرج . وفوق قمة الصخرة الموجودة على الضفة اليسري ، تلك الصخرة التي تبرز إلى الأمام إلى انتفاخ الوادي ، كان هناك قصر أخر كبير الأبعاد ومبني من الصجر ، وحاول صاحبه الاستفادة من الجدران الصخرية ، الأمر الذي جعل ذلك القصر يشبه قلعة طبيعية فيما عدا الجانب الداخلي المتجه نحو الأرض ، الذي كانت الجدران القوية المبنية تتحكم في نقاط الاقتراب القادمة من الهضبة . وعلى جانب من أجناب ذلك القصر كان هناك صدع أو شق كبير في الصخور الطبيعية يصل طوله إلى حوالي عشرين ياردة وعرضه بضعة أقدام ، وقاعه المقعر يشير إلى أنه كان يستخدم في يوم من الأيام لتخزين مياه الأمطار حتى يمكن أن تفيد منها حامية ذلك القصر .

ومع ذلك يبدو أن الجزء الرئيسى من المستوطنات عبارة عن قصر ، أو إن شئت فقل قرية مبنية على شكل شرفات فوق منحدر صخور ضفة الوادى اليمنى ، كما تمتد القرية إلى مسافة معقولة إلى الخلف من قمة تلك الصخور فى اتجاه الهضبة ، ويحيط بكل المنشآت والشرفات سور مبنى كبير ، تتحكم مزاغله فى كل من الوادى والهضبة من جميع الاتجاهات ، التى يحتمل شن هجوم منها على ذلك المكان . وفوق أركان ذلك السور توجد أبراج ناتئة ومنيعة ، كما توجد داخل دائرة السور بئران ، وهذا كله يعد

شاهدًا على فترات القلاقل والاضطرابات فى الزمن الماضى ، وبخاصة فى الأوقات أو الفترات التى كان يُتحتم خلالها على سكان تلك المستوطنة الاعتماد على أنفسهم اعتمادًا كاملاً فى مواجهة الحصار الذى كان يفرضه عليهم أعداؤهم .

حمل العرب الذين زارونا في ذلك اليوم ، معهم نبأ توجه تركى الصغير إلى القصيم على رأس فرق عسكرية من الخرج ومن ضرمة Dhruma، قوامها حوالى ٠٠٥ رجل ليكونوا بمثابة نواة للقوة التى سوف يشن بها هجومه على الشمر Shammar كما أبلغونا أيضاً أخبار القتال الدائر في الخرمة Khurma، التى قيل إن قوات الشريف حسين كان يقودها واحد من أبنائه ، وأن تلك القوة جرى دحرها على أيدى رجال قبيلة السبيع الذين كانت تدعمهم عناصر من عتيبة Ataiba لبت نداء العون والمساعدة الذي وجاً إلى مجتمعات الإخوان في كل من الرين Rain والغطغط Ghatghat . وفيما عدا ذلك لم يحدث أي شيء مهم في أثناء فترة تغيبنا اللهم إلا باستثناء أن جباة الضرائب التابعين لابن سعود كانوا قد أوفدوا لجمع الزكاة السنوية ، فقد أوفد ابن سويليم إلى بلاد القحطان ، وأوفد ابن زيد Zaid إلى وادى الدواسر الغرض نفسه .

وفى ساعة مبكرة من صبيحة اليوم التالى لتوقفنا عند أنقاض ماوان شمم وفى ساعة مبكرة من صبيحة اليوم التالى لتوليد حول سلسلة جبال خشم الكلب Khashm Kalb ، ثم يقترن بعد ذلك بشعب الوثيلان Wuthailan فى السهل قبل قرية الديلم Dilam ، ومع ذلك واصلنا مسيرنا فى اتجاه الشمال حيث تبتعد القناة عن المضيق ، ثم سرنا بعد ذلك على حافة الأرض العالية التى كان مسيرنا فيها هينًا ولينًا بشكل نسبى . وبعد أن عبرنا الغبيد Ghubaiyid ، ذلك الرافد غير المهم من روافد شعب الماوان ، صعدنا مرة ثانية إلى الأراضى المرتفعة ، التى هى عبارة عن رقعة من المنخفضات المتحرجة ، شاهدنا منها منظرًا واسعًا لسهل الخرج وصل مداه إلى سلسلة جبال فيرزان Firzan .

وصلنا بعد ذلك إلى حوض شعب سويس Suwais الصخرى الواسع الذي يجرى بين صخرتين ارتفاعهما حوالي أربعين قدمًا ليقترن بمجرى شعب العين 'Ain'، ثم توقفنا

لتناول طعام الإفطار في المرتفعات المكسرة التي تقع خلف مجرى ذلك الشعب ، في منخفض ضحل يطلقون عليه اسم إرزة Irza، الذي تتخلله رُجُمْ Cairns تمثل المثوى الأخير لكثير من ضحايا صراعات الأزمان القديمة التي دارت بين سادة الشامير Shamir الأخير لكثير من ضحايا صراعات الأزمان القديمة التي دارت بين سادة الشامير في مراعي العليا العليا المنافقة الذين لا ينازعهم أحد ملكية الخلف في صحراء الأحساء . والشامير هم حاليًا السادة الذين لا ينازعهم أحد ملكية تلك المنطقة بكاملها ، وأبناء عمومتهم ، المطارة Matara والعارقة بكاملها ، وأبناء عمومتهم ، المطارة شعروبي السليل الالفيال التوزع القبلي الحديث الذي نشئ عن انتشار العجمان تمتد إلى منطقة نجران هذا هو التوزع القبلي الحديث الذي نشئ عن انتشار العجمان الأفخاذ الأربعة تزعم أنها تربط بينها صلة قرابة ، ويطلقون على أنفسهم لقب العجمان باعتبار ذلك اللقب أمرًا ضروريا لهم .

بينما كنا نتناول طعام الإفطار مرت علينا جماعة من بدو الشامير الرُّحل ومعها قطعانها ، وأبلغونا خبرًا مفاده أن ابن سعود ، بعد أن تلقى تقرير إبراهيم عن استقبالنا فى وادى الدواسر ، بادر على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات سلطته وصولجانه . والذى حدث أن ابن درعان Dara'an، الذى كان ولده واحدًا من زعماء الحركة التى تألبت علينا ، كان قد زار الرياض فى ذلك الوقت وتركها فى طريق عودته إلى محل إقامته ؛ وهنا أرسل ابن سعود فى أثره ، وعلى وجه السرعة ، رُسَلاً لإحضاره ، والذى لاشك فيه أن ذلك الوالد التعيس كان محتجزًا فى العاصمة جزاء له على خطايا ولده .

شعب عين 'Ain' الذي وصلناه عقب استئناف مسيرنا ، ينساب نازلاً إلى السهل الواقع بين نعجان Na'jan والضباعة Dhaba'a، وهو يمثل عينة رائعة من عينات مضيق الطويق ، نظرًا لأن شعب عين بمجراه الواسع المكون من الزلط والحصى يمتد متعرجًا خلال واد تحده من الجانبين صخور يصل ارتفاعها إلى حوالى مائة قدم ، وهي شديدة الانحدار بشكل عام . ونزلنا إلى الوادي عن طريق أخدود طبيعي ، له جانبان منحدران انحدارًا هينًا ، وتبعناه إلى مسافة عدة أميال إلى أن وصلنا إلى شعب صغير اسمه شعب الغوينان ، صعدنا منه مرة ثانية إلى الهضبة . وعلى بعد مسافات متساوية طوال

مسيرنا في اتجاه إعالى الوادي مررنا بمجموعات صغيرة من خيام بدو الشامير السوداء المنصوبة بصورة مؤلة في ظل الأدغال والشجيرات – القسم الأكبر منها من أشجار الصفصاف وأشجار السنط – بالقرب من بعض البرك المائية الضحلة المتبقية من فيضان العام السابق وقع الأمر أن الماء يمكن الحصول عليه في كل أنحاء ذلك الوادي بلا مشقة ، نظرًا لأن منجري ذلك الوادي الرملي لا يتطلب الحفر إلا لعمق قدم أو اثنين على أكثر تقدير ، يمكن بعدها الحصول على مخزون المياه السطحية ، يضاف إلى ذلك أن كل مجموعة من تلك الخيام يمكنها الحصول على الماء من خلال تلك الثقوب الضحلة . بعض أجزاء ذلك المضيق لها غطاء كثيف من الحشائش والأعشاب وأشجار الطرفة raria . التي استطعنا عن طريق التسلل من بينها إلى مداهمة غزال شاهدناه وهو يندفع مسرعًا في اتجاه أعلى ضفة الوادي المنحدرة ، ثم يختفي بعد ذلك وراء خط الأفق ، كانت أكبر مجموعة من الخيام تضم حوالي عشرين بيتًا أسود ، ، اجتمع كل ذكورها تحت غابة من أشجار الصفصاف بالقرب من بركة مياه هزيلة ليمضوا النهار في النوم والحديث .

كانت الصخور على جانبى شعب الغوينم Ghuwainam تتخللها فجوات على شكل كهوف ، استفدنا منها فى القيلولة بعد أن سقينا إبلنا من مجموعة من العيون التى جرى حفرها مؤخرًا عند مصب الشعب . ومستوى ارتفاع الهضبة الذى وصلناه بعد أن قمنا باللف والدوران مدة خمس دقائق فى مجرى الوادى الصخرى فى أجزائه العليا ، يصل إلى ما يقرب من ٢٠٠ قدم فوق مستوى ارتفاع شعب العين ، فى المنطقة التى غادرناها . نحن نرى أمامنا الآن منخفضًا متموجًا تموجًا هيئًا ، ظل أمامنا طوال فترة العصر إلى أن وصلنا إلى واحد من المنخفضات الثلاثة (٢٢) ونصبنا فيه خيامنا ، وبخاصة أن اقتران تلك المنخفضات الثلاثة على بعد مسافة كبيرة أسفل المنحدر ، يكون ذلك الذى يطلقون عليه اسم شعب بلجن Baljan الذى يعد أبعد روافد شعب العين فى اتجاه الشمال . وعلى الجانب الأيسر كانت الهضبة تتدحرج من أمامنا مبتعدة عنا ، ثنية فى إثر أخرى ، فى اتجاه سلسلة جبال العليا Alaiya العالية ، التى يكسر استمرارها فجوة بارزة تحف بها شبه دائرة من القمم المتآكلة بفعل ظروف . يكسر استمرارها فجوة بارزة تحف بها شبه دائرة من القمم المتآكلة بفعل ظروف . الملقس ، وتمثل فى ظل كل الاحتمالات - على الرغم من عدم حصولى على معلومات دقيقة .

عن ذلك الموضوع – النقطة التي يدخل عندها شعب نساح Nisah، الذي يعد مضيقًا أخر من المضايق العالية ، التي تتميز بها هضبة الطويق ، ذلك الفلق ، أو إن شئت فقل الشق الذي يمثل مجرى ذلك الوادى خلال حاجز الطويق . كان سطح الهضبة فيما بيننا وبين سلسلة جبال العليا يتميز بشقوق أو صدوع تمثل رءوس الشعاب الصغيرة الكثيرة ، التي تقترن بالأراضى العالية المنبسطة من شعب العين ، وعن يميننا كان المنحدر ينزل نزولاً هيئًا نحو حدود الخرج التي تبعد عنا مسافة خمسة أميال أو ستة ، والتي كان ملمحا أبو ولد Abu Waldd ، وخشم الكلب Khashm Kalb من ناحية وسلسلة جبال فرزان ملمحا أبو ولد Firzan هي والروابي من الناحية الأخرى ، تشكل تلك الروابط المألوفة لنا عن تلك البلاد التي سبق أن اجتزناها في المراحل الأولى من جولتنا . وقد ظهرت أمامنا على بعد مسافة كبيرة خلف سلسلة جبال فرزان صخرة الجبيل الطويلة هي وامتدادات الجبيل الأرضية التي تكون نسقًا ، ينتهي في اتجاه الشمال إلى صخور خشم هيث Khashm Hith الضخمة .

وبعد صعود قصير فى أثناء خروجنا من منخفضات البلجن ، وهبوط طويل إلى منحدر الهضبة السهل ، وصلنا فى صبيحة اليوم التالى إلى حافة شعب نساح Nisah، الذى دخلناه عن طريق وادى سدير الصخرى الوعر ، الذى تبدى لنا منه مخروط أم رغيبة Umm Rughaiba عند الجانب البعيد من شعب نساح ، فى الجانب الغربى من سلسلة جبال فرزان التى تشكل الضفة اليسرى لشعب نساح .

يصل عرض مجرى النساح حوالى ميلين فيما بين سلاسل الجبال الصخرية المنخفضة التى تحد مجرى ذلك الشعب ، ذلك المجرى الرملى العريض ، الذى يمتد بطوله خيط رفيع من التربة الطينية المتماسكة ، يمثل قناة العاصفة ، ومجرى شعب النساح هذا يتجه غربًا وشرقًا فيما بين الفجوة الموجودة فى جبال العليا Alaiya، التى سبق أن أتيت على ذكرها ، والدلتا الواسعة التى ينبثق من خلالها ليدخل سهل الخرج .

ر ارتقينا رفاً بعد رف فى المدق المحدد تحديدًا جيدًا الذى يمتد عبر الجزء الوعر من البلاد من ناحية الجانب البعيد ، وأصبحنا ونحن على قمة ذلك المدق ، على مرأى من رابية عبدة Abda وسلسلة جبال الزويليات Zuwailiyyat فى الجانب البعيد من وادى

حنيفة Wadi Hanifa ، وتقاطع طريقنا مع طريق آخر يؤدي إلى بعض الأبدار في شعب بعيجة Ba'aija الذي بدا لنا مضيقه العميق على الجانب الأيسر ، ويتلوى خلال الهضية متجهًا صوب وادى حنيفة . نزلنا إلى الشعب ، أو بالأخرى إلى ذلك المنخفض الدائري الذي تشكل أعلى نقطة فيه الحد الفاصل بينه وبين شعب داهو Dahu، الذي هو شعب فرعي من شعاب وادى حنيفة . نزلنا إلى ذلك الشعب من حول كتف رابية عبدة Abda'، وكنا نتزحلق ، بدلاً من السير ، عبر تلك البحار الرملية المنحدرة التي تكدست على جانب الرابية الأيسر . ومع حلول الظهيرة توقفنا وسط الأدغال الشوكية التي كانت تنتشر في المنخفض ، وبالقرب من ضفة قناة بعيجة ، التي كان يغطى مضبقها الدائر حول الصخور ، نياتات الحرمل Harmal، وتباتات الرمض Rimdh فضلاً عن النباتات الأخرى ، كما يصل عرض قناة بعيجة إلى حوالي ٢٠٠ ياردة ، وسرنا بعد ذلك على امتداد مجرى زلطى ضيق إلى أن وصلنا إلى منحنى ، بدأت تلوح لنا من خلفه طلائع نخيل الحائر Hair . وبعد لحظات قليلة أصبحنا في قناة وادي حنيفة ، لنري من جديد مشاهد الواحة المألوفة لنا ، التي طرأ عليها تغيير عما قبل أن خلفناها وراءنا خلال الأيام الأولى من فصل الصيف ، فقد انخفض حجم البركة المائية الرئيسية انخفاضًا لا بأس به ، واتخذت ثمار النخيل شكل التمر بدلاً مما كانت عليه ، كما ازدادت كثافة أدغال أشجار الصفصاف عن ذي قبل ، كما كانت تنتشر هنا وهناك خيام بدو السبيع السوداء ، الذين تجمعوا بمناسبة شهر الصوم وانتظارًا لمحصول التمر . وفيما عدا ذلك ، كانت القرية نفسها ، هي وبيارات نخيلها ، وكذلك الأبراج المشرفة على الصخور ، على ـ ي حالها السابق ، وبالحال التي هي عليه ، بل وستظل عليه عبر العصور .

كانت تلك آخر ليلة من ليالى جولتنا . وكان قد جرى إيفاد المراسلين أمامنا ليحيطوا ابن سعود علمًا بمجيئنا ، وحضر إبراهيم إلى خيمتى بعد تناول العشاء طلبًا لمهادنتى ، ولكن المستقبل كان ينتظرنى ، وكنت قد عقدت العزم على ألا يكون لإبراهيم أية علاقة بمجيئى وخروجى . وتحقيقًا لذلك ، كان من الضرورى الإبقاء على الموقف المتحفظ الذى اتخذته ، بعد وقوع حادث ماوان Mawan من قادة الجماعة ، وهيأ لى مسير النهار سببًا وجيهًا للإبقاء على ذلك الموقف والحفاظ عليه . وبينما كنت راكبًا دابتى استدرت إلى ابن جلهم وعلى مسمع من إبراهيم ومترك وتامى وآخرين أيضًا

وسائلته مع سبق الإصرار ، إن كان الحديث العابر الذي جرى في ماوان قد تخلف عنه أى أثر . سالت ابن جلهم قائلاً : "ما هو الطريق الذي سنسير فيه بين الحائر والرياض ؟" وجايني على الفور رد ابن جلهم : "والله ! مم الوادي" ( عن طريق وادي حنيفة ، بطبيعة الحال ) . كان همهم الوحيد العودة إلى ديارهم ، العودة على وجه السرعة بغض النظر عن معرفتهم برغبتي في زيارة ذلك الجزء من البلاد الذي لم يسبق لى رؤيته من قبل ، ورددت عليه مُلْتُمسًا : "ولكني أفضل الذهاب من طريق أخر نظرًا لأني سبق أن شاهدت الوادي وكل ما فيه ." ورد على ابن جلهم قائلاً : "لا ، ولكن الطريق الوحيد إلى الرياض من الحائر هو طريق الوادي نفسه ، اللهم إلا إذا صعدنا مرة ثانية إلى ها Ha ، عن طريق ضرمة ، ثم نرجع ثانية من ها عن طريق أبا الجد Abaljidd " . وهنا احتفظت لنفسى برأيي في وجه المؤامرة الواضحة التي كانت تهدف إلى إثنائي عن تحقيق ذلك الذي أريده ، ولكن إبراهيم عندما جاعني في المساء وهو يبتسم إعجابًا بنفسه ، ولكن مع قليل من الخجل ، ليهنئني بسلامة الوصول وانتهاء مغامرتنا العظيمة ، جابهته دون حرج أو وجل . قلت له : "يا إبراهيم ، أنا أعلم أن هناك طريقًا يؤدى من هنا إلى الرياض عبر الهضبة بدلاً من طريق الوادى ، وأنا أود ، مهما كان الحال ، العودة عن طريق ذلك المدق ( الطريق ) ، وأنا لا يهمني أن تكون أو لا تكون بصحبتي في أثناء عودتي من ذلك الطريق ، وأتمنى أن تلتزم وترتب الأمر كما قلت الى ." وهنا بدأ إبراهيم متوسلاً : "والله ! لقد سمعت أنت اليوم بنفسك أنه لا يوجد طريق غير هذا الطريق ، طريق الوادى ، ولا أحد منا يعرف طريقًا آخر غير هذا الطريق ، ولكن لدينا بعضًا من أهل القرية يشربون القهوة معنا من حول نار المضيم ، ، وسوف أذهب لسوالهم عن ذلك الطريق ." وعاد إلى إبراهيم خلال لحظات بمعلومات مفادها أن هناك طريقًا ، غير أنه وعرا جدًا ، وأن ذلك الطريق يمر عبر أخدود من أخاديد ها Ha ليصل بعد ذلك إلى قمة الهضبة ، ورددت عليه قائلاً : "ليكن ما يكون ، فسوف أعود من ذلك الطريق". وبناء عليه جرى اتخاذ الترتيبات اللازمة للعودة من ذلك الطريق . وعند فجر صباح اليوم التالي ، وبينما كنا نمر من خلال الواحة متجهين إلى أعالى مضيق ها Ha بصخوره العالية ، وبيارات نخيله ، بدأت أستظرف على حسابهم ، وأعيّرهم ساخرًا ومداعبًا بفشلهم في خداعي عن طريق الكذب. وهنا أقسم تامي

بشرفه أن أحدًا منهم لم يكن يعرف شيئًا عن ذلك الطريق الذي تحدث عنه أهل الحائر Hair . وتساءلت قائلاً : "كيف عرفت ذلك الطريق أنا نفسى ، الذي لست سوى غريب في هذه الأجزاء من البلاد ؟ لا ، لقد عملت طوال تلك الأيام طبقًا لاتفاق واحد هو تعطيلي وإثناء عزمي عن طريق الكذب والخداع . هل نسيتم حكاية مرعي ماوان Mawan هي والمناسبات الأخرى التي كذبتم فيها علي ؟ ألم تلاحظوا أنني كنت أدون كل يوم كل ما أراه وأسمعه ؟ انتبهوا ، واصغوا إلى كل ما سأقوله لكم . إن واحدًا منكم هو الذي عرفني إلى ذلك الطريق عندما وصلنا إلى الحائر قبل شهرين ، وهذا مكتوب ومدون في كراساتي . وبناء عليه فقد عرفت ذلك الطريق . وبعد أن أصابهم الرعب جراء ذلك التوضيح تحولت أنظارهم إلى من خانهم ، ولكن مترك Mitrak، الذي كان قد نسي كل ذلك الذي سبق أن قاله لي ، أعلن على الملأ أنه لم يسمع قط عن ذلك الطريق ، وأن الطريق الذي سبق أن قابه لي ، أعلن على الملأ أنه لم يسمع قط عن ذلك الطريق ، وأن

وهنا ساطتهم: "إذن ، أين مرشدينا ؟ ألم تسألوا واحدًا من أهل القرية أن يدلنا على الطريق المؤدى إلى أعالى المضيق ؟ وردوا على بأن أحدًا لم تكن لديه الرغبة فى مرافقتنا ، فيما عدا أن مترك هو الوحيد الذى يعرف مصاعب الطريق . وأعقبت ذلك لحظات قصيرة من التمثيل الصامت غير الجيد ، الأمر الذى جاء فى صالحى ، إذ جرى إيفاد الكشافين للتجسس على أسرار فتحات المضايق بحثًا عن آثار المدقات والطرق المؤدية إلى أعالى تلك المضايق ، وقام مترك بقيادتنا على وجه السرعة ، وبغريزة المرشد الخبير بالبلاد المآلوفة لديه ، أوصلنا إلى المكان المناسب ، الذى كان فيه طريق مطريق تناثرت عليه بقايا روث الإبل وأثار أقدامها على الأرض الثابتة ، أوصلنا إلى عنق أو اختناق ضيق تنتشر فيه جلاميد الصخر عند قمة المضيق ، كما أوصلنا أيضًا إلى الهضبة المفتوحة الموجودة خلف ذلك المضيق ، والتى تقترن بها أوصلنا أيضًا إلى الهضبة المفتوحة الموجودة خلف ذلك المضيق ، والتى تقترن بها خطوط طريق الجمال المتعرج . وحاول رفاقي الاستفادة من المصاعب المؤقتة التي ترتبت على عملية الصعود ، ولكنهم توقّفوا عن الحديث عن تلك المصاعب عندما وصلنا إلى بداية الطريق المؤدى إلى الرياض عبر الهضبة ويميل قليلاً إلى جهة اليمين ، ويتجه إلى بداية الطريق المؤدى ودى حنيفة الواسم .

وعلى بعد مسافات كان الطريق ينزل ، ثم يرتفع صاعدًا من خلال بعض الشعاب الضحلة (٢٣) التى تتجه صوب وادى حنيفة ، وعن يسارنا كانت هناك أرض جرداء قاحلة من الهضبة ، تميزها ثلاثة جبال صخرية منخفضة يطلقون عليها اسم القصيعان Kusai'an '. وهنا بدأ مترك يعدل من عناده السابق إذ بدأ يعطيني أسماء الملامح المميزة التى كانت تقابلنا في أثناء مسيرنا ، ومع ذلك فقد أعربت عن تشككي في قيمة المعلومات التي كان يعطيني إياها نظرًا لأن تلك الزيارة كانت تعد الزيارة الأولى التي يقوم بها مترك لهذه المنطقة ، ورفضت في شيء من الفخر والتباهي بمعلوماتي ، تدوين تلك المعلومات في كراسة الملاحظات ، أو إن شئت فقل في مفكرتي ، وقد بادرت إلى تصحيح ذلك الحذف في أقرب فرصة هيأت لي القيام بذلك دون أن يراني أحد .

أخيرًا ظهر أنا في أثناء المسير ، ظل واسع داكن ، من بين حوض من الصخور المتساقطة وسلاسل جبلية بعيدة ، كما أوحت إلى التنهدات الدينية التي صدرت عن رفاقي أن نخيل العاصمة الوهابية بدأ يتراءى إلى عيوننا . وبدأ المنظر الباهت يتحدد شيئًا فشيئًا، ولكننا بدأنا نفتقد ذلك المنظر مرة ثانية عندما بدأنا نهبط نازلين إلى وادى حنيفة في المنطقة التي سبق لنا أن توقفنا فيها في رحلة الذهاب إلى شعب برقة . وبناء عليه بدأنا التوجه إلى أعالى وادى حنيفة عبر أنقاض جزة الماكل، إلى أن وصلنا أول موقع متقدم في واحة منفوحة ، أو إن شئت فقل قصر مزعل Miz'al، التي غادرناها ، تاركين مصانع 'Masana عن يسارنا ، وسرنا بمحاذاة حافة بيارات النخيل إلى أن وصلنا إلى منفوحة نفسها .

وقبل أن نصل قرية منفوحة بلحظات قليلة التقانا أحد الخيالة ، هو عبد العزيز بن الرباعي ، الذي أوفده ابن سعود لاستقبالنا بمناسبة عودتنا سالمين . أبلغنا عبد العزيز ابن الرباعي ، أن ابن سعود خلد إلى الراحة في سكنه بعد اجتماعات ومقابلات الصباح ، وسوف يعود مرة ثانية إلى مجلسه لاستقبالنا في أواخر فترة العصر، ويقينا طوال تلك الفترة على راحتنا لنرتاح حيث كنا ، كما أن الإتيكيت (أداب السلوك) حتَّم علينا فعل ذلك ، أي تأخير دخولنا إلى أن يسمح وقت مضيفنا باستقبالنا . وكان ابن رباعي قد أحضر لي معه حقيبة بريد فيها رسائل وفيها صحف استعنت بها على تمضية ساعات

النهار الحار ، متمتعًا في ذات الوقت بكمية وفيرة من البطيخ الممتاز (٢٤) الذي يزرع في أرياف هذه البلاد ، وكانوا قد وضعوا تلك الكمية أمامي ، والتي أتذوقها للمرة الأولى .

أخيرًا جان الموعد الرسمى لدخولنا الرياض ، وبعد مسير قصير عبر سلسلة الجبال التي أحرقتها الشمس ، فيما بين قسمى الواحة وأعالى مجرى سيل الشمسية ، الذي تنتشر فيه حاليًا أعداد كبيرة من خيام البدو الزائرين ، وصلنا إلى بوابة الرياض الرئيسة في الجانب الشمالي الشرقى . دخلنا الرياض بعد خمسين يومًا بالتمام والكمال بعد أن ركبنا دوابنا متجهين صوب الجنوب، وذلك في اليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو ، الموافق اليوم الرابع عشر من شهر رمضان ، شهر الصوم العظيم ، الذي صادف ، وهذا يحدث مرة واحدة ، أن يكون أطول أيام العام ، وجلب على هؤلاء الناس الذين يتمتعون بضمائر يقظة وحية في طاعة أوامر الله الأمر الذي يسبب لهم أقصى درجات السعادة الروحية . كانت شوارع العاصمة الخالية من البشر ، والتي كانت ذرات الغبار التي تغطيها تتوهج فيما بين العاصمة الخالية من البشر ، والتي كانت ذرات الغبار التي تغطيها تتوهج فيما بين أشعة شمس منتصف الصيف ، تبدو كما لو كانت شوارع مدينة من مدن الموتى ، وبحن نمضي في صمت للوصول أمام القصر الضخم الذي يقيم فيه ابن سعود .

## الهوامش

- (١) يطلقون عليها أسماء السمير Sumair، وأم الطول ، ووعرة Wa'ra والثيبة Ithiba وشوقيب Shuqaib نضلاً عن شعاب أخرى .
  - . Abu Numais وأبو نُميس Umm Hiyaisha (٢) منها أيضًا أم حييشة
    - (٣) أنظر صفحة ٢٨٣ ، هامش رقم ١ أو ما بعده .
      - (٤) يسمرنها طيبة الاسم Taiyibat Ism
    - (ه) تعرف تلك البرك باسم ثقب Thaqb (رجمعه تُقْبان Thaqban).
      - (٦) انظر ص ۲۸۸ هما بعدها .
  - (V) الاسم العلمي لذلك النوع من الشجر هي Moringa Peregring Fiori والإنجليز يقولون له: Morningan .
    - (٨) انظر ص ٦٨ وما بعدها .
    - (٩) انظر ص ١٠٨ وما بعدها .
      - (١٠) الجمل الذكر.
- (۱۱) منذ أن دونت هذا الكلام جرى العثور والحصول على الطرد الضائع ، وقام السيد د. بوار Buller نيوتن بفحص المجموعة ودراستها. وأنا أورد مقتطفات من ذلك التقرير على شكل ملحق لهذا الكتاب ، كى يفيد منه المهتمون بتلك الأمور .
  - (۱۲) انظر ص ۱۰۸ وما بعدها .
  - (١٣) المعيدر ، والنيدار ، وضامان ، وسدير ، وأبو السافي Abulsafi .
    - (١٤) واحده سهلي .
  - (١٥) شعاب منهاج وملوى ودهينة Dahina وحنوة Hanwa والقبورية Quburiyya حسب هذا التسلل .
    - (١٦) الاسم الدارج لذلك النبات من Hamàt .
    - (١٧) شعب سُميرين Sumairin، وقناة مجهولة الاسم.
- (١٨) شعاب الحنشالية Hanshaliyya والسديرات Sudairat ورافد مجهول الاسم من روافد الشعب الأخير وكذلك أم هيشة Umm Hisha .
  - (١٩) يعرف باسم شعب بية Daiya ؛ انظر ص ٦٥ وما يعدها .

- (٢٠) انظر المجلد الأول ص ١٠٢
  - (۲۱) انظر ص ۷۸ رما بعدها .
- (٢٢) انظر وليم جليفورد بالجريف ، المجلد الثاني ، ص ١٢٨ .
- Ubai- والعبيران -Faraid فوق بثر بعيجة ، ومسيدير Musaidir، وأم الفريد Sumairiyya، والعبيران -Tulaiha المبيرية Tulaiha فوق بثر بعيجة ، ومسيدير ran'
- (٧٤) هذه الحبارى يرجع أن تكون من نوع أخر غير حبارى السيسى Sisi، يضاف إلى ذلك أن الحبارى رمادية اللون هي من النوع المالوف لدى سكان الهند .
  - (٢٥) واحده هزاني Hazzani .
  - (٢٦) واحده 'وعل' وجمعه 'وعول' .
  - (٢٧) يقترن رافد أبر صخرة صغير من وديان الحملان Hamlan قبل أن يصل إلى رافد الصوت Saul .
    - (٢٨) هذه الرواقد القرعية هي : أبو حلقة ، وخمسة ، وأم سالام .
      - (۲۹) يسمرنها قصيم Qusaim .
- (٣٠) كان هناك مضيقان صغيران يتقاطعان مع ذلك البريز : دهلة القعود Dahlat Qu-'ud ومندسة -Man ومندسة -Man اللذان كاتا يقترنان بالوثيلان .
  - (٣١) واحدة مسلوت وهو الفتحة أو المزغل الصغير الذي يتحكم في مساحة أو فضاء يكون أسفله.
    - (٣٢) يطلق على تلك المنخفضات الثلاثة اسم "البلاجين" .
- (٣٣) هذه الجبال الصخرية الثلاثة هي : العريجة Āwaija أمهات الفرايد Ummahat al Faraid يأم Ghar غار Umm
- (٣٤) هم يطلقون على "البطيخ" اسم "الجاه" أو "الحبحب" ، ولكن كلما "بطيخ" هي وكلمة "رقي" Raqqi يشيع استعمالها في بلاد الرافدين ، ويندر استعمالهما في الجزيرة العربية .

ملاحق الكتاب

#### الملحق رقم (١)

#### (مقتطفات من تقرير عن مجموعة من الحفريات)

هذه مقتطفات من التقرير الذي كتبه البروفيسور ر . ب . نيوتن ، من المتحف البريطاني ، عن مجموعات الحفريات القادمة من وسط الجزيرة العربية ( جبل طويق ) .

مجموعة من الحفريات ، يشكل البت فيها موضوع هذا التقرير ، وقد استطاع السيد فيلبى الحصول على تلك المجموعة من الحفريات ، من وسط الجزيرة العربية خلال فترة عبوره تلك البلاد في عام ١٩١٨ الميلادي ، من المنطقة فيما بين الخليج الفارسي والبحر الأحمر يوم أن كان مكلفًا بمهمة دبلوماسية حكومية في تلك المنطقة .

ومع أن تلك العينات عبارة عن نتف ، فإنها تعطى دليلاً مهما على الحيوانات الجوراسية البحرية التى ترتبط بعلاقة مع المادة التى سبق تصنيفها بالفعل بعد أن جات من الركن الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية .

حصل السيد / فيلبي على تلك الحفريات من أربع مناطق:

- (۱) منطقة باشين Bachain [ بكين ] Bachain في المنطقة المجاورة لقرية سدوس Sadus ( خط طول ٤٦ ، وخط عرض ٢٥ ) . التي تقع على ارتفاع ٣٢٠٠ قدم فوق مستوى سطح البحر ، والتي يتلون الحجر الجيرى فيها بلون الحيوانات البحرية ، وهذا الحجر الجيرى من النوع شديد الصلابة ، وهو سيليكوني في أضعف الأحوال ، وبه ارتباطات اتفاقية من "البيكايت" Beekite ، كما يكشف في بعض الأحيان عن بنية سرئية ، أو إن شئت فقل بنية حبيبة .
- (٢) منطقة الهيش EL HISH [ EL HISH ] ، ويحتمل أن تكون هي الأخرى قريبة من سدوس ، ويقال إن منطقة الهيش تقع على ارتفاع حوالي ٢٨٠٠ قدم فوق مستوى

سطح البحر . وهذه العينة تعد مثالاً جيداً على صخور Isastraea التى خضعت لعوامل التعرية واكتسبت لون القشدة ، وخالية من مادة الترابط ، وجرى العثور عليها فى تلك المنطقة ، وهو الأمر الذي يبرز فرضية اكتساب الحجر الجبرى الون مماثل الون المنطقة السابقة .

- (٣) منطقة عشيرة ASHAIRA] ASHAIRA] (خط طول ٤١ ، وخط عرض ٥٠ ٢٢ ) -لون الحجر الجيرى الحضرى في تلك المنطقة هو لون قشدة . وهذه المنطقة ، وكذلك المنطقة التالية ، حُمر Hamar، تقعان على مسافة ١٥٠ ميل جنوب سدوس .
- (٤) منطقة حُمر HAMAR (خط طول ١٠ ٤٦ وخط عرض ٣٠ ٢٢ ). اون الحجر الجيرى في تلك المنطقة هو لون خام الحديد ، ويحتوى في أغلب الأحيان على حبيبات دقيقة من فوق أكسيد الحديد ، هذا بالإضافة إلى صلابته الشديدة لكونه حبيبات كلسية مشكلة يغلب عليه شكل الحجر الرملي الخشن

( والأتى بعد هو وصف مفصل لتلك الحفريات )

\* \* \*

الحفريات المرفقة التى جرى تصنيفها ووصفها هى بقايا حيوانات بحرية نمت وازدهرت عبر مساحة كبيرة لما يسمى حاليًا بالجزيرة العربية وذلك خلال العصر الجوراسى . وقد جرى إحضار تلك الحفريات من باشين Bachainبصفة أساسية ، ولم يعثر سوى على عينتين فقط من العينات التى تقبل التحديد، من منطقة الحمر Hamar وعينتين أخريين من عشيرة ، فى حين جات عينة واحدة من الهيش EL HISH ...

كشفت بعض هذه العينات – على رغم عدم اكتمالها بشكل عام – عن بنية تسمح أتنا بالتحديد الدقيق ، ومن المؤكد الاعتراف والإقرار بأن تلك العينات تنتمى إلى العصرين Sequanian والعصر الكمريدى Kimeridgian من العصور الجوراسية العليا . ومع ذلك، فنحن نجد أيضًا أن التركيب،الذى يقال له Exogyra Bruntrutana يوجد أيضًا في التركيب ناشئ أصلاً عن التركيب أيضًا في التركيب ناشئ أصلاً عن التركيب (Oxfordian بين Oxfordian) بين

الـ Bathonian والـ Kimeridgian، كما أن التركيب Polyzoan لا يعرف إلا في العصر العلى في شمالي عدن ، كما وجدنا أن عينات الباشين Bachain التابعة لذلك الجنس لها علاقة أيضًا ببعض الحفريات المعروفة التي تمثل العصر السكويني – الكمريدي Kimeridgian - Sequanian .

ومن المهم أن نلاحظ هنا أن هناك تشابهًا حيوانيًا مع حفريات العصر الجوراسى الأعلى في كل من الصومال والحبشة ، والتي صنفها ووصفها كل من داكيو Dacque وفوتر Futter، وأن تلك الحيوانات تمتد أيضًا إلى كل من حيوانات أوروبا والحيوانات البريطانية . وبئاء عليه ، وحتى الآن يمكن اعتبار تلك الحيوانات من العصر السكويني (المرجاني) – الكمريدي ، على الرغم من أننا نأمل الحصول عن طريق الاستكشافات المستقبلية ، على تشكيلة أكبر من العينات الوفيرة المحفوظة حفظًا جيدًا ، الأمر الذي يمكننا من الحصول على المزيد من العلومات عن تصنيف طبقات أرض الجزيرة العربية.

ونحن لا يسعنا إلا أن نهنئ السيد / فيلبى على استكشافاته ، وعلى عيناته الخاصة بعلم الحفريات القديمة ، التى زادت معلوماتنا بشكل كبير عن التركيب الجيولوجى لمنطقة وسط الجزيرة العربية ، الذى لا يزال مجهولاً إلى الآن .

### الملحق رقم (١)

### قائمة المصطلحات العربية المستعملة في الكتاب\*

أ - الأشجار ، والنباتات ، إلخ .

( حققت جمعية بهمباى للتاريخ الطبيعى القسم الأكبر من هذه المصطلحات ) .

| المصطلح العربى | رقم مسلسل | المصطلح العربى | رقم مسلسل |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| الأصير         | ۲         | الأضيد         | ١         |
| الأجلة         | ٤         | الأيبيد        | ٣         |
| الألقة         | 7         | الأليجان       | 0         |
| النقوط         | ٨         | الأمبوط        | ٧         |
| العرّة         | ١.        | العرفج         | ٩         |
| العسال         | ١٢        | الأرطة         | 11        |
| العطاف         | ١٤        | الشَّرقان      | ١٣        |
| البان          | ۱٦ .      | - العوشاز      | ١٥        |
| البانة         | ١٨.       | عضو البان      | ۱۷        |
| البرية         | ۲.        | البقرة         | 19        |

<sup>\*</sup> هذه المصطلحات شرحها المؤلف في ثنايا متن الكتاب . ( المترجم )

| البروق      | 77   | البرسيم         | , 11 |
|-------------|------|-----------------|------|
| البطباط     | 37   | البطباط         | 77   |
| البسباس     | 77   | البطيخ          | ۲۰ 🔨 |
| الضاّبية    | ۲۸   | الضنَّاعة       | **   |
| الضُمران    | ٣.   | ذنب النَّاب     | .79  |
| الفقع       | 77   | الدُّرعة        | 71   |
| الغاف       | 37   | الغاضة          | 77   |
| الغريرة     | ٣٦   | الغلقة          | ٢٥   |
| القُلسيرة   | ٣٨   | الغراز          | ۲۷   |
| الحداج      | ٤٠   | المبحب          | ٣٩   |
| الحلفة      | 2.3  | الحاض           | ٤١   |
| الحماة      | . 88 | الحمة (التعلوق) | ٤٣   |
| الحمبيز     | ٤٦   | الحماة          | ٤٥   |
| الحمض       | ٤٨   | الحمباسيس       | ٤٧   |
| حمرور الجبل | 0 -  | الحمرور         | ٤٩   |
| الحرمل      | ٥٢   | الحراس          | ٥١   |
| الحثارة     | ٥٤   | الحساك          | 70   |
| الحليوة     | ٥٦   | الحوضان         | 00   |
| الضريس      | ۸٥   | الهيش           | ٥٧   |
| عشريق       | ٦.   | العشب           | ٥٩   |
| क्रों .     | 75   | الإثل           | 71   |

| الجهويان           | ٦٤  | الجاح           | , 77   |
|--------------------|-----|-----------------|--------|
| جثجاث              | 77  | الجات ( برسيم ) | ٦٥     |
| الكحيل             | ٦٨  | الجنة           | ٦٧ ٠٠  |
| الكارش             | ٧٠  | الكراب          | 79     |
| الخضار             | ٧٢  | الكرَّاث        |        |
| الخريت             | ٧٤  | الخضرى          | ٧٢     |
| الخصنّاب           | ٧٦  | الخرشاف         | ٧٥     |
| الخطرة             | ٧٨  | الخاتمي         | · , VV |
| الخيس              | ٨٠  | الفَريَّة       | ٧٩     |
| الخُبِّيز          | ۸۲  | الخزامة         | ۸۱     |
| الكداد             | ٨٤  | الخُبيز         | ۸۳     |
| لوبيا              | ٨٦  | كرمة            | ۸٥ .   |
| المكويزى           | ٨٨  | المكار          | ۸۷     |
| المرخ              | ٩.  | المرار          | PA     |
| مشط الذيب          | 97  | المليح          | 91     |
| المسبع             | 98  | المسكاني        | 94     |
| ينت السيف          | 97  | المُسيْقة       | 90     |
| النق (نقط أو نقوط) | ٩٨  | نجيعة           | ٩٧     |
| النوسى             | ١   | الثيشة          | 99     |
| قرنوط السهل        | 1.7 | القيصوم         | 1.1    |
| القاسيس            | ١٠٤ | قصبة            | 1.7    |

| القطين                | ١٠٦ | القطاي                  | 1.0  |
|-----------------------|-----|-------------------------|------|
| القشر                 | ١٠٨ | القرضة (القرضى)         | 1.7  |
| قوریس ( کراٹ )        | 11. | قلقلان السهل            | 1.9. |
| قويفة                 | 117 | قطن                     | 111  |
| الرَّاك               | 118 | الرُّغال ( الرُّغَّال ) | 111  |
| الرُّقم               | 111 | الرمرام                 | 110  |
| الرقروق               | ۱۱۸ | الرَّقِّي               | 117  |
| الرَّبلة              | ١٢. | الرِّيَّة ( السميمة )   | .119 |
| الرُّخْيْمة           | ١٢٢ | الرَّمض                 | 171  |
| السُّبت ( السُّبَات ) | ١٢٤ | الرُّطبة                | ١٢٢  |
| الصنَّفْري            | 177 | السُّعدان               | ١٢٥  |
| السُّماع              | ۱۲۸ | السنُّلام               | ١٢٧  |
| السمنة                | ۱۳. | السمار                  | 179  |
| السرجا                | ١٣٢ | سمنة ( خُرِّية )        | 171  |
| الشِّين               | 371 | الشَّفلَّة              | 177  |
| الشرر                 | 177 | شجرة الدُّاب            | 170  |
| الشُّيْنان            | 177 | الشبرام                 | 177  |
| الشِّرشير             | 18. | الشُقارة                | 179  |
| السنّدر               | 187 | الشُقالة                | 181  |
| السلّيج               | 188 | السيّع                  | 127  |
| الصُفارة              | 127 | السيرى                  | ١٤٥  |

| السُلُيَّان       | ١٤٨ | السلُّيقة            | , 127 |
|-------------------|-----|----------------------|-------|
| السواد            | 10. | السميمة ( الرُّبة )  | 189   |
| التنضدام          | 107 | الطلح                | ۱۵۱۰۰ |
| الطّرفة           | 301 | التنوم               | 107   |
| الثَّايِل         | 701 | الطَّرتُوث           | 100   |
| الثعلوق ( الحمة ) | ١٥٨ | التُّعلوق            | ١٥٧   |
| الثّرار           | ١٦. | التُّمام             | ١٥٩   |
| الطُّورابخ        | 177 | التُّبدَة ( النقوط ) | 171   |
| الزهار            | 371 | الوهت                | 175   |
| زرية الجبل        | 177 | الزّرية              | ١٦٥   |
| عضو الحماد        | AF1 | زوب البان            | ۱٦٧   |
| (الطرثوث)         |     |                      |       |

## ب - حيوانات ، وطيور ، وزواحف ، وحشرات .. إلخ .

| عُرُقى (عرقية) | ۲  | أرنب            | ١   |
|----------------|----|-----------------|-----|
| دبًاس          | ٤  | دُاب            | ٢   |
| ضبع            | 7  | دراج ( درًّاج ) | ٥   |
| ظبی            | ٨  | ضب              | ٧   |
| حبس            | ١. | ذلول            | ٩ . |
| حجلة           | ١٢ | رهية            | 11  |
| حنيش           | ١٤ | حمًارة          | 17  |

| إدمى              | 17                                      | حبارة   | ١٥   |
|-------------------|-----------------------------------------|---------|------|
| جرب               | ١٨                                      | جخّاخ   | ۱۷   |
| جضا               | ۲۰ :                                    | جربوع   | 19   |
| نعام              | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | جيلة    | ۲١   |
| نسر               | 45                                      | ناقة    | . 44 |
| رأس مريضان        | 77                                      | قعود    | Y0   |
| رُباع             | ۸۲                                      | ريم     | ۲۷   |
| صبرى(سلاد وأسراد) | ۲.                                      | رُبيان  | . 79 |
| سماق              | ۲۲                                      | سلوقي   | 71   |
| وعل               | 78                                      | أم سالم | 77   |
| وضيحى             | 77                                      | رجوج    | ٣٥   |

### ج - الزراعة ، والرى ، والمراعى ، ألخ .

|           | عریش   | ۲  | عمار   | 1  |
|-----------|--------|----|--------|----|
|           | ديمال  | ٤  | درًاجة | ٣  |
|           | خطر    | ٦  | غدير   | 0  |
|           | حمی    | ٨  | همج    | ٧  |
|           | بالم   | ١. | عدّة   | ٩  |
| $\sqrt{}$ | جلطة   | 17 | ٠.ج٠.  | 11 |
|           | كدًّاد | ١٤ | جاو    | ١٢ |

| خفس   | ١٦ | کاریز             | ١٥   |
|-------|----|-------------------|------|
| خراب  | ١٨ | خيُّول            | ۱۷   |
| خريمة | ۲. | خراز              | 19   |
| مهالة | 77 | کو <i>س</i>       | ۲۱   |
| موسيم | 37 | مخرج              | ۲۳ ۰ |
| مشعاب | 77 | مرکة              | ۲٥   |
| نُعيم | ۲۸ | مشعاب             | 77   |
| قصر   | ٣. | قيض               | 79   |
| ربيع  | ۲۲ | قربة ( جمع قراب ) | 71   |
| سبخة  | 78 | روضة              | ۲۳   |
| سيف   | 77 | صفرة              | 70   |
| سماد  | ۲۸ | سيل               | ٣٧   |
| شعب   | ٤٠ | ساقى ( سواقى )    | 44   |
| سموم  | ٤٢ | شوًّان            | ٤١   |
| تْقب  | ٤٤ | ثميلة             | ٤٣   |
| وادى  | ٤٦ | تُوريا            | ٤٥   |

### د- الدين

| أهل كتاب | ۲  | أذان            | 1 |
|----------|----|-----------------|---|
| عصر      | ٤  | عشاء            | ٣ |
| ظهر      | ٦  | بين العصرين     | ٥ |
| حج       | ٨  | حدیث ( أحادیث ) | ٧ |
| الجاهلية | ١. | بيد             | ٩ |

| إخوان  | 14   | إحرام       | 11   |
|--------|------|-------------|------|
| اسلام  | ١٤   | إمام        | . 17 |
| جامع   | 17   | الجاهلية    | 10.  |
| جن     | ١٨   | جهاد        | ۱۷   |
| كعبة   | ۲.   | جمعة        | . 19 |
| خطبة . | 77   | کافر .      | 71   |
| مغرب   | 37   | ليوان       | 77"  |
| مسجد   | 77   | مالكي       | Yo   |
| مؤذن   | ۲۸   | محراب       | ۲۷   |
| مشرك   | ٣.   | مدين        | 79   |
| مطوًع  | ۲۲   | مسلم        | ۳۱   |
| قمْناء | 72   | نائب        | ۲۳   |
| قبلة   | 77   | قاضى        | ٣٥   |
| ركعات  | ۸۲   | قرآن        | ۲۷   |
| شيخ    | ٤٠   | صلاة المغرب | ٣٩   |
| شيعة   | ٤٢   | شرع         | ٤١   |
| سورة.  | . ££ | شرك         | ٤٣   |
| طاغوت  | 73   | تفسير       | ٤٥   |
| تلاميذ | ٤٨   | تخفيف       | ٤٧   |
| تقصير  | 0 -  | طلاق        | ٤٩   |
| وهابي  | ٥٢   | e Lale      | ۱٥   |

هـ - الحرب ، السفر ، الإدارة ، النقود ، الملابس ، ومتنوعات أخرى

| أخاوة             | ۲    | ةدلبد         | 1    |
|-------------------|------|---------------|------|
| عند رون (فارسية)  | ٤    | أمير          | ٣    |
| عرب               | 7    | عقيل          | ٥    |
| بدو               | ٨    | عريفة (عرافة) | ٧    |
| بيت               | ١.   | بيرق          | ٩    |
| بيت الحكم (حكومة) | ١٢   | بيت           | 11   |
| برحة              | 18   | بيزة          | 14   |
| بشت               | ١٦   | براخيس        | ١٥   |
| شباطی ( هندیة )   | ١٨   | برغل          | ۱۷   |
| دهو               | ۲.   | دفتر          | ١٩   |
| ديرة              | 77   | دهان          | ۲۱ . |
| فلج               | 3.7  | ديوانية       | 77   |
| غرامين            | 77   | فروة          | ۲٥   |
| غزو عام           | ۸۲   | غزو           | ۲۷   |
| قوم               | ۲.   | غزو خاص       | 79   |
| حجر               | ۲۲   | حضر           | 71   |
| هالا              | 37   | حاكم          | 77   |
| حمًّام            | ۲٦   | حملة          | ٣٥   |
| جريم              | , 7X | هنشالی        | ۳۷   |
| حسا               | ٤.   | حُرة          | ٣٩   |

| حسا أخضر       | 23  | حسا أحمر           | ٤١ |
|----------------|-----|--------------------|----|
| إقط            | 8.8 | حومة النقيان       | ٤٣ |
| جريش           | ٤٦  | جنبيّة             | ٤٥ |
| كافيَّة        | ٨3  | جص                 | ٤٧ |
| خشم            | 0 - | كاتب تخريجية       | ٤٩ |
| كتاب           | ٥٢  | خشيم (خُشيِّم)     | ٥١ |
| مضيف           | ٥٤  | رلبن               | ٥٣ |
| ِ مهندة        | 70  | مفتول              | 00 |
| منزل           | ۸ه  | مجلس               | ٥٧ |
| مراح           | ٦.  | مقيل               | ٥٩ |
| مارو           | 75  | دولار ماريا متزايد | 11 |
| مدخان          | 3.7 | مسلوت              | 75 |
| مدير           | 77  | مبررُ              | ٦٥ |
| ر.<br>منشی     | ٦٨  | مهلَّبی            | ٦٧ |
| نائب           | ٧٠  | نفود               | 79 |
| نقاع           | ٧٢  | نرجيل              | ۷۱ |
| بيزة ( هندية ) | ٧٤  | نورة               | ٧٢ |
| باشا ( تركية ) | ٧٦  | بارة ( تركية )     | ٧٥ |
| قيمات          | ٧٨  | بلاف ( تركية )     | VV |
| قائم مقام      | ۸.  | قیمی               | ٧٩ |
| قين            | ۸۲  | <br>قسطرة<br>      | ۸۱ |

| رفيق               | ٨٤  | قمرك (تركية)    | ۸۳     |
|--------------------|-----|-----------------|--------|
| ريال               | ٨٦  | ربع             | ٨٥     |
| صلبوخ              | ٨٨  | صاع             | ۸۷ . ز |
| سميل               | ٩.  | سمن             | ۸۹     |
| سرای ( ترکیة )     | 97  | سَمُ            | 91     |
| شرطة               | 9.8 | شيخ             | ٩٣     |
| سروال              | 97  | الشيوخ          | ۹٥     |
| سننافرة            | ٩٨  | سلطان           | .9∨    |
| تبريز              | ١   | سىوق            | 99     |
| تنوین              | 1.7 | كاتب التكريجية  | 1.1    |
| طويلة              | ١.٤ | تعس             | 1.7    |
| سَمَّان ( تمِّين ) | 1.7 | ثوب             | ١٠٥    |
| وكيل               | ١.٨ | عشر             | 1.7    |
| وسم                | 11. | والى            | 1.9    |
| ولايات             | 117 | ورنة            | 111    |
| زابون              | ۱۱٤ | یوزباشی (ترکیة) | 117    |
| زكاة الأروض        | 117 | زكاة            | 110    |
| زنجبيل             | 114 | زرنيخ           | 117    |

# اللحق رقم (٣) الصور



ليلى ، عاصمة الأفلاج



عين سامحة ، واجدة من البحيرات السحيقة في الخرج



بقايا اليمامة ، هي والتلال الرملية التي تكاد تلامس حزام النخيل



العقير - جيتى ، المخازن والميناء



حطام فرزان وبقاياها



البحيرة الكبرى في أم الجبل في الأفلاج



خزان مقران ، وجبال الدواسر تشرب منه



هجرت الحنيش في وادى السليل



قرية تمرة في وادى الدواسر

الملحق رقم (٤)

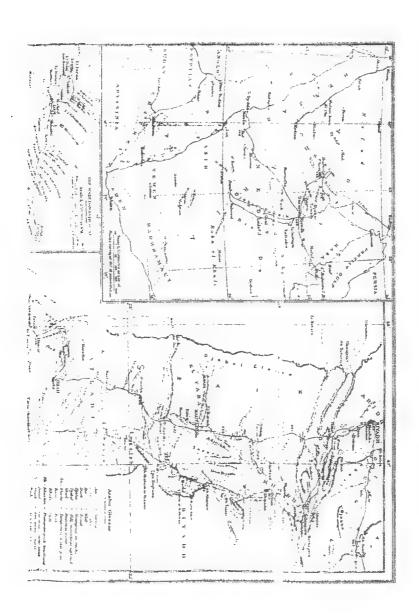

|   | 6. |    |     |
|---|----|----|-----|
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    | (e |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
| ¥ |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    | ž 1 |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |
|   |    |    |     |

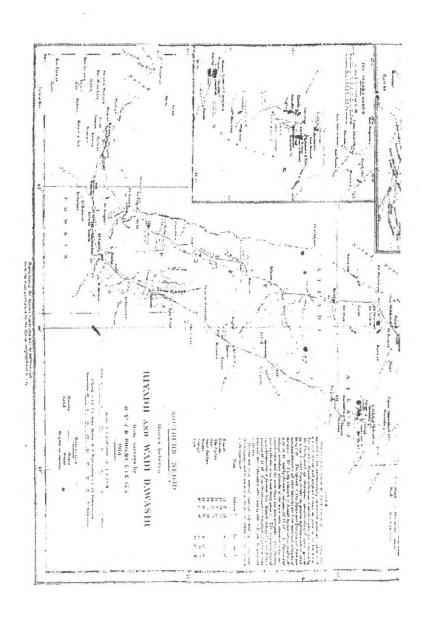

الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز الإشراف الفني: حسن كامسل